



\$ 15×44

| DUE DATE               |      |                   |  |  |
|------------------------|------|-------------------|--|--|
| MAY 3 12<br>APR 2 0 20 |      |                   |  |  |
| FEB 1                  |      |                   |  |  |
| AUG 0 3 2              | 1007 |                   |  |  |
|                        |      |                   |  |  |
|                        |      |                   |  |  |
| 201-                   | 6503 | Printed<br>in USA |  |  |

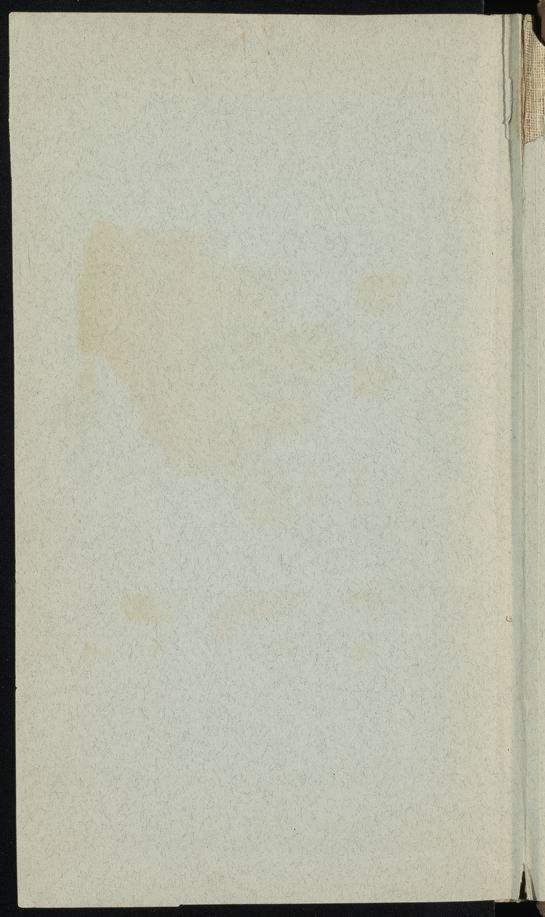

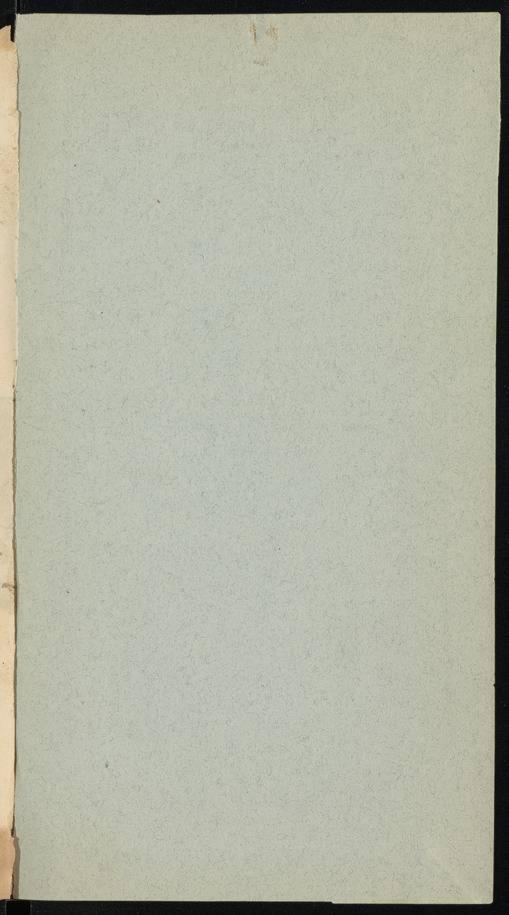



the lath of Montacles ( sin & state to marine, see the marine, and the marine, and the marine, and the state of the see o 2 Winter at Jako 1 The Langle of the Samon a commentary in the from of Fariat بعث معالب while of the students تالبف السيد الجلبل الفاض العالم العامل الطراك جرمافور فرحات الماروني الحلب الكارا وروهوة الانعار وفيه غانيه أقنام - المارية والمرافق - المدعم قائ عاقب والمراكز والأراق والمالا 115 Beirth 1854

المشهور . وذلك لشدَّة العلاقة بيل هاتين الصناعتين في الاستعمال . وإن اجعل لجميع ذلك فهرسًا على ترتيب القاموس تسهيلًا لطلبهِ. وإن انبَّه على ما عثرت عليه فيهِ من الوهم الذي احدثتهُ غفلة النسَّاخ او تساهل المانن ناركًا بعض ما نركتهُ منهُ لظهورامن او لانهُ يُقَاس على ما ذكرتهُ قاصدًا في ذلك تعميم فايدته ونفع طلاً يو. وقد علَّقت ما علَّقتهُ عليهِ بحرف صغيرِ مفصولًا عن المنن بخطِّ عرضيٌّ وجعلت في المتن والحاشية ارقامًا هنديَّة متماثلة ترشد الى مواضع ما نبهَّت عليهِ او زدتهُ فيهِ كما سترى. نجاءً بجولهِ نعالى كتابًا مستوفيًا يغني الطالبين عن درس ما سواهُ من متوت هذه الصناعة ومطوّلانها. وسمّيتهُ مصاح الطالب في بحث المطالب. واقول اني لم انعقب عثارهُ على سبيل التنديد كانهُ قد اخطأ واصبت بل تنبيهًا للطالع ان يتبصَّر في احد القولين فيقضي لاحدها. ولعلهُ يقضي عليَّ فاستفيد. لانهُ لا يستحيل ان أكون قد ركبت في ذلك شططاً. فان الفضل لا يسلم لاحدٍ . وفوق كلُّ ذبي عِلْم عليم . وإنا أعترف بفضلهِ علاً وعلاً وإشهد لهُ بانهُ منقطع النظير بين الملَّة المسيَّة في علم العربيَّة. على أن الكلام لا يتبرًّا من الوهم . فقد رأينا كتبرًّا من أكابر العلماء قد سقطوا في كثير من الوه. ولعلَّ الذي يعيب ذلك عليهم يجد في كلامهم ما لا يستطيع الاتيان بمثله. وإقرباني قاصرٌ عن البلوغ الى بعض طبقاتهِ . فانهُ قد سمع ما لم اسمع ونظر ما لم انظر وعرف مالم اعرف. غير آني وأيَّاهُ لم نخترع شيئًا في هذه الصناعة ولاعلم لنا الا ما علَّتنا اباهُ كتب الاوايِّل. فان كنت قد اصبتُ فني الزوايا خبايا وان كنت قد اخطاتُ فلنلى الخطا ولله العصة والكال وله وحاث انحد اولا وآخرا

ومن ذا الذي تُرضِي سجاياهُ كلُّها كَنَّهَ المرَّ تُبْلَّا ان تُعَدَّ مَعَاشِهُ \*

خطبة المؤلف

أَكْدُدُ لِلهِ ٱلَّذِيْ أَصْلَحَ بِكَلَمْتِهِ ٱلأَنفُسَ ٱلْخُنلَّةَ ۞ وَأَعْرَبَ بِعُدْرَتِهِ الْفَعَّالَةِ ۞ وَأَشْتَقَتْ مَفْعُولاتُهُ ٱلْخُدْتَةُ الْفَعَّالَةِ ۞ وَأَشْتَقَتْ مَفْعُولاتُهُ ٱلْخُدْتَةُ لِلْفَعَالَةِ ۞ بَعْدَ إِبْرَازِهِ تِلْكَ ٱلْجَوَاهِرَ ٱلْعَقْلِيَّةَ ٱلْغَبْرَ الْفَصْحَلَة ۞ وَأَضَافَ ٱلإِسْتقِصَّاتِ بَعْضًا إِلَى بَعْضِ إِضَافَةً مُتَدَاخِلَةً الْفَضْحَلَة ۞ وَأَضَافَ ٱلإِسْتقِصَّاتِ بَعْضًا إِلَى بَعْضِ إِضَافَةً مُتَدَاخِلَةً

غَيْرَ مُتَبَلِيلَةٍ وَلا مُضِلَّةٍ ٥ وَأُلسِّجُوْدُ لِأَبْنِهِ يَسُوْعَ السِّيْخِ ٱلوَحِيْدِ ٱلْمُجَسِّدِ

بِأَقْدَسِ حُلَّةٍ ٥ الَّذِبِ أَرْسَلَهُ رَحْمةً لِلْعَالَمِيْنَ وَخَلاَصًا مِنَ ٱلجَرِيْرَةِ

وَالزَّلَةِ ٥ وَٱلتَّعْظِيمُ لِلنَّالُوْحِ ٱلْقُدُسِ ٱلَّذِيْ يُدَيِّرُ ٱلكَالَيْنَاتِ بِأَحْسَنِ

خُلَّةٍ ٥ وَٱلتَّعْظِيمُ لِلْنَّالُوْفِ ٱلأَقْدَسِ رَبِّ ٱلذَّاتِ ٱلوَاحِدَةِ وَالسُّلْطَةِ

اللَّذَلَة

مَّا بَعْدُ فَيَقُولُ ٱلْعَبْدُ ٱلْفَتْتَرِ إِلَى رَبِّهِ ۞ أَسِيْرُ وَصْمَةِ ذَنْبِهِ ۞ جِبْرِيْلُ بْنُ فَرَحَاتٍ ٱلقَسُّ ٱلرَّاهِبُ ٱلْكَلَيْ ٱلْأَرُونِيُّ ٱلْكَقِيْرُ ٱلْمُنْضَوِي تَحْتَ قَانُوْنِ ٱلرُّهْبَانِ ٱللُبْنَانِيَّانَ ٱلْمُتَانِيِّنَ ٱلْمُتَوَشِّحِيْنَ بِأَسْكِمْ ٱلْقِدَيْس نْطُوْنْيُوْسَ ٱلْكَبِيْرِ ۞ لَمَّا رَأَيْتُ إِقْبَالَ ٱلْمُسْتَفِيْدِيْنَ مِنِ ۖ ٱلْمَسْجِيبَيْنَ مُنْصَبًّا نَحْوَ مَعْرِفَةِ ٱلقَوَاعِدِ ٱلعَرَبِيَّةِ ۞ وَٱلأَصُوْلِ ٱلنَّحْوِيَّةِ ۞ لَكِنْ يَدُهُمُ نَقْصُرُ عَنِ ٱلوُصُولِ إِلَى عَالَيْهَا لِأَسْبَابٍ تُوْجِبُ ٱلإِضْرَابَ عَرِ. ٱلاُنْصِبَابِ ٥ وَتَقْرُنُ ٱلأَكْفَافَ بِٱلاَنْكِفَافِ ٥ جَذَبَتْنِي عَنْدَ ذَلِكَ يَدُ ٱلغِيْرَةِ الْأَخَوِيَّةِ ۞جَذْبَ حَنِيْنِ ٱلطَّبِيْعَةِ الْأَبُويَّةِ ۞إِلَى إِحَالَةِ ٱكحَال ٱلْعُجْمِ ۞ وَإِزَالَةِ ٱلأَمْرِ ٱلْمُبْهَمِ ۞ فَأَ تُقَدُّتُ طَائِعًا نَحُوهَا بَعْدَ أَمْرِ الآمِر ٱلْمُطَاعِ ۞ وَسُوَّالِ مَنْ بَحُقُّ لَهُ مِنِّيَ ٱلْإِنَّبَاعُ ۞ فَمَدَدْتُ حَيْنَاذٍ يَدًا قَدْ غَلَّهَا عَبّْزُهَا ۞ وَحَلَّهَا رَمْزُهَا ۞ وَمَدَّهَا رَدُّهَا ۞ وَرَدَّهَا مَدُّهَا ۞ فَأَ بْتَدَرْتُ كَاشِفًا عَنْ مَحَيًّا ٱلعَرَبِيَّةِ ذَاكَ ٱلقِنَاعَ ٱلَّذِيْ كَانَ مَسْدُولًا لِأَمْرِ مَّا ﴿ حِيْنًا مَّا ۞ وَأَنْشَأْتُ مُولَّفًا يَنْطَوِيْ عَلَى مُقَدَّمَةِ وَثُلَثَةِ كُتُب وَخَاتَمَةٍ ۞ وَجَمَّعْتُ فِيْهِ مَا تَفَرَّقَ مِنَ ٱلقَوَاعِدِ ٱلعَرَبِيَّةِ تَصْرُيْفًا وَنَحُوًّا في كُتُبِ مُتَعَدِّدَةِ ۞ وَأَثْبَتُ مِنْهَا مَا إِنْبَاتُهُ يَلْزَمْنَا ۞ وَنَبَذْتُ عَنَّا مَا هُوَ

غَرِيْبُ مِنَّا ۞ فَلَهَذَا لا تُصَدِّقَنَّ ٱلمُعْتَرِضَ ٱلوَاقِفَ عَلَى مَوْضُوعِينا ۞ وَ الْمُخْنَبِرَ مَشْرُوعَنَا ۞ بَلْ قُلْ لَهُ ۞ كُلُّ يَقْتَاتُ بِمَا يَكْفِيهِ ۞ وَصَاحِبُ ٱلْبَيْنِ أَذْرَك بِٱلَّذِبِ فَيْهِ ۞ وَأَهْمَلْتُ ٱلتَّعْلِيْلَاتِ ٱلْمُلَّةَ ۞ وٱلاَّعْتَرَاضَاتِ المُعِلَّةَ ۞ لَمَّا رَأَيْتُ أَبْنَ ٱلْحَاجِبِ قَدْ حَجِبَ ٱلأَفْهَامِرَ بِرِ وَإِيَاتِهِ ۞ وَأُبْنَ هِشَامِ قَدْ هَشَمَ ٱلْأَوْهَامَ بِإِيْرَادَاتِهِ ۞ وَأَبْنَ مَا لِكٍ قَدْ مَلَكُ ٱلَّذْهَانَ بِزِيَادَاتِهِ ۞ فَمَا هِيَ إِلَّا زِيَادَةُ تَدْقِيْقِ۞ وَتَنْمِيْقُ تَحَقِّيْقِ۞ أُوْ أَنَّ لَهُمْ بِذَلِكَ غُرَضًا لاَ يَشْكُنَّا ۞ وَلازِمَّا لاَ يَلْزَمُنَّا ۞ وَلَهَذَا هُمْ فِي وَادٍ ۞ وَخَنْ فِيْ وَادٍ۞ وَكُلُّ مُتُدٍ يَخَنُّصُّ بِنَادٍ۞ وَأَنَّى يُجِيْبُ ٱلْمُنَادَى بِغَيْر مْنَادٍ ۞ فَتَلَخُصَ إِذًا مِمَّا لَخَصْنَاهُ وَنَصَصْنَاهُ ۞ أَنَّ ٱلْمَفْوُدَ مِنْ تَأْلِيْفِ مَا أَلَّفْنَاهُ وَأَلِفْنَاهُ ۞ ثَلَثَهُ أُمُورِ ۞ الأَوَّلُ إِزَالَهُ تَعْقِيْدِ العَبَارَاتِ ٱلْمُبْهَةِ ۞ ٱلنَّانِي ضَمُّ جَيْعٍ مَا تَلْزَمْنَا مَعْرِفَتُهُ مِنْ هَذِهِ ٱلصَّنَاعَةِ فِي مُؤَلِّفٍ وَاحِدٍ بِوَجْهِ ٱلْأُخْنِصَارِ ۞ ٱلنَّا لِثُ إِبْرَادُ شَهَادَاتِهِ مِنَ ٱلكُتْبِ الْلَقَدَّسَةِ حَسَبَ ٱلإِمْكَانِ ۞ وَسَمَّيَّنُهُ بَجْثَ ٱلْطَالِبِ ۞ وَحَتْ ٱلطَّالِبِ ۞ وَٱلْمَقْصُودُ مِنْهُ نَفْعُ أُولَادِ ٱلْسَعِيِّبْنَ لَيَّلَّا يَتَغَرَّبُواْ فَيَتَعَرَّبُواْ ٥ وَلِيَّلَّا يَتْعَبُواْ فَيُتْعِبُواْ ۞ وَلِيَّلاَّ يُصّْرِفُواْ ٱلزَّمَانَ بَاإِسْهَابٍ بَاطِل فَيَنْصَبُوا ۞ فَأَلَمَا مُوْلُ إِذًا مِنَ ٱلطُّلَّبَةِ ٱلمُسْتَفَيْدِيْنَ مِنْهُ أَنْ يَتَلَقُّوهُ بِوَجْهِ ٱلْقَبُوْلِ ۞ وَلَا يَسْتَكْثِرُ وْاللَّقُوْلَ ۞ لِأَنَّهُ خُلاصَةٌ قَدْ نَنَقَّتْ مِنْ بَيْن قَلَائِدِ ٱلفَوَائِدِ ۞ بِكُدٍّ يُمِلُ ۞ وَوَرْدَهُ ۖ فَطِفَتْ مِنْ بَيْنِ شَوْكِ ٱلزَّوَائِدِ ۞ بكَدْح يَجِلُ ۞ نَسْأَلُ ٱللهُ أَنْ يَنْفَعَ بِهِ طَالِبِيْهِ ۞ وَيُفْيِدَ بِهِ أَفْدَةَ رَاغِبِيْهِ ۞ لِأَنَّهُ أَرْحَ ۗ ٱلرَّاحِيْنَ ۞ آمِيْنَ

= 32 cor on 1 =

#### فهرس ما تضمَّنهُ هذا الموِّلْف مر للبواب والمفردات وذلك على ترتيب حروف المعج أ ١٥٦ و ٢٦ استثناء ٢٧٨ أشاء الاصوات إغراب الكلامر المركب ٧٠٤ IYT استدراك٢٢٢ FTOT أبدًا ٢٦٠ الشغانة ٢٧١ النفعال ٢٦٠ أبدًا إبدال ١٥ السنهام ١٢٦ و ١٤٦ 00 月間. إِنْ 171 و177 و177 إِسْنَاد ١٢٤ . الاجوف٥٥ الم ١٨ و ١٩ و ١٢١ إشباع ١٦٤ . الناقص ١٩ إِنْمُاه إِلَا اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِي المِلْمُ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُولِيِيِّ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُلِي المِلْمُ . اللفيف ١٨ اشتغال ١٩٩ اشارة الما المحلّ ١٥١ . . N-79 أُجِلُ ٢٨٦ ﴿ أَنَّهُ ٢٨ ﴿ الشَّنْفَاقُ ٦ ﴿ الْمُعْلَمُ وَاحْوَاتِهَا ٢٣٢ أَجْوَفُ ٩٠ . نَفْضِيلُ ٢٤ الْشَيَاءَ ١٩ و ١ م الْغَنِي ٢٩٠ أُحَدُ ١٧٦و٨٠٦ و٢٩٦,٢٥٢، ١٠ اصطلاح ا إغرابي ١٦ افعال ناقصة ٢٠٢ إخبار بالذي ٢٤٤ ، جنس ١١٧ اصطلاحات إختصاص ٢٧٦ ، فاعل ٢١ و٢٣ التصريفيين ٥١ ، مقاربة ٢١٠ أُخَر ١٥٧ و ١٤٦ و الما ١٥٧ . قلوب ٢٢٩ إضافة ٢١٦ ، مدح وذم ٢٦٤ 5279 إدغام ع إذْ١٤٥٧ أذذاك ، مصدر ١٤٨ . يانيَّة ٢٢٢ أَلُ اسم موصول . منعول ٢٢ و ٢٥ . لفظيَّة ١٤٧ ١ ١٤٤ LOY إذا ٢٥١ و ١٥٦ الله عضة ١٤٧ ماداة تعريف ١٤٧٠ . 727, · موصول ١٤٢ مشبهة بالحضة ٢٦٠ ألاك مع الهنة ٢٢٧ اذما ١٥٦ إذَّا اطلب إذَّنْ إسمالكان والزمان اغراب ١٥٠ و١١١٠ . حرف عَرْض إِذَنْ ١٦٦ و ١٨٩ . الفابة ع ١٨٩ ١٥٦ و١٩٦

اسر لمنسوب ۱۱۸ ۱۹۲۲ - التدط ۱۵۷۷ –

TVY /Sh

THE CARE -

اذ

orti

| a. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Name and Address of the Owner, where | The second secon |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١  | تأسيس ٤٣٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | أيها اطلب أمَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | إنْ شرطيَّة جازمة                    | أُلَاحرف تنبيهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱  | تَخْذِير ٢١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إيما اطلب إيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 797,707                              | 790                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۱  | تخضيض ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٤٧ عُمِيًّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٠٨٧ قياند                            | إنحاق ١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| I  | انْخَيْر الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أيهن ٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أنّ موصول حرفية                      | إلغاتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۱  | تَذْبِيل ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 「いってのろうだ」                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | ألِف او ١٠ و ١٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۱  | الرج ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | أي موصول ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، مختَّنة من أنَّ ٢٢١                | N 187                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۱  | تَرْخِيم ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . صفة ٢٢٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 757                                  | أنْ مع لاً ٢٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱  | تَرْفِيلَ ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اداة حكاية اع؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . ناصبة ٢٤٦                          | アメアクアアラ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı  | نَرْكِيب مزجيٌّ ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . جازمة ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 61376307                             | و إن مع لا ١٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ı  | تَسْبِيغ ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إِيَّاهُ وَفَرُوعَهُ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وايدة ٢٨٧.                           | الَّذِي وفروعهُ ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı  | تَشْعِيث ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أَيَّانَ ١٥٨و١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، حرف تفسير . ٢٩                     | ، موصول حرفية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ı  | تَصْدِيق ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أَبْهَا وَأَيْنَهَا وَ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | إنَّ وإخواتها ٢١٦                    | 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı  | نصريف ٥ و٦ و ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۷٤ پ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | أنَّ ١٤٥ قار ١٢٠                     | اللَّذَيَّا وفروعهُ ٦٠٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ı  | السالم ١٦و٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | يس ٢٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrr 5]                               | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ı  | ولما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | تَجَلُ ٧٨٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أنَّى ١٥٦و٢٥٦                        | أَلَمُ الطلب أَلَمُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| i  | و المضاعف ٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بَدَل٢٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1: 1070117                           | اللَّهِ ٢٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ı  | المموز ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بسيط 19 ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اوزان الفعل ٩                        | [ ] · ٢٦. ٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ı  | المال ٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | يضع ٨٠٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . الاسم ١٨                           | 1,747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | . الاجوف ١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أُولَات ١٦٥                          | 13777,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | الناقص٧٧ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FA7 J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000000                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | . اللفيف ٨٢ و ١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 171717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | أَمْلًا ٢٣٩                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | نَصَوُّر ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١٦٩ و١٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | آي ٢٦٥                               | 4.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | تَضِيِن ١٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . عارض ۱۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | أي ١٦٥ و ١٨٩                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    | الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | اي ٢٨٦                               | 970                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|    | نَعَبُّب ٢٤٩ و٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | يَدُ ٢٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | آمِیْنَ ۱۷۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| -  | نَعَلَمْ "٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | إِنْ نافية ٢١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | تَعْلِيق ٢٢٢ ، ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | تابع ٢٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إيطاء ١٦٥                            | المخلَّفة من إِنَّ ١٦٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | The same of the sa | TOTAL | THE RESIDENCE OF STREET, SQUARE,     | THE RESERVE TO BE A PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

تعليق

تابع

ايغ

ان

#### جم فهرس الكتاب

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE RESERVE THE PERSON NAMED IN |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| حروف جزم ۲۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جواب كَوْ ٢٩٤           | جَعْ الجمع ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | لَقُطِيع 113                    |
| · زیادة ۲۸۷۰ و ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الطلب ٢٥٢.              | المنسوب ١١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الله ١٢٤ الله                   |
| . شرط ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6777                    | ، شبه الجمع ۱۱۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | غَيِيز ٢٩٢                      |
| . شمسيَّة وقمريَّة ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جَوَازم ٥٥٥             | THE STATE OF THE S | تَنَازُع ١٨٢                    |
| ، صغير ٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         | جُمَل لها محلٌّ ٠٠٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |
| . عطف ۲۷۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | حَادِي ١٩ و١١٦          | そ・「はりき」。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تَوْجِيه ١٦٤                    |
| . علَّه ٨ و١٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حاشا بلغتيها ١٨٥        | جُهُلَة ١٩٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                 |
| ، فصل ۱۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAT PRVII               | اجدائية ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | نَفِح يُوهِ ١٢٥ ه               |
| ، قَسَم ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | حتى ناصبة ٢٤٩           | اسية ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله ۲۰۸ عَالِيَ ۲۰۸            |
| . مدُّ ولين ٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ، جارّة ٢٧٦             | انشائية ١٤٦.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 125                             |
| ، مصدر ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ، عاطنة ٢٧٩             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5445                            |
| . مشبهة بالفعل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . حرف ابتداد ۱۸۱        | . خبريَّة ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ئتان ١٦٤                        |
| 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حَدَّدُ ١٨٤             | 2.29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | جارٌ ومجرورٌ ١٩٠                |
| ، مشبهة بليس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | حَذْف ١١٨               | ، صغری ۲۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 505                             |
| 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حَذُو عُمَاعُ الداواة ا | وطلبيَّة ١٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | النصل بينها                     |
| 170 Ti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حرف ۱۲۴ و ۱۹۳           | . فعليَّة ٢٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FY7                             |
| . نفي ١٨٤ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | و١٠٠ ٢٦٨ .              | ٢٩٩ ريخ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | • حذف الجارّ ٢٧٢                |
| . هجآه ا و ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . تفسير ٢٨٩             | . مستأنفة ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | جامد ۲۶٦                        |
| حرّكة ٢- القّابه٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، نوقع ۲۸۹              | . معترضة ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | جاه ۸۹                          |
| . هاء الضيره . ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۹۰ وغن                 | 2. Pêmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | جَرَمَ ٢٢٢                      |
| حَسْبُ ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | حروف ۱۳۷۸ ا             | جواب الشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | جزالة ٢٥٧ و٢٥٩                  |
| حَشُو ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . استفهام ۲۹۲           | 907                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 172767                          |
| حِكَاية المَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . إطباق ٢٤              | . القَسَم ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 172                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ إيجاب ٢٨٦             | . الشرط والقَسَم معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المالم١٠١و١٠١                   |
| The state of the s | . تخضيض ۲۹۱             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، تكبير ١٠٩                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . تنبیه ۲۹۰             | 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . قلَّة ١٠٩                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ٠ جر ٢٦٩ ٥              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1:90%.                          |

١٧٤ جهاد الس

جروة . خا

جو

2.

| شُكُلُ ١١٨        | زَعُ ٢٢٩ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خَنْض ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | طل جلة ١٨٨           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| A RES             | س ۲۰ ۱۷۱ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خَنيف ٢٢٤ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . مؤکّدة ١٨٨         |
| صدر ۱۷۶           | ساكن الابتداة به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | T1256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . منتقلة ٨٨٦         |
| صرف ۱٦٢           | 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | خَيْر ۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 19. Hole.            |
| . موانعهٔ ۱۰۲     | 「9'asiji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | دَخيل ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٠ جودها ٢٩٠ و        |
| صِفَةَ مشبهة ٢٤   | The same of the sa | درج٠٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . تعريفها ٢٩١        |
| F209              | الم او ١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ذًا وفروعهُ الما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٠ نفديها ١ ٢٦        |
| صَلْم ١١٤         | £17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ذُوْبِعني صاحب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | حَيَّوة ١٢٩          |
| صِلَةُ ١٤٦ و ١٤٦  | سَبَيُّ ٢٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 177,177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | حَيْهِلُ ١٧١         |
| صة ١٧١ م          | 100 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | خبب٢٢٠               |
| صِبَغ المبالغة ٢٢ | سَرِيع ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ، بعني الذي ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | خَبَر ١٨٦            |
| ضرّب ۱۱۶ ا        | سكون ٢٠ ١٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ذَيْتَ ١٧٢ و ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . مجينة معرفة ١٨٨    |
| ضير ١٢٨٠٠         | 77. E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ذَيًّا وفروعُ ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . اشتقاقهٔ ۱۸۹       |
| . منصل ۲۱ 🍱       | سِنُونَ ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رابط الخبر بالمبتدا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ جودهٔ ١٨٩          |
| . منفصل ۲۲        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . وقوعهُ جِلةً ١٩٠   |
| استنارهٔ ۲۲ .     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . الجواب بالشرط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | و ما يسدُّ مسدَّهُ   |
| . افعال القلوب    | سُوّى بلغانها ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 79195                |
| 777               | 717                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | رَأَى الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . نعدُّدهُ ۱۹۳       |
| . الشان ٢٠٩       | 105%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 TYT 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . رنبتهٔ ۱۹۲         |
| . الصفة المشبَّهة | شاذ ۲۰ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رَجَز ۲۰ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | واقترانهُ بالفاه ١٦٩ |
| 3 4 727           | شتَّانَ ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ردف ۱۲۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . حذفهٔ ۱۹۷          |
| طَلَب مراتبهُ ٢٥٥ | ئيدة ٢ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | دَت £7£ نت<br>رس £7£ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | خَبَّل ١٨ ٤          |
| طُوْتِي ٢٤        | شرّ۲۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | رَفْع ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | خَبْن ١١٤            |
| طويل 19 اع        | شَرْط ۲۰۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زمل ۲۱ ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 五人 经人 当古             |
| طَيّ ١٨٤          | . شروطهٔ ۲۰۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | رُوَيْدًا ١٧٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | خروج ١٦٤             |
| ظرف٢٥٢            | ، حذفة ١٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رَوِيْ ١٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خُزُل ۱۱۸            |
| • مستقرّ ۱۹۳      | شِعْر ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second secon | خط ١٢٥ ا ١٦٦         |

ظرف

14

ىثن

خ خط

افا

| فاعل افراد عامله   | عَمَل فعل النعبُّب | عَرُوض ١٦٤          | ظرف لَغُوْ ١٩٦     |
|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| ivy                | 729                | ١٧٤٥                | rozálale.          |
| . تانیثهٔ ۱۷۷      | . الصغة المشبَّه   | عَسَى ٢١٢           | . ما بُني منهُ ٢٥٧ |
| 179 'dale.         | 720                | عَصْب٨١٤            | ٠ نائبهٔ ٢٥٦       |
| ، رتبته ۱۷۹        | • صيغَ المبالغة    | عَطْف بيان ٢٢٥      | ١٩٠ عُلَّلُهُ ١٩٠  |
| فَضْلَة ٢٨٧        | F £ £              | ٠ نسق ٢٣٦           | و٥٦و٥٠٤            |
| فَعَالَ ١٦٩ و٢٧١   | . الظرف وانجار     | عَنْل ١١٨ عُنْد     | ظَنَّ وإخوانها ٢٢٩ |
| فِعْلَ ١٢٢ و١٢٢    | TOT                | 77. JE              | عايد الموصول       |
| F£7, F£.           | ٠ النعل ٢٤٠        | علامات الاسم ٢٤     | 731,031            |
| اعرابة ٢٤٦         | المصدر ٢٤٦         | النعل ١٢٥ -         | 127,               |
| نَعُول ٢٢          | عَنْ٠٧٠            | المحرف١٢٦ .         | ٠ حذفة ١٤٧ -       |
| فَعِيْل ٢٢         | عِنْد ۱۲۴وه ۱۸     | الرفع ١٦٢           | عَامِل ٢٩٦         |
| فَنَطَ ٢٦٠         | عَقَامِل ٢٩٦       | النصب ١٦٤           | طنَّهٔ ۲۲۲         |
| فُلُ ۲۷۱           | ٢٩٦ نيدل .         | ، الخنض ١٦٥         | عبيط ٢٢٣           |
| 175,977            | و قياسيَّة ٢٩٧     | . الجزم ١٦٧         | عَجْز ١٧٤          |
| في ۲۷۱             | عَوْض ٢٦٠ ي        | १। १ ग्रें          | 107 3              |
| قَافِيَة ١٤٤       | عيسى ٨٩            |                     | TAE Lie            |
| قَبْض ۱۸ ع         | غَيْر ٢٦ و ٢٨٦     | عَلَى أَلِفِهَا ٢٦١ | عَدُد ٥٠٦          |
| فَدُه ١٤ و ١٤ و ٢٩ | فَ جِزَائِيةُ ١٩٦  | . معانيها ٢٧١       | . مرانبهٔ ۲۰۰۵     |
| قَصْرُ ١٨٤         | ، سببية ١٥٦        | 199 3/2             | 1.0 'ein.          |
| قَطْ ٢٦٠           | . استمنافيَّة ٢٧٩  | عمر ٢٢٤             | ٠ بناق ٢٠٧         |
| قَطُّ ٢٦٠          | . رابطة ٢٦٠        | عَمْرو ١٢٨          | . تعریفهٔ ۲۰۸      |
| قَطْع ١١٤          | . عاطفة ٢٧٨        | عَمَل اسم التفضيل   | . تذكينُ وتأنيثهُ  |
| قَطْف ۱۸           | . فصيعة ٢٧٩        | 7076.1              | 7.1                |
| فَوْل ١٢٢ و ٢٦     |                    | اسم الفاعل ٢٤١      |                    |
| كَ حرف خطاب        | فَاصِلة ١٧٤        | اسم النعل ا ٤٦٠     | عَدُل ١٥٥          |
| 125                | فاعل ١٧٦           | ا المصدر ١٤٨        | عَرْض ٢٥٢          |

ف

عم

عر

## كون لام فهرس الكتاب

| <b>`</b>                  | MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لَوْمَا كُلُولازنةً ومعنى | لام كَنْ والمجود ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كُوْن مُطلَق ومُفَيَّد                  | كَ حرف جرِّ ٢٧٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مَا موصولُ اسيُّ          | التأكيد ١٩ ٢.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | LILLY                                   | - 1mg 777                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7210125                   | 6.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | كَيْ ١٤٨ لِكُنُّ ولِكُمَّا              | الْيدة ٢٧٢ في ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| موصول حرفي "              | . الجواب ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ولكيلافهم                               | كامل ١٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | 17 6 FA19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100000000000000000000000000000000000000 | Vancor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| . مصدريَّة ظرفيَّة        | لامات ۱۸۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | گیف ۹۹ موره                             | كأن ٢٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                           | كَبَيْكَ ٢٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . حجازيَّة ١١٤            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1015                                    | 1. T. T.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۱۷ ١٤٠٠                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لَا نافية للوحاة ١٥                     | 1.515                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| . نعجية ٢٤٩               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | للجنس ٢٢٥                               | كَفْف ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| . اسم شرط ۲۵۷             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ، ناهية جازمة ٥٥٥                       | گنت ۱۸ ٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| . نكن نامَّة ٢٦٦          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . عاطفة ١٨٦                             | 红龙                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ، نافية النعل             | لَنْظ ١٢٢ و١٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ، نافية النعل ٢٨٥                       | اكاد رَيْنَا ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٥٨٦ م                     | لَفِيفَ ٨٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                         | 6777 6377                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 128 151                   | لَفُ ٢٠٥١ وا ١٤ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لات ١١٥                                 | كزيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| مَاضِي ١٩ مر              | لَهًا حِينَةِ ٢٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لأزم 17 نعذبه 27                        | 11 19.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                           | . وجودية ١٨٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مبتدأ ١٨٦                 | ٠ نافية جازمة ٢٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لَكِنْ عِنْنَة مِن لَكِنْ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | لَنْ ٢٤٧ أَنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                         | كَ استفهامية ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                           | لَيْتَ ١١٧ وِيْ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                         | ٠ خبرية ٢٠٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| . تضمنه معنى الشرط        | . ليتني ايا لئر ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 110                       | البت شعري ١٨٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | لَكِنَ ٢٢٤                              | كَنْيَةُ المَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ، حذفهٔ ۱۹۷               | لَيْسَ ٢٠٧ آ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لام معانيها ٢٧٤                         | كاد وإخوانها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                           | لَوْ ١٤٦ و ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                           | 6447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| مندارك ٢٦٤ و١٦٤           | The second secon |                                         | BELLEVILLE OF THE STREET, STRE |

147

4i

كان لام لو م

## المستفات الما معرف ملحق ملحق ملحق ملحق ملحق ملحق المتاب الكتاب ا باز باز دری مانده

| 210 3000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--|
| مُلْحَق الرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معرّف بألْ ١٤٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مركب             | مترادف ۲۶۶          |  |
| ، بالمثنى ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ، بالاضافة ١٤٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مرموي ١٥٠        | متراكب ١٤٤٤         |  |
| . بالجمع ١٠٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ، بالنداء ١٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مَزِبُد الوال    | متعدُّ ا الزومةُ ٢٦ |  |
| و١٦٤و١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معرفة ١٢٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الثلاثيُّ ١٢ .   | متقارب٢٢٤           |  |
| مدود ۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مفعول مطلق ٢٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الرباعيُّ ٦٦ 🐭   | متكاوس ٢٤٤          |  |
| ، لثنيتهُ ٩٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ما ينوب عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مستقبل ٥٥ و١٨.   | متواتر ٤٦٤          |  |
| مَنْ موصول ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 770 770                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مُشَارَكَة ١٢    | متَّى ظرف ١٥٨       |  |
| . اداة حكاية ١٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tro álale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مشبه بالمضاف٢٢٧  | ٠ حرف جر٢٥٦         |  |
| . اسم شرط ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . انواعهٔ ۲۲٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مَشْطُور ١٧٤     | . اسم شرط ۲۰۷       |  |
| . اسم استفهام ۲۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ، حذف عاملهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مَصْدُر ۱۷       | مِثَالَ ٥٥          |  |
| مِنْ تحريك نونها ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . مبني ۱۸        | مِثْل ٢٦١           |  |
| . معانيها وزيادتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | منعول بهِ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مضارع بناوهُ ٢٤  | مُثنِّی ۱٦٤         |  |
| 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . عواملة ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . زمانهٔ ۲۰      | مُجِنْثُ ٢٦٤        |  |
| . مع التمييز ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، حذفهٔ ۲۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ر تصريفهٔ ٢٥     | 人のデキ                |  |
| و مع المفضول ٢٩٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | و حذف عاملو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اعرابة ٢٤٦       | المجزود ١٧٤٤        |  |
| منادّی ۲٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وعلة اعرابهِ ١٦٩ | مخفوض بالحرف        |  |
| . مفرد ٢٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . رتبتهٔ ۲۶۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مضاعف ٤٠         | 710                 |  |
| . غير مفرد ٢٦٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مفعول فيهِ ٢٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مضاف٢١٦          | ، بالاضافة ٢١٦      |  |
| . توابعهٔ ۲۶۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 107 alb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الى بالدالتكم    | ا للعجاورة ١٦٦      |  |
| و مفرون بأل ٢٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | منعول لهٔ ٢٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777,177          | مَدّة ٢             |  |
| مضاف الى بآء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . احوالة ١٦٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6177             | مَدِيد ١٩٤٤         |  |
| 177 Kill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مفعول معهُ ١٦٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مطاؤعة ١٤        | مذ ٥٩ و٢٧٦          |  |
| ، حذف حرفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY | مُطلَقة ١٤٤      | مذکر ۱۰۰            |  |
| TYT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مع ٢٦٠ الما      |                     |  |
| مُنْذُ اطلب مُذَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مقصور ۹۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معتل ٨           | مرحبًا ٢١٥          |  |
| The state of the s | The second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 / 1            |                     |  |
| منصرف ۱۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مقيدة ١٦٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | مُعرَب ١٥١و١٥١   | مرفوعات ١٧٦         |  |

TA IMP ald in the forest .

wie

XII

## فهرس الكتاب

| MI IIX    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-----------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MI        |                    | واواكحال او الابتدآ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | نعت حفيقي             | منصوبات ٢٢٤ 🛚                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|           | مَلْ ۲۹۲           | f A7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 444                   | منعوت ٢٢٩ 💉                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | مَارًا ٢٩١ و١٩٦    | . المصاحبة ١٥٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٠ سَبَيّ ٢٢٧          | . حذفهٔ ۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | مَلَّةِ ١٧٠ عِلْمَ | . زب ۲۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       | مَنُو ٢٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|           | هَمْزَة ١٢ و ١١    | القُمَّ ٥٧٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | منهوك ١٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 3 11. 4   | کتابنها ۱۲۲        | مَعْ ١٦٢ .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | . حذفهٔ ۲۲۰           | موانع الصرف٢٥١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| المن ساف  | اعلالها ٧٤و ١١     | المقاالا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | نَعُ ٢٨٦ ﴿            | 17995                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|           | . قطع ٠٠           | وَتَداا٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | . وصل ٥٠           | وحان ۲۹۱ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٢٦٦ ليعيا             | rovies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|           | هَنْ ١٦٢ ياهَنُ    | وَسَط ١٢٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نفاذ ١٤٤٤             | م کر کر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Barrier B | TYI                | وَصْف ۲۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | نني محض ٢٥٢           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | 127 6              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نقص ۱۸ ځ              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | مِنَةُ ٢٠٢         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نكرة تعريفها وعلامتها |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | هُوَ وفروعهُ ٢٢    | وضع ۱۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177                   | میزان ۹وا ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | 191                | وَقُور ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | نايب الفاعل ١٨٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 1000      | هَيَا الااوه ٦٦    | وَقُفْ ١٢ و ١١٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | ناقِص ٦٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           | هَيْتَ ١٧١         | وَبِهَا ١٧١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 727                   | كتابتة ١٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|           | هَيهَاتِ ١٧٠       | The second secon | نَوْع ٢٩              | تخومستنبطة ١٢١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|           | 7705               | هاانا ذا وفروعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نون الوقاية ١٢٩       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | يؤرَّخ بالليالي    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نونا التثنية وانجمع   | 17027                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|           | 717                | ها السكت ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 170,55                | نُدُبَة ٢٧٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           | يِّدٌ وإخوانها ٥٥  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | نسبة ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|           | بدّع ٥٦            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نَهُيْ ٢٧             | نَصْب ١٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|           | بَدَر٥٥ ب          | 2.09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ق ۱۰ تو ۲۷۰ ق         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|           | 0人至                | هَات ۱۷۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَاحِد ١١٦            | نصرانيًّ ١١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|           | 21010 3            | هَبْ ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | وَافِر ١٠٠            | نعت ۲۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|           | and the same       | هَزَج ٢٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | واو العطف ٢٧٨         | المعارف ٢٢٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|           |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       | and the same of th |  |

XIII

ولو

معارف نعث

nin 1 Harfs 17 7 77 Particle are 413 atters of the asyland basticle of speech 1. 6. Trup adv chong betony 00% Words muy 3 kind of Xujactory Spire may AS AMANG 1245 2 Noun (Euke or al). 3 particle ( Harfs ) cish

ã , 1811 في احوال الحروف الفيآئية والحركات الفرية ونبها محثان البحث الاول في احوال الحروف الفجآئية وفيه ثلثة مطالب Jolly Weller Well في تعريف الحرف وكميته وإجاله الحرف في اللغة "الطرف وفي الاصطلاح "صوت معتمد على مقطع من مقاطع الحلق او اللسان او الشفتين ويُسمَّى حينيذٍ ذلك المقطع حرفًا هجآئيًّا فحروف الهجآء العربية اذًا ثمانية وعشرون حرفًا" اولها الالف وإخرها اليآة تجمعها هذه الكلات ابجد هوز حطى كلمن سعفص قرشت تخذ ضظغ وجُبعت كذالسببين احدها مراعاةً لحساب الْحِمَّلُ لانهُ من الالف الى الطآء المهلة حساب الاحاد . ومن اليآء الى الصاد المهلة حساب العقود . ومن القاف الى الظاء المعجمة حساب الميات والغين المعجمة بعني الألف ٤٠٠ والثاني تبعًا للغة السريانية التي (۱) يعني في المعنى اللغوي وهو ما وضعه له واضع لغة العرب واللغة هي الالفاظ الموضوعة لمعان (r) الاصطلاح هو انفاق القوم على وضع الشي وقيل اخراج الشي عن المعنى اللغوي الى معنى اخر لبيان المراد (٦) قال ابن دريد الحروف الني استعلتها العرب فيكلامهم في الاسآء والافعال وانحركات والاصوات نسعة وعشرون حرفًا مرجعهن الى ثمانية وعشرين حرفًا وإما الحرف الناسع والعشرون فحرف بلا صرف اي بلا تصريف وهو الالف (؛) والصواب عبارة عن الالف وُجِدت فيها هذه الكلات مرتبة على وفق الحساب المذكوم لان اللغة السريانية اصل والعربية فرعها ولهذا وجب على الفرع ان يتبع اصلة. والدليل على ذلك من ابرهيم الكلداني الذي كانت لغته سريانية ومنه ولد اسمعيل الذي هو جَدُّ العرب فتكون العرب فرع السريانيين "المطلب الثاني

السيسان في مخارج الحروف الفجآئية

ان شيئت ان تعرف مخرج الحرف فسكّنة وأدخل عليه الهمزة في الوله واصغ اليه فيئ نقطع صوته فهاك يكون مخرجة نحو أج أُدْأُشْ وما اشبه ذلك. وهذه قاعدة مُن مُن بها مخارج الحروف بعضها من بعض وسم الحرف باسم مخرجه كحروف الحلق وغيرها

المطلب الثالث

في الحروف الشمسية والقمرية

اعلم ان الحرف الشمسيّ هو ما اختفت فيه لام التعريف فيكون حينيذ مشدَّدًا وعدَّتهُ اربعة عشر حرفًا وهي ت ثد ذرزس ش ص ض ط ظل ن . ثقول التُراب والثَّور والدَّام وما اشبه ذلك باخفا اللام والحرف القمريّ هو ما ظهرت عه لام التعريف فيكون حينيذ مخفّفًا وعدَّتهُ اربعة عشر حرفًا ايضًا وهي اب ج ح خ ع غف ق ك م ه وي . نقول الارض والباب والحبل وما اشبه ذلك باظهام

 <sup>(</sup>۱) يقال ان اسمعيل هوجَدُ العرب المستعربة وذلك لا يوجب كون اللغة العربية فرعًا للسريانية كما يظهر عند النامل

اللام وتنبيه الحرف المنقط يسمى مُعَجَمًا والغير المنقط يسمى مُهلًا (١١) البحث الثاني

في الحركات العربية وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في تعريف الحركة وعلاماتها خطاً

الحركة في اللغة تبديل الحال من مرتبة الى غيرها وفي الاصطلاح ما به يتقوم الحرف على النطق به وانواعها ثلثة ضم وفتح وكسر في فالضمة هذه علامتها والنسرة هذه علامتها والفحة هذه علامتها والكسرة هذه علامتها وفتح ولامتها وفتح أو الفحة والفحة من فوق الحرف والكسرة من تحته وإذا تضاعفت الحركة سميت تنويناً فهذه علامة تنوين الضم أوتنوين الفتح وتنوين الكسر والكسر والحرف الساكن هذه علامته والمهزة نوعان قطع ووصل أفهزة القطع هذه علامتها والمائن من تحت الحرف والا فمن فوق الحرف وهزة الوصل هذه علامتها والحرف المشدد هذه علامته وتمنى تشديدًا ومتى كان علامتها والحرف المشدد هذه علامتها وتسمى مدًّا او مدَّةً بعد الهمزة الفوضع عليها هذه العلامة في آمن وتسمى مدًّا او مدَّةً بعد الهمزة الفوضع عليها هذه العلامة في المن وتسمى مدًّا او مدَّةً

المطلب الثاني في الناب الحركات

الالقاب جمع لقب وهو تسمية الشئ باسم ييّزهُ عَّا يقع فيهِ الاشتراك

 <sup>(</sup>۱) بادنی تأمَّل ببان ان المطلب الاول اليق بهذا النبيه من هذا المطلب
 (۲) وفي بعض النسخ وحكم هذا التنوين في اماكن وضعه كحكم ما نقدم

<sup>(</sup>٢) والصواب هزة قطع وهزة وصل كا لا بخني

## المطلب الثالث

في التجي

التهجيّ هو تعديد الحروف باسم آيها مع حركاتها . وليستعل المتعلم عند التهجية القاب حركات الاعراب وليلفظ بالحركة والحرف معًا . فيقول ب نصب ب بخفض ب بنرفع ب أب جزم إب وقس عليه . وليقل في الهمزة الف قطعة ونصبة أ . وقطعة وخفضة إ . وقطعة ورفعة أ . ولياخذ حركة همزة الوصل من الحرف الذي قبلها وليقل في التشديد ب شدة ونصبة ب اوب اوب وليشد د لسانه في الحرف المشدد ليفرقه عن المخفف ، وليرقق لفظ المجلالة اذا كان ما قبله يا المشدد ليفرقه عن المخفف ، وليرقق لفظ المجلالة اذا كان ما قبله يا المشدد ليفرقه عن المخفف ، وليرقق لفظ المجلالة اذا كان ما قبله يا

<sup>(</sup>۱) وفي بعض النحخ عما يقع فيه من الاشتراك الانفاقي (م) في قوله وهو التصريف ووله وهو النحو تسامح بين لان التصريف ليس هو البناة وكدلك النحق ليس هو الاعراب بحصر اللفظ (م) لاحركة لهمزة الوصل اذ لالفظ لها فكيف باخذ حركها ما قبله (ه) وفي بعض النح اذا كان ما قبله بآلاساكن او كسرة والاولى ما اوردناه

# الكتاب الاول في نصريف الافعال وفيه غانية افسام القسمر الاول في انواع الافعال ومتعلقاتها وفيه سعة ابحاث البحث الاول

في معرفة التصريف افيه ثلثة مطالب ٥٠

المطلب الاول في ستنبط التصريف

قال الشيخ بحيى في رسالته المسماة بارتقاء السيادة ان العرب الماخوذ عنهم اللسان العربي الموثوق بعربيتهم هم بنو قيس وتميم واسد وهُذيل وبعض الطائبن ولما ظهر المسلمون في دهر الستماية بعد المسيح استنبطوا لهذه اللغة صناعة يعرفون بها صحيحها من فاسدها وهي التصريف والنيو. قال بحبي المذكور في الكتاب السابع من رسالته المقدم ذكرها ان اول من استنبط التصريف معاذ المَرَّ آلَّ بفتح الماء وتشديد المراء قال ابن سلامة المارديني في رسالته المسماة بحسن التوفيق ان التصريف لم يزل مندرجاً في النيوحتى ميَّزه وافرده ابو عثمان المازني، وله التقدم في النعوف المادم وما يشتق منه لا بعرف الاعراب الذي هو تغيير في اواخرها

المطلب الثاني في تعريف التصريف

التصريف في اللغة التغيير وفي اصطلاح التصريفيين تحويل الاصل الواحد الى امثلة مختلفة لمعان مقصودة لاتحصل الابها التحويل الضرب مثلاً الى ضَرَبَ ويَضْرِبُ وَإِضْرِبٌ وغير ذلك من المشتقات الشرب مثلاً الى ضَرَبَ ويَضْرِبُ وَإِضْرِبٌ وغير ذلك من المشتقات الشرب الثالث

الكلم المنصرفة

موضوع التصريف الألفاظ ويخنصُ بالافعال المشتقة والاسماء المتمكنة اي المعربة. فتصريف الافعال يكون باشتقاق بعضها من بعض وتصريف الاسماء يكون بتثنيتها وجعها ونسبتها وغير ذلك ما سيَرِدُ بيانهُ

المجحث الثاني في الاشتفاق واصله وفيه مطلبان

المطلب الأول في اصل الاشتفاق

ذهب الكوفيون الى ان الفعل الماضي هو الاصل في الاشتقاق

(۱) التصريف في الاصطلاح يطلق على معنيين احدها ما يُعِمَث فيه عرف الموزونات اعني الامثلة المختلفة باعتباس اشتقاق المصادر ويسمى علم الاشتقاق ويُعرَّف بما نقدم وثانيها ما يُعِمَث فيه عن القواعد الوزنية للوصول الحلى المعاني الموزونية ويسمى علم الاوزان ويعرف بانه علم باصول يعرف بها احوال ابنية الكلم التي ليست باعراب

the it had

وذهب البصريون الى ان المصدر هو الاصل في الاشتقاق، ولكل محيم الايليق بنا ايرادها الولاح ما ذهب اليه البصريون لكون مدلول المصدر واحدًا وهو الحدث مع الزمان والواحد قبل المتعدّد

المطلب الثاني المطلب الثاني المراس الثاني في تعريف الاشتقاق المراس المر

الاشتقاق في اللغة أَخْذُ شِقِّ الشيُّ "وفي الاصطلاح ما قالةُ صاحب المراح وهو ان تجد بين اللفظين تناسبًا في اللفظ والمعنى كَصَرَبَ فعلاً ماضيًا فانهُ مشتقٌ من الضَّرْب مصدرًا لحصول المناسبة

(i) ان المحجة القوية للبصريين هي ان كل فرع يصاغ من اصل بنبغي ان يكون فيه ما في الاصل مع زبادة هي الغرض من الصوغ كالباب من الساج والمخاتم من الفضة . وهكذا حال النعل فان فيه معنى المصدر مع زيادة احد الازمنة والنسبة والمجدد التي هي الغرض من وضع الفعل لانه بحصل في نحو قولك لزيد ضرب نسبة الضرب الى زيد لكنهم طلبوا بيان زمان الفعل على وجه اخر اخصر فوضعوا الفعل المال بجوهر حروفه على المصدر اي المحدث وبوزنه على الزمان اي ان الفعل بدل على المحدث والزمان والمصدر مشتفًا من الفعل لدل على ما دل عليه الفعل من المحدث والزمان وعلى معنى لم بدل عليه الفعل والعمنة في استدلال الكوفيين ان المصدر بعتل باعتلال الفعل ويضح بصحنه الا ترى المك نقول قام قيامًا فيعتل المصدر باعتلال فعله ونفول قاول متاولة فيصح بصحنه والمراد ومعناه وبان قيل ان بعض الامثلة مشتق من الفعل كا لامر واسم الفاعل وإسم المنعول ونحوها يقال ان مرجع المجميع الى المصدر والكل مشتق منه أما بواسطة او بلا واسطة و بلا واسطة و باي ان تاخذ شيقً الشي اي جانبه أو نصفه فهو متعيًـ

المعرِّفة بينها"

#### البحث الثالث

في متعلقات الفعل وفيه ثلثة مطالب

#### المطلب الاول في نفسيم الافعال

الافعال ثلثة مجرَّدة ومزيدة ومُحَقَّة ، فَالْجَرْدة ثلاثيَّة كَنصَرَ ورباعيَّة كَدَحْرَجَ ونعني بالمجرَّد ان تكون حروف الفعل كلها اصليةً ، ثم الفعل الثلاثيُّ المجرَّد اما سالم او غير سالم ، فالسالم ما سلت حروفة الاصلية من حروف العلة والهمز والتضعيف وغير السالم اما صحيحً او معتلُّ فالصحيح ما خلا من حروف العلَّة فقط والمعتَّل ما كان في حروفه الاصول حرف علة ، وحروف العلَّة ثلثة الالف والواو والياة ، والافعال المريدة الماريدة المرباعي ، والافعال المحقة اما محقة المرباعي او محقة بمزيدة ، والثلاثيُ لا محق له كاسيميمُ الرباعي او محقة بمزيدة ، والثلاثيُ لا محق له كاسيميمُ

راً الاشتقاق على ثلاثة انواع ، صغير وهو ان يكون بين المشتق والمشتق منه تناسب في اللفظ والترتيب كا مُثل وهو موضوع التصريف والمتباد رعند الاطلاق ، وكبير وهو ان يكون بينها تناسب في اللفظ دون النرتيب نحو جَبد وجد وجد و وكبر وهو ان يكون بينها تناسب في المخرج فقط نحو نَعَق ونهنق قال ابن عصفور لا يدخل الاشتقاق في ستة اشباة وهي الاساة الاعجبة كاسمعيل والاصوات كفاق والاساة المتوغلة في الابهام كمن وما والبارزة كطوبي اسم للنعمة واللفات المتقابلة كالجون للايض والاسود والابهام أن وما والبارزة كطوبي اسم للنعمة واللفات المتقابلة كالجون اللايض والاسود والابهاة المخاسية كسفرجل ، وجاز الاشتقاق من الحروف فقد قالوا المعاه له بكذا اي قال له نَعَ وسوّفت الرجل اي قلت له سَوْف افعل وسالنك الحاجة فلَوليت لي اي قلت لي الولا ولاليت لي اي قلت لي لالا واشباه ذلك

4

المطلب الثاني في ميزان الافعال

ي ميزان الثلاثي فَعَلَ وميزان الرباعي فَعْلَلَ. والحرف الزايد بُعبَّر عنهُ بلفظهِ في الميزان فتقول في وزن أكْرَمَ مثلاً أَفْعَلَ''

المطلب الثالث

في اقسام الفعل من حيث الصحة والعلة

يُهُ سَمِ الفعل الى سبعة اقسام الاول السالم كَنصَرَ الثاني المضاعَفَ كَمَدَّ فِي الثلاثي وزَلْزَلَ فِي الرباعي الثالث المهوز نحواً حَذَ وسَأَلَ وقراً الرابع المعتل الفآء نحو وَعَدَ ويَسُرَ ويسمى المثال الخامس المعتل العين نحو قال وباع ويُسمَّى الاجوف السادس المعتل اللام نحو نَزَا ورَحَى ويُسمَّى الناقص السابع ما تعدَّدت فيه حروف العلة نحو وَقَى وطَوَى ويُسمَّى اللفيف

البحث الرابع في تعداد الموازين وفيه اربعة مطالب

> المطلب الاول في ميزان الثلاثي المجرد

ميزان الثلاثي الحرد ستة انواع "الاول فَعَلَ يَفْعِلُ مَنتوح العين

(۱) قد جُمِل من لفظ الفعل ميزان تُعنبَر به صَغ الافعال فقيل ان ضَرَبَ مثلاً على وزن فَعَلَ. ومن ثم عُبِّر عن الضاد بالفاء وعن الراء بالعين وعن الباء باللام (۲) وقد جُمِعت في بيت واحد وهو فَتْح كسر فَتْح ضَمْ فَتْمَانِ كسر فَتْح كسركسر ضَمَّان ، واعلمان جمع الافعال الثلاثية لاتخرج عن هذه الاوزان السنة ولكن لا يجمع كلَّها الاالسالم

7

1 5.00 ch

في الماضي مكسورها في المضارع نحو جَلَسَ بَجْلِسُ الثاني فَعَلَ يَفْعُلُ مِعْتُوحِ العين في الماضي مضم ومها في المضارع نحو نَصَرَ يَنْصُرُ ولك ان نقيس على هذين الوزنين كل فعل جهلت ميزانه "الثالث فعل يَغْمَلُ مكسور العين في الماضي مفتوحها في المضارع نحو عَلَم يَعْلَ وَتسمى هذه الاوزان الثلثة دعايم الابهاب "اي اصولها الرابع فعل يَغْمَلُ مفتوح العين فيها نحو فَتَح يَعْمُح ويلزم هذا الوزن ان يكون عينه أو لامه من حروف الحلق " ويلزم هذا الوزن ان يكون عينه أو لامه من حروف الحلق" وحروف الحلق ستة الهزة والها في العين والغين والخام والحامس فعل يَنْعِلُ مضموم العين فيها نحو حَسِبَ جَسِبُ " السادس فَعُل يَنْعُلُ مضموم العين فيها نحو فَضُل يَغْضُلُ وهذا الوزن خاص بالصفات اللازمة (")

المطلب الثاني

في مجيء الافعال الغير السالمة من سنة اوزان الثلاثي

المضاعف بجي من ثلثة اوزان من وزن جَلَسَ ونَصَرَ وعَلِمَ مثالهُ فَرَّ وسَرَّ وعَضَّ . مهموز الفَآءَ بجي من خمسة اوزان من وزن نَصَرَ

(۱) فساد هذا الضابط اوضح من ان يُبين ، وربما كان مراد المصنف ان الافعال الني لم نُضبَط في كتب اصول اللغة نقاس على هذبن الوزنين (۲) انما سميت بذلك لكثرتها في لسان العرب وإخنلاف حركانها في الماضي والمضارع (۲) غير ان ما كان عينه او لامه حرف حلى لا يخنص بهذا الوزن بل يُبنى على غيره ايضًا كثيرًد وفرح وغيرها . وقد ورد أبن بأي وركن بَرْكُنُ بفتح العين في الماضي والمضارع من غير حرف حلي (٤) وقل ذلك في الصحيح وكثر في المعتل الفاء نحو ورث بَرثُ وركي بلي حرف حلي (١) اي الصفات الغريزية كالكرم والحسن ونحوها . ولا يكون الا لازمًا . وشدً قوهم رحبت لك الدار فحدُ فت الباة لكثرة الاستعال

وجَلَسَ وَفَخَ وعَلِمَ وَفَضُلَ مثالهُ أَخَذَ وأَدَبَ وأَهَبَ وأَرِجَ وأَسُلَ مثالهُ سَإِمَ مَهُورِ العين بجي من ثلثة اوزان من وزن عَلَم وفَخَ وفَضُلَ مثالهُ سَإِمَ وسَأَلَ ولَوْمَ مَهُورِ اللام بجي من اربعة اوزان من وزن جلس وعَلِم وفَخَ وفَضُلَ مثاله هَنَأ وصَدِئ وقراً وقَمُو النّال بجي من خسة اوزان من وزن جلسَ وفَضُلَ مثاله وعَدَ ووضَعَ اوزان من وزن جلسَ وفَضُلَ مثاله وعَدَ ووضَعَ ووجلَ وورثَ ووسمَ مَالله وعَلَم وفَعَ وعَلِم وحسِبَ وفَضُلَ مثاله وعَدَ ووضعَ ووصَرَ ووصَلَ وورث ووسمَ مثاله باغ وقال ونام الناقص بجي من خسة اوزان من وزن جلسَ وزن جلسَ وزن جلسَ وزن جلسَ ونصرَ وعَلَم وفَخَ وفضُلَ مثاله رَمَى ودَعَا وبَقِي وسَرُو. ولا وناله وقَل ووجي وولي اللفيف المقرون بجي من وزن جلسَ وعَلِم وصَرو عَلَم وقوي الله وقَل ووجي وولي اللهيف المقرون بجي من وزن جلسَ وعَلِم وورن وقوي مثاله وَقَل وقوي مثل مثاله وقَل ووجي وولي اللهيف المقرون بجي من وزنبَن من وزن من وزن مثله مثاله شوى وقوي

المطلب الثالث

في وزن الرباعي المجرد

للرباع المجرَّد وزنُ واحدوهو فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ فَعْلَلَةً وفِعْلاَلَا بِفَتِح فَآءَ المصدر الاول وكسرها في الثاني "والمصدر الاول لازم في كل رباعيً خلافًا للثاني

> المطلب الرابع في تعدّي النعل ولزومه

المتعديما تجاوز حدوثه من فاعل الى مفعول به نحو جَرَّدَ بطرس

(۱) والصواب وكسرفاً المصدر الثاني او ان بقال بفتح الفاً في المصدر الاول
 وكسرها في الثاني كا لا بخفي مثاله دَحْرَجَ بُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً ودِحْرَاجًا

رةَ رَعِي

سيفه . فبطرس فاعل وسيفه مفعول به ويُسمَّى وافعًا ومجاوزًا . واللازم ما استقرَّ حدوثهُ في نفس الفاعل نحو قام يسوع فالقيام مستقر في يسوع الفاعل النتيجة أن الافعال كلها متعدية لكن بعضها يتصل بالمفعول وهو المتعدي وبعضها يتصل بالفاعل وهو اللازم ويسمى غير متعدِّ . ثم المتعدي يكون له مفعول واسم مفعول ومبنيُّ للفعول . واللازم لايكون له الافاعل واسم فاعل فقط كما سياتي بيان ذلك

> البحث الخامس في مزيد الثلاثي وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في الثلاثي المزيد نيه حرف ياحد

الافعال المزيدة على الثلاثي عشرة اوزان واقسامها ثلثة الاول ما زِيْدَ فيه حرف واحد الثاني ما زِيْدَ فيه حرفان الثالث ما زِيْدَ فيه حرفان الثالث ما زِيْدَ فيه ثلثة احرف والحروف المزيدة في الافعال والاسماء تكون من حروف سالتمونيها والحرف الذي يزاد في الموزون يزاد نفسه في الميزان الااذا كان المزيد من جنس اصول الفعل فانه يُعبَّر عنه بعينٍ او لام كينسه المزيد فيه حرف واحد ثلثة اوزان الاول أَفْعَلَ يُنْعِلُ إِفْعَالًا موزونهُ أَكْرَمَ يُكُرِمُ إِكْرَامًا ويدَدت الهمزة على الفعل مفتوحة في إفعالاً موزونه أَكْرَمَ يُكُرِمُ إِكْرَامًا ويدَت الهمزة على الفعل مفتوحة في

<sup>(</sup>۱) تقول آكرم على وزن افعل وقائل على وزن فاعل بزيادة الالف في الميزان وقدَّمر على وزن فعَّلَ واحمرَّ على وزن افعلَّ بتكرير ما بقابل الحرف الزايد في الموزون من بنيتهِ اي العين في فعَّل وإللام في افعلَّ ، وإذا كانت الزيادة من بنية النعل فلا بد ان نكون من جنس العين او اللام كما نرى

الماضي مكسورة في المصدر اصله كرم " و تنبيه اذا دخلت الهزة على الفعل الثلاثي المتعدي جازفيه وجهان احدها ان تكون للبالغة في التعدي نحو الشفيته اب بالغت في شفايه والثاني ان يصبر المتعدي بها لازمًا ويكون معناها للسلب نحو أَشْفَى زيد اي ازيل شفاوه و وتسمى حينيذ هنزة السَّلْب وقس عليها الداني فعَلَّل يُفعِّلُ تَنْعيْلاً بتشديد العين موزونه فرَّح بُفرِ مُ تَفْرِيعُ اصله فرح " وهذان الوزنان للتعدية ، الثالث فاعل يُفاعِلُ مُفَاعَلَة وفعالاً بكسر الفاع موزونه قاتل يُعاتِلُ مُعَانَلَة وقيالاً بكسر الفاع موزونه قاتل يُعاتِلُ مُعَانَلة وقيالاً بكسر الفاع موزونه قاتل يُعاتِلُ هي ان يفعل الواحد بالآخر ما يفعله الآخر به "

(۱) وهوللتعدية غالباً كما مُثِلَ ولصيرورة الشيء منسوبًا الى ما اشتقَ منه الفعل غو أَغَدَّ البعير اذا صار ذا صار ذا صار ذا صباح ولوجود الشيء على صفة نحو احدته اي وجدته محمودًا وللسلب نحو اعجمت الكتاب اي ازلت عجبته وللزبادة في المعنى نحو اشغلته ولقصد المكان نحو اعرق اي قصد العراق وللتعريض للامر نحو اباع الجارية اي عرضها للبيع وللخول نحو اقفرت الارض، وقد يُنقل الشيء الى افعل فيصير لازمًا وذلك نحو أكبً واعرض يقال كهُ اي الفاة على وجهه فأكبً وعرضه اي اظهره فاعرض (۱) بزبادة الاول عند الخليل لان الحكم بزبادة الساكن أولى والثاني عند يونس لان الزبادة بالآخر أولى ولي الفاعل نحو مؤتت الابل او في المفعول نمو غلقت الابواب. ومنها نسبة المفعول الى اصل الفعل نحو مؤتت الابل او في المفعول نمو غلقت الابواب. ومنها نسبة المفعول الى اصل الفعل نحو مؤتت الابل او في المفعول نمو غلقت الابواب. ومنها نسبة المفعول الى الله والناعل نحو مؤلت البعيراي ازلت الى اصل الفعل نحو مؤتت الابل او في المفعول نمو غلقت الابواب. ومنها نسبة المفعول المنوف وغير ذلك (۱) واصل هذا الباب ان يكون بين النبن فقط نحو ضارب زيد عمرا وفاتل بكر الفوم. ويكون بعني فعل للنكير نحو ضاعنته وضعفته. وبمعني افعل وفاتل بكر الفوم. ويكون بعني فعل للنكير نحو ضاعنته وضعفته. وبمعني افعل فعل عوفات ودفع وسافر وسفر

#### المطلب الثاني

في الثلاثي المزيد فيه حرفان

المزيد فيه حرفان خمسة اوزان الاول تَفَعَّلَ يَنَفَعَّلَ المَشَديد العين موزونه تَفَضَّلَ يَنَفَضَّلُ تَفَضُّلًا اصلهُ فَضُلَ ويكون للطاوعة العلى المعدي قال العرضيُ المطاوعة هي حصول الاثر عند تعلَّق الفعل المتعدّي بمفعوله نحوكسَّرت الزجاج فتكسَّر الثالثاني تَفَاعَلَ يَتَفَاعَلُ تَفَاعُلًا موزونهُ نَشَارَكَ يَتَشَارَكُ تَشَارُكَا اصلهُ شَرِكَ ويكون للشاركة بين اثنين فاكثر نحو تشارك زيد وعمرو وتصالح القوم الثالث إنفعَلَ الثنين فاكثر نحو تشارك زيد وعمرو وتصالح القوم الثالث إنفعَلَ يَنْفَعِلُ إِنْفِعَالًا موزونه إِنْصَرَفَ يَنْصَرِفُ إِنْصِرَافًا اصله صَرَفَ ويكون للطاوعة الرابع إِفْتَعَلَ يَفْتَعِلُ إِفْتِعَالًا موزونه إِجْتَمَعُ بَجْتُمُعُ إِجْتَمَاعًا

(۱) اي مطاوعة فَعَلَ نحو قدّمته فنقدّم، وقد يكون للتكلّف نحو نحلًم اي تكلف المحلم، ولا تخاذ الفاعل اصل الفعل مفعولاً نحو نوسدت النراب اي اتخذته وسادة. وللد لالة على ان الفاعل جانب اصل الفعل نحو نهجد اي جانب الهجود، وللد لالة على حصول اصل الفعل من بعد مرة نحو نجرّعه اي شربه جرعة بعد جرعة، وللطلب نحو تكبراي طلب ان يكون كبيرًا (۲) فانك اذا قلت كسّرته فالمحاصل التكسر (۲) فان كان من فاعل المنعدي الى مفعولين يكون متعديًا الى واحد نحو نازعته المحديث فتنازعته وان كان من فاعل المنعدي الى مفعول واحد يكون لازمًا نخو ضاربته فنضاربنا، وقد باتي لمعان اخر منها مطاوعة فاعًل نحو باعدته فتباعد، ومنها التكلف نحو تجاهل اب اظهر المجهل من نفسه، والفرق بين التكلّف في هذا الماب وبينه في باب تفعل ان المخمل بريد وجود الحلم من نفسه بخلاف المنجاهل ومبه المعاوعة أفعًل المجرد نحو قطعته فانقطع ولهذا لا يكون الا لازمًا، ومجيه المطاوعة أفعًل نحو اسفقت الباب اي رددته فانقطع وانعدم

اصله جَمَعَ ويكون للطاوعة "الخامس إِفْعَلَّ يَفْعَلُ إِفْعِلَالاً بتشديد اللام في الفعل وتخفيفها في المصدر موزونه إِحْمَرَّ بَخْمَرُ إِحْمِرَارًا اصله حَمْرُ ويكون للبالغة "وبخنص بالالوان والعيوب مثل إِسْوَدَّ و إِعْوَرَّ المطلب الثالث

في الثلاثي المزيد فيه ثلثة احرف

المزيد فيه ثلثة احرف وزنان الاول إِسْتَفْعَلَ يَسْتَفْعِلُ إِسْتِفْعَالاً موزونه إِسْتَفْعِلُ إِسْتِفْعَالاً موزونه إِسْتَفْفَر يَسْتَغْفِرُ إِسْتِفْقَارا اصلهُ غَفَر ويكون لطلب الفعل" الثاني إِفْعَوْعَلَ يَفْعَوْعِلُ إِفْعِيْعَالاً موزونه إِحْدَوْدَبَ جُدُودِبُ إِحْدِيْدَابًا اصلهُ حَدِبَ ويكون للبالغة " تنبيه الله فعل زِيْدَ في اوله همزة تُحُذَف تلك الهمزة من مضارعه قياسًا مطردًا

البحث السادس في مزيد الرباعي وفي ملحناته وفيه مطلبان

(١) نحو جمعته فاجتمع، وبكون للاتخاذ نحو اختبزاي اتخذ الخبز. ولزيادة المبالغة في المعنى نحو اكتسب اي بالغ في الكسب، وبمعنى فعَل نحو جذب واجندب، وبمعنى تفاعل نحو اختصموا وتخاصموا (١) وبكون للدخول في الصفة نحو اصفر النبات اي دخل في الصفة نحو اصفر النبات اي دخل في الصفة نحو اصفر النبات اي دخل في الصفنة ولا يكون الالازما (١) نحو استخرجته اب طلبت خروجة، وباتي لاصابة الذيء على صفة نحو استعظمته اي وجدته عظمًا وللخول نحو استحجر اللبن اي تحوّل الى انحجربة، وبكون بمعنى فَعَلَ نحو قرّ واستقر (١) ومن مزيدات النلائي إِنْعَوَّل يَفْعَوْلُ إِنْعِوَّالاً موزونه إِجْلَوَّذَ بَجْلُوِّذُ إِجْلُوَّاذًا وهو للبالغة، وباتي التعليق نحو اعلوَّط بغيره اعلوَّاطًا اي نعلق بعنقه وعلاه، و إِنْعالَ يَفْعَالُ إِنْعِيلًا لالله موزونه إحراك ان المبالغة فيه اكثر، وها نادران موزونه إحاز بجار احبرارًا وحكمه حكم احرً الا ان المبالغة فيه اكثر، وها نادران

#### المطلب الاول في مزيد الرباعي

## المطلب الثاني ٨

الاتحاق ان تزيد على الثلاثي حرفًا فيصير رباعيًّا. وسُمِي ملحقًا لان مصدره مثل مصدم الرباعي، ولهذا تزاد حروف الالحاق من حروف سالتمونيها وغيرها ولانقبل الاعلال ولا الادغام فلاوزان الالحاق خسة الاول جَلْبَبَ بُحلُبِث جَلْبَبَةً وجِلْبَابًا اصله جَلَبَ الثاني حَوْقَلَ اصله حَقَلَ الثالث دَهْوَرَ اصله دَهْرَ الرابع بَيْطَرَ اصله بَطَرَ الحالة بَعْرَ الثاني الخامس جَنْدَلَ اصله جَدَلَ وإذا شيئت ان تجعلها ملحقة بتدَحْرَجَ فزد التا في اولها وقل تَجَلُب وتَخَوْقل وتَبَيْطر وتدَهُوم وتَجَنْدَل والملحق بإحْرَخُمَ إفعننسس وإسْلَق والما أفشعر وسَلَق والما إفشعر فلا ملحق له فلا ملحق له فلا ملحق له في الله المناس وإسْلَق الله المناس والمناس وال

<sup>(</sup>١) وهو لمطاوعة فعلل نحو عصفرتهُ فنعصفر (٢) ولام المصدر الاولى (٦) وهو لمبالغة اللازم (٤) ليلا يفوت الالحاق مخالفة اوزانها للملحق به وكل المحقات ساعية (٥) اعلم ان الافعال تخصر في الاوزان المار ذكرها ولكن هذه الاوزان ليست

البحث السابع في المصدروفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في مصدرالثلاثي وغيره

المصدر في اللغة اسم مكان الصدور وفي الاصطلاح هواسم الحَدَث الحِارِ هِ على الفعل (''ويقع ثالثًا في تصريف فعله نحو ضرب يضرب ضربًا. وهو قسمان مصدر مبي وغير مبي. فالغير المبي اما ثلاثيًّ او غير ثلاثيًّ فصد مر الثلاثي سماعيٌّ كله لاضابط له ("ومصد م غير

مطردة في كل فعل وتوجد افعال لاتُستعِل الا مزينة وإفعال مزينة لامجرد لها من معناها وإفعال لانُستعكل الافي صبغة المجهول وبتوصل الحب معرفة ذلك جميعه بالاستقرآء ونتبع كتب اصول اللغة وإقوال الفصحاء (١) يقول الجاري على الفعل اي ان يكون له فعل يذكر المصدر بيانًا لمدلوله (٢) اي على وجه الاطّراد بالاجال. وقد يغلب محيره مصدر النعل المتعدي على فَعْل كَضَرَّب ومصدر فَعَلَ اللازم على فُعُولَ كَفَعُودٌ ، مَا لَم يدلُّ عَلَى امتناع او نحوهِ فَعِي عَلَى فِعالَ كَيْفَارِ او عَلَى حَرَكَةِ فعلى فَعَلان كَخَفَفَان او على مرضِ فعلى فُعال كَسُعال او على سَبْرِ فعلى فَعِيل كَرْحِيل او على صوت فعلى فُعال او فَعِيل كصُراخ وصَهِيل. وبجي مصدر فَعُلَ على فُعُولة او فَعالَة كَسُهُولة وفَصاحة ومصدر فَعِلَ اللازم على فَعَلَ كَنْرَحٍ. وبجيه المصدر في الصنايع ونحوها على فِعالة ككِتابة وفي العيوب واتحلَّى على فَعَل كَعَرَج وَبُّج . والمموع من صور المصدر الثلاثي قتّل وفسّق وشُغُل ورَحْمة وعِصْمة وصُفْرة ودَعْوَى وذِكْرَى وبَشْرَى وذَوْبان وحِرْمان وغُفْران وهَجَان وطَلَب وصِغَر وهُدِّے وَكَذب وغَلَبة وسَرقة وذكهاب وصراف وسُوَّال وزَهادة وعِبادة وبُغاية وكَراهِيَة ووَجِيف وفضيحة وقَبُول ودُخُول وضَرُورة وسُهُولة ويَيْنُونة وسَوْدَد وجَبْرُوت وتَهْدار ونِبْيان وقِلِّلَي. وهذه الاربعة الاخيرة للبالغة والتكتير. ويقلُّ مجيَّه المصدر على وزن اسم الفاعل نحو قمت قايًا وإقلُّ منهُ مجيهُ على وزن اسم المفعول نحو بايَّكم المفتون اي الفتنة

الثلاثي قياسيُّ كله القول قياس مصدراً كُرَمَ إِكْرَامًا وَفَرَّحَ تَفْرِ الْحَاوِقَاتَلَ مُقَاتَلَةً وَقِتَالًا وَإِنْكُسَرَ إِنْكُسَارًا وَتَفَضَّلَ تَفَضُّلًا وَتَخَاطَبَ تَخَاطُبًا وإحْنَقَرَ إِحْنِقَارًا وَإِحْنَقَرَ إِسْتِغْفَارًا وَإِحْدَوْدَبَ وَإِحْنَقَرَ إِسْتِغْفَارًا وَإِحْدَوْدَبَ وَإِحْدَوْدَبَ إِحْدِيْدَابًا ودَحْرَجَ دَحْرَجَةً ودِحْرَاجًا وتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجًا وإِقْشَعَرً إِحْدِيْدَابًا ودَحْرَجَ دَحْرَجَةً ودِحْرَاجًا وتَدَحْرَجَ تَدَحْرُجًا وإِقْشَعَرً إِقْشَعَرً الله مصادر كلما يُوزَن عليها (الله عليها الله عليها الله مصادر كلما يُوزَن عليها الله الله عليها الله الله عليها الله عليها الله الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله الله عليها الله عليها الله عليها الله عليها الله الله عليها الهذا الله عليها عليها الله عليها عليه

### المطلب الثاني

في المصدر الميي

بنا المصدر المبي من الثلاثي سوا كان سالمًا اوغير سالم ان تاتي بالمضارع وتضع مكان حرف المضارعة مبًا مفتوحة وتفتح العين في المجيع "نحو ٱلْمَنْصَرُ وَٱلْمَضْرَبُ وَٱلْمَدْهَبُ وَٱلْمَوْجَلُ وَٱلْمَيْسَرُ وَٱلْمَقَامُ وَٱلْمَبَاعُ وَٱلْمَدْزَى وَٱلْمَرْمَى وَٱلْمَوْقَى وَالْمَطُوى وَٱلْمَقَرُ وَالْمَأْخَذ الاالمثال من وزن جَلَسَ فالمصدر المبي منه مكسور العين" نحو ٱلْمَوْعِد وبنا المصدر المبي من غير الثلاثي هو ان تاتي بالفعل

(١) وقد بجيه مصدر تعلى على فيعًال وفيعال نحو كِذَّاب وكِذَاب، وإن كان في ناقص او مهموز اللام جآء على تنعلة كتصفية ونهنية . ومصدر تفعَّل قد بجيه على وزن فيعال نحو قيتال وهو القياس فيه تفعًال نحو قيتال وهو القياس فيه الا انه قليل . وإذا كان افعل واستفعل من الاجوف جآء مصدر الاول على إفعلة نحو إفامة ومصدر الذاني على إستنفعل من الاجوف جآء مصدر الاول على إفعيلة نحو إفامة ومصدر الذاني على إستنفعل نخو استفامة اصلها إقوامًا واستفوامًا كاسجيه . واعلم ان بناة مصدر المفعول كبناء مصدر الفاعل نفول ضُرب زيد ضربًا اليًا كما نقول ضربت زيدًا ضربًا اليًا والتمييز بينهما بالقرابن (٢) وشذً المرجع والمصدر والمحيض والمجيف فانها وردت بكسر العين (٢) والصحيح ان يقال ما لم تكن مكسورة لمجرّد من الميثال الواوي فتبقى على كسريها

8. W.F

المضارع وتضع مكان حرف المضارعة ميًا مضمومةً وتفتح ما قبل آخره نحو ٱلهُكُرْمُ والْمُفَرَّحُ والْلُقَاتَلُ والْمُنْكَسَرُ والْهُتَفَضَّلُ والمُحْنْقَرُ والْحُمْرُ والْمُسْتَغْفَرُ والْحُدَوْدَبُ والْمُدَحْرَجُ والْمُتَدَحْرَجُ والْمُقْشَعَرُ وهذا قياس مطَّرد

المطلب الثالث

في الصيغ المشتقة من المصدر

يشتقُ من كل مصدس تسعة اشيا تقل وهي الماضي كَضَرَبَ والمضارع كَيَضْرِبُ والامر كَإِضْرِبْ والنهي كَلاَ تَضْرِبْ واسم الفاعل كَضَارِب واسم المفعول كَمَضْرُوب واسم المكان والزمان كَمَضْرِب واسم الالة كَيضْرَب، وإما المرة والنوع فها غير مشتقين وسياتي بيان ذلك مفصَّلاً

## القسرالثاني

في النسم الاول من اقسام النعل السبعة وهو النعل السالم وفيه عشرة ابحاث

## العثالاول

في النوع الاول من المشتقات وهو الماضي وفي الضمير ايضًا وفيه مطلبان

المطلبالاول في بنا ً صيغة الماضي

م الفعل في اللغة الحَدَث وفي الاصطلاح ما دلَّ على معنى في نفسه معَتَّرُّنِ باحد الازمنة الثلثة اي الماضي والحال والاستقبال. والماضي في اللغة الخالي من مَضَى الامر اذا خلا. وفي الاصطلاح هو فعلُّ دلَّ

بالوضع على معنى وُجِد قبل زمانك الذي انت فيه مثالة نصر . ثم الماضي يُبنَى للفاعل ويُبنَى للفعول . فعلامة المبني للفاعل في الافعال التي ليس في اولها همزة زايدة ان يكون اوله مفتوحًا نحو نَصرَ ودَحْرَجَ وقَاتَلَ وَنَقَاتَلَ وغير ذلك . والذي في اوله همزة زايدة فعلامته ان يكون ثالثه مفتوحًا نحو إِنْقَطَعَ و إِحْتَمَعَ و إِسْتَخْرَجَ و إِقْشَعَرَّ الاوزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصر واخواته . وعلامة المبني للفعول من نصرً واخواته الموات المبني للفعول من نصرً واخواته ان يكون اوله مضمومًا وما قبل اخره مكسورًا ومن انقطع واخواته المبني الفعول من انقطع واخواته المنافي منهومًا وما قبل اخره مكسورًا الاوزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصرَ واخواته أَنْ يُلفاعول معلومًا والمنافعول عمولًا فانه المحق بنصرَ واخواته أن يكون الله مضمومًا وما قبل اخره مكسورًا الاوزن أَفْعَلَ فانه ملحق بنصرَ واخواته أَنْ ويُسَمَّى المني للفاعل معلومًا والمنبي للفعول عمولًا فانه ملحق بنصرَ واخواته ("ويُسمَّى المني للفاعل معلومًا والمنه المنبي للفعول عمولًا فانه ملحق بنصرَ واخواته ("ويُسمَّى المني للفاعل معلومًا والمنبي للفعول عمولًا في فانه ملحق بنصرَ واخواته ("ويُسمَّى المني للفاعل معلومًا والمنبي للفعول عمولًا فانه ملحق بنصرَ واخواته ("ويُسمَّى المني للفاعل معلومًا والمنبي للفعول عمولًا والمنه وال

المطلب الثاني

في ننسيم الضمير

الضمير في اللغة السرُّ والخفام وفي الاصطلاح ما دلَّ على مُسمَّاهُ

(۱) ونستغني عن هذا النطوبل بقولنا ان المبنيَّ للفاعل ما كان اول متحرك منه مفتوحًا نحوضَرَب و إِجْتَمَعَ وهلمَّ جرَّا، ولا اعتداد بالهمزة من اجتمع وامثاله لسقوطها في الدَّرْج، والمبنيَّ للفعول ما كان ما قبل آخن مكسورًا وكل متحرك قبلهُ مضمومًا نقول من صَرَبَ صُرِب ومن أَكْرُمَ أُكْرِمَ ومن فَرَّح فُرِّج ومن قاتل فُوْيِل ومن تَفَال ثُوْيل ومن تَفَال ثُوْيل ومن تَفَال ثُورك ومن إنصرف أنصرف ومن إجتمع أُجْتُم ومن إِنسَمَ فُور ومن إِنسَمَ وَمَن أَلْمَوْ وَمِن إِنسَمَ أَنْ اللهُ وَمِن إِنسَمَعُ أَنْ اللهُ وَمِن إِنسَمَ فَوْ اللهُ وَمِن إِنسَمَ فَوْ اللهُ وَمِن إِنسَمَعُ أَنْ أَنسُلُون ومن إِنسَمَ عُوضَرَبُوا . وقد بكون ذلك لفظاً كما مُثِل أو نقد برًا وقد بكون ذلك لفظاً كما مُثِل أو نقد برًا فَنهُ عَوْرَ فَي فان اصله رَبَى فان اصله رَبَى

بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة وهو قسمان متصل ومنفصل .
فالمنصل ما لاينتكأ به ولا يقع بعد إلا وشذاً إلاك والمنفصل ما صح فيه الامران ثم المتصل يكون مرفوعاً ومنصوباً ومجروراً وكل منها اربعة عشر ضيراً وستة للغايب وستة للمخاطب وإثنان للتكلم والمنفصل كذلك غير أن المنفصل لا مجرور له وكلها تجري على الماضي وما يشتق منه ثم أن الضمير المنصوب خاص بالمتعدي والمجرور خاص باللازم واسم الفاعل والمفعول والضمير المرفوع مشترك بينها

العثالثاني

في تصريف الماضي مع الضمير المتصل والمنفصل وفي استتار الضمير وفيه ثلثة مطالب

المطلب الأول

في تصريف الضمير المنصل

نقول في الضمير المرفوع نَصَرَ نَصَرَا نَصَرُوا نَصَرَتْ بِسَكُون التَا الْمَصَرُتَا بِفَحِ الرَا الْمَصَرُ مُنَ النون وَ الْمَا الْمَالِمُ الْمَا الْمُالْمُ الْمَا الْمَا الْمُالْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمَالْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُلُمُ الْمُلْمُ الْمُ

الفتح مع ضمير النصب فان كان ما قبل نا نصرنا ساكنًا فهو ضمير رفع وان كان مفتوحًا فهو ضمير نصب ونقول في الضمير المحبرور مررت به مررت بها مررت بكم مررت بنا و تنبيه ها به بكن بتشديد النون وفتحها مررت بي مررت بنا و تنبيه ها به مكسوم ق مفردًا ومثني ومجموعًا مذكرًا ومونثًا الوثقول في اسم الفاعل ضاربه ومار به وفي اسم الفاعل على تصريف هذا المطلب كل ماض إلائي وغير اللائي معلومًا ومجهولًا على تصريف هذا المطلب كل ماض إلائي وغير اللائي معلومًا ومجهولًا

## المطلب الثاني

في تصريف الضمير المنفصل

<sup>(</sup>١) على ان هَا جَهَا نُفْخَ لمناسبة الالف

وهبزة إِنَّا مكسورة في الحبيع مثاله اياه ضرب اياهما ضربا اياهم ضربوا الخ .
وما ضرب الااياه وما ضرب الااياها وما ضرب الااياهم الخ و تنبيه ،
لا بجوز انفصال الضمير مع امكان اتصاله سوآ كان مرفوعًا او منصوبًا
او مجرورًا (۱) اي لا يقال في ضَرَبْتَ ضَرَبَ أَنْتَ وفي ضَرَبَهُ ضَرَبَ إِيًّا هُ
وفي مَرَّ بهِ مَرَّ بإِيَّاهُ

المطلب الثالث في استتار الضير

لايستةر الا ضمير الرفع المتصل وذلك في ستة مواضع الاول في المفرد الماضي الغايب مذكرًا ومو أثنًا الثاني في المفرد المضارع الغايب مذكرًا ومو ونتًا الثالث في مفرد الامر والنبي الغايبين مذكرًا ومو فتًا فتقد يرا لضمير في هذه المواضع كلها هو للذكر وهي للونث الرابع في مفرد المضارع والامر والنهي المخاطب المذكر فقط تقديره انت المخامس في مفرد وجمع مضارع المتكلم تقديره انا ونحن السادس في اسم الفاعل واسم المفعول وفي الصفة المشبهة وافعل التفضيل تقديره هو في المذكر وهي في المونث و تنبيه استتام الضمير جايز وواجب فالحايز في هو وهي والواجب فها سوى ذلك

البحث الثالث في النوع الثاني من المئتئات وهو المضارع وفيه ثلثة مطالب

(١) تاذن العبارة بان الضمير المجرور ادالم يكن اتصاله ياتي منفصلًا والمحال
 انه لا يتعذر اتصاله ولا ياتي منفصلًا

## المطلب الاول في سناءً صبعة المضارع

المضارع في اللغة المشابه (" وفي الاصطلاح ما زِيْدَ في اولهِ حرف من حروف أَنَيْتُ . فالهمزة للتكلم . والنون للتكلمين . واليآه لمذكر الغايب كله ولجمع المونث الغايب . والتآه للخاطب كله مذكرًا ومؤتناً وللفردة المونثة الغايبة ولمثناها . مثاله أَضْرِب نَضْرِب يَضْرِب تَضْرِب مَنْ فان كان المضارع رباعيًا معلومًا فحرف المضارعة منه مضموم وما قبل اخره مكسور نحو يُدَحْرج ويكُرْم ويفُرِّح ويُقَاتِل . وإن كان غير رباعيٌ فحرف المضارعة مفتوح نحو يَنْصُر وينْقطع ويَتَدَحْرج ويَسْتخرْج وغير ذلك . وإن كان المضارع مجهولاً سوا كان ثلاثيًّا اوغير ثلاثيًّ ويُدرف المضارعة منه مضموم وما قبل اخره مفتوح نحوينضرب ويكُرْم ويُدرف المضارعة منه مضموم وما قبل اخره مفتوح نحوينضرب ويكُرْم ويُدرف المضارعة منه مضموم وما قبل اخره مفتوح نحوينضرب ويكُرْم ويُدرف ويُدرف ويُدرف ويكرفرا

(۱) قبل له ذلك لانه بشبه اسم الفاعل في ترتيب المحروف الساكة والمفحركة كما بين يَضْرِب وضَارِب وفي غير ذلك ما ورد بيانه في المطوّلات (۱) واما ضمُّ حرف المضارعة في بُهْرِيق ويُسْطِيع فباعتبار الاصل لان اصلها اراق واطاع وكذلك فغ حرف المضارعة في بَعَصْم ويَقتِّل لان اصلها اختصم واقتتل وان لم تعتبر الاصل فعلى الشذوذ وقد تكسر حروف المضارعة في بعض اللغات في احوال تعلها من المطولات وقد تكسر حروف المضارعة في اول مضارع تفعل وتفاعل وتفعلل من المطولات وعلم النفاع الخاطب او المخاطبة مطلقاً او الغابية المفردة والمثناة جاز اثبانها على الاصل نحو نجنب ولتفاتل وتندحرج وجاز حذف احداها تخفيفًا غو انت له تصدّى والاصل نتصد عونارًا تَلظَى والاصل لتلظى وتَنزَّل الملايكة والاصل نتزل

## المطاب الثاني

في زمان المضارع

الحال هو الزمان المحاضر والمستقبل بفتح الباء وكسرها "هو الزمان المنتظر وقوعُهُ والمضارع بحتمل الزمانين "نحو يضرب اي الان او عدًا وفان شيئت تخصيصة بالحال فأدخل عليه لام الابتداء مفتوحة نحو ان الله لَيَرْحَمُ اي الآن وان شيئت تخصيصة بالمستقبل فأدخل عليه السين او سوف ينتتم اي اخيرًا و تُسمَّى عليه السين او سوف تنفيس وتسى سوف بفتح السين والفاء حرف تسويف السين حرف تنفيس وتسى سوف بفتح السين والفاء حرف تسويف

المطلب الثالث

في تصريف المضارع

اذا رايت في آخِر المضارع المتنَّى نونًا فاكسرها وإذا رايتها في آخِر المجمع المذكر والمونث والمفردة المخاطبة فافتحها. مثاله يَنْصُرُ يَنْصُرُانِ يَنْصُرُ وَنَصُرُ اللهَ يَنْصُرُ وَنَصُرُ اللهُ يَنْصُرُ وَهَكَذَا حَمْ تصريفه مع ضميرَي النصب والحجر . نقول يَنْصُرُهُ يَنْصُرُهُ اينْصُرُهُ الله . وعِرُ بِهِ عِرُ بِهِما عِرْ عِمِ الله . والحجر . نقول يَنْصُرُهُ يَنْصُرُهُ الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله الله عَلَى الله عَ

(۱) المشهور فنح المبا لان زمان الحال بسنقله ولكن القياس بقنضي كسرها لانه زمان ات فيليق ان يُعبَّر عنه بصيغة الفاعل كالماضي (۱) قال التفنازائيُّ قبل ان المضارع موضوع للحال واستعالهُ في الاستقبال مجاز وقبل بالعكس والصحيح انه مشترك بينها لانه يُطلَق عليها اطلاق كل مشترك على افراده هذا ولكن تبادر الفهم الى الحال عند الاطلاق من غير قرينة بُنبِيُّ عن كونه اصلاقي الحال وايضًا من

البحث الرابع

في النوع الثالث والرابع من المشتقات وهما الامر والنهي وفيه مطلبان

المطلب الاول في بناء الامر

الامر في اللغة ضد الذي وفي الاصطلاح صيغة يُطلَب بها انشآه الفعل. وهو قسمان امر بالصيغة و بخنصُ بالمخاطب المعلوم وامر باللام و بخنصُ با سوى ذلك معلوماً و مجهولاً (افبناه الامر بالصيغة هو ان تحذف حرف المضارعة من المضارع وتاتي بصوم الباقي مجزوماً فان و مجد المحرف الذي بعد حرف المضارعة متحركاً فهو الامر نحو دَحْرِجُ وَالِّي وَان كان ساكناً فَضَعُ في اوله هزة وصل مضهومة ان كان عين المضارع مضموماً او مكسورة ان كان عين المضارع مفتوحاً او مكسوراً المهزة للقطع مفتوحة دايًا نحو أَكْرِمُ بردِّهِ الى اصله الذن اصل يُكْرِم المهزة للقطع مفتوحة حُذِفت للنِّقل فلا صام امرًا رُدَّت اليه هزته مفتوحة "وبناه الامر باللام ان تُزاد في اول المضارع لام مكسومة (المفتوحة الأمر باللام ان تُزاد في اول المضارع لام مكسومة (المفتوحة المؤلّم باللام ان تُزاد في اول المضارع لام مكسومة (المفتوحة المؤلّم باللام ان تُزاد في اول المضارع لام مكسومة المؤلّم و بجوز فتحها نحو ليَضْرِبْ اللام ان تُزاد في اول المضارع لام مكسومة المؤلّم و المؤلّم ا

المناسبان بكون له صيغة خاصَّة كما للماضي والمستقبل (١) قولهُ هذا يشمل المخاطب المجهول والمتكلم والغابب معلومًا ومجهولًا وهو كذلك ولا يكون الامر الا مستقبلًا (٢) وهذا تصريف الامر بالصيغة أنصُرُ أنْصُرا أنْصُرُوا أنْصُري أنْصُرا أنْصُر (١) ويقال لها لامر الامر ويكون الفعل بعدها مجزومًا ابدًا ، وتصريف الامر باللام كنصريف المفارع بلا خلاف (٤) اذا وقعت الواو والفلة على لام الامر فتسكنها

سكونه حذف الضمة من المفرد وحذف النون من المثنى وجمع المذكر والمخاطبة وتسمى الافعال المخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين. وإما نون جمع المونث فلا تحذف في الأمر لانها ضمير كواو جمع المذكر"

> المطلب الثاني في النهي

النهي في اللغة ضد الامر وفي الاصطلاح طلب ترك حدوث الفعل وبناقه أن مجُعَل في اول المضارع لا الناهية نحو لا تَضْرِبُ . ويسكن آخِرُهُ ، وحكم سكونه كحكم سكون الامر "وقس عليه كل فعل مجرَّد ومزيد فيهِ معلومًا ومجهولًا

البحث الخامس في نون التوكيد وفيه مطلبان المطلب الاول في اماكن التوكيد

التوكيد وبجونر التاكيد بالهز وعدمه في اللغة القصد والتوثيق

 وفي الاصطلاح نون تلحق اخر الفعل المستقبل الصرف وهي نوعان خفيفة ساكنة وثقيلة مفتوحة اي مشددة وتدخل في خمسة مواضع . الاول الامر كقوله تعالى احمَنَّ سريرك الثاني النهي كقوله تعالى لا تضطربَنَّ قلوبكم الثالث الاستفهام كقوله تعالى هل يجدَنَّ ايمانًا . الرابع التمني نحو ليتك تنسكنَّ المخامس جواب القسم نحو والله لأفعلنَّ (1)

## المطلب الثاني

في تصريف الفعل مع نون التوكيد

متى دخلت النون الافعال الخمسة حُذِفت منها نون الرفع وحُذِف معها واوجع المذكَّر وضُمَّ ما قبلها. وحُذِفت معها واقتله المونثة المخاطبة وكُسِر ما قبلها الله فالدخلت جمع المونث ثبتت نون المونث معها وفُصِل بينها بالف وإذا دخلت المفرد وجمع المتكلم بُني ما قبلها على الفتح وتكسر نون النوكيد في المثنى وجمع المونث وتُفتَح فيما سوك ذلك الانون التوكيد الخفيفة فانها الاتدخل المثنى ولاجمع المونث مثال ذلك لاينصرن لاينصران لاينصران لاينصران التصران في المنت مثال ذلك لاينصرن لاينصران لاينصران في المنافي ولاجمع المونث مثال ذلك لاينصرن لاينصران في المنتصران في المنافي ولا المنافية ولا المنافي

(۱) يجب ان يكون المراد بالمستقبل الصرف غير الماضي والمحال بشرط ان يكون ذلك الغير متضمنًا معنى الطلب او شبهه وغير موجود . قال سيبوبه بجوز في الفيرورة انت تفعلن (۱) وزاد صاحب المراح موضعين آخرين وها العرش نحو الا تضربن والنفي نحو لا تضربن وهذا قليل . وإعلم ان نون النوكيد المخفيفة بجوز قلبها الفًا عند الوقف فتقول في اضربن اضربا وقس عليه (۲) مجدًف مع حذف النوت واو جمع المذكر وبآه الموئة المخاطبة ادا كانت حركة ما قبلها غير الفخة فإن كانت نق لم بُدُذ فا نقول لا تخشون ولا تخشين بابقا الواو واليا المناه المعاه عراكة المواد واليا المواد واليا المواد واليا المواد واليا المناه المواد واليا المواد واليا المواد والمناه والمناه والمناه والمناء والمناه والمناه

لاينصرنانِّ الاتنصرَنَّ لاتنصرانِّ لاتنصرُنَّ الاتنصرِنَّ لاتنصرانِّ لاتنصرانِّ الاتنصرانِّ الاتنصرانِّ الاتنصرانِّ الواضع الخمسة

البحث السادس في احكام السكون وفيه ثلثة مطالب

ي احدام المطلب الأول ول المناقة الساكبن

التقام الساكنين معًا مفقود في اللغة العربية الافي موضعين. احدها في الوقف على السكون نحو خبرٌ وخمْرٌ. فالبالم ساكن والزام ساكن للوقف ومثله خمر. والثاني في حرف المدّر الذاكان بعده حرف مدغم مثل حاسَّة ودابَّة وخاصَّة وعامَّه وما اشبه ذلك. فان الالف ساكن والحرف المدغم بعده ساكن. ومعنى حرف المدهو الف قبلها فتحة وواو قبلها ضمة ويا لا قبلها كسرة

المطلب الثاني في نحربك الساكن

تحريك الساكن ثلثة انواع الاول تحريكة بالضم وذلك متى وقع بعد ميم ضمير جمع المذكَّر وذال مُذْهمزة وصل فتحرّك الميم والذال بالضم

(۱) ان حرف العلة اذاكان ساكنًا فهو حرف ليِّن . فان سكن بعد حركة نجانسة فهو حرف المدِّ نحوكتاب وعصفوس ومنديل . فكل حرف مد حرف لبن ولا يُعكس . وكان الاولى ان يقول في حرف اللبن ليدخل فيه نحو خُوَيْصَّة ودُوَيِّبَة تصغير خاصة ودابة حيث بلتني الساكنان مع ان الاول ليس حرف مد بل حرف لين فقط نحو نصر أُمُ الْقُومَ مُذُ الْيُومِ الااذا كان قبل ضير جمع المذكر الغايب كسرة اويا إساكنة فتحرك الميم حينية بالكسرة الحويم النجاة وفيم السلام وير ميم العدو الناني تعريك الساكن بالفتح وذلك متى وقع بعد مِنْ الحَبارَّة همزة وصل فتحرّك نون مِنْ بالفتح نحواً خَدْتُ مِنَ الدَّرَاهِمِ الثالثالث تحريك الساكن بالكسر وهذا هو الاصل في تحريكه وذلك في غير الاماكن التي ذكرناها نحو اقتل القاتل بكسر لام اقتل الساكنة للامر وقس عليه كل ساكن وقع بعده همزة وصل المثل لم يَنْ صُرِ الرَّجلُ وقامَتِ المراقة وسبب تحريك الساكن في هذة الوصل مثل لم يَنْ صُرِ الرَّجلُ وقامَتِ المراقة وسبب تحريك الساكن في هذة الوصل مثل لم يَنْ صُرِ التقال الساكنين مع لامر التعريف الان هو التوسل منهذة الوصل تحديث لفظاً فلا تعتبر

#### المطلب الثالث في نسكين المخرك

لايجوزتسكين المتحرك لغير عامل او وقف اصلاً الافي ضرورة الشعر، وإن وُجِد فشاذٌ. ومعنى الشاذّ الخارج عن القياس، واقسامه ثلثة الاول ما خالف القياس دون الاستعال كوقوع ضمير النصب المتصل بعد إلاً نحو الاك والاه الثاني عكسة كدخول كاف التشبيه على ضمير الرفع المنفصل نحوكَهُو . وهذا ممتنع مع انه اسم . وهذان

<sup>(</sup>۱) لا تُمْرَك نون مِنْ بالفنج الا اذا وقعت بعدها الكا مُثِل وإما في غير ذلك فنحرك بالكسر على الاصل (۲) اذاكات قبل همزة الوصل واو ساكنة مفتوح ما قبلها تحركت الواو بالضم نحو إِخْشَوُا ألمُوْتَ (۲) توهم عبارته انه بوجد ساكنان غير لام التعريف وهو غير صحيح لان لامر التعريف هي احد الساكين

القسمان مقبولان "الثالث ما خالف القياس والاستعال معًا وهذا مرذ ولكدخول أَلْ على الفعل""

البحث السابع

في النوع الخامس من المشتقات وهو اسم الفاعل والصفة المشبهة وافعل النفضيل وفيه ستة مطالب

> المطلب الاول في اسم الفاعل

اسم الفاعل هو الاسم المشتق من المضارع لما قام به حدوث الفعل" ويُننَى من الثلاثي على وزن فَاعَل "نحو نَاصِر" نَاصِرَانِ نَاصِرُونَ. نَاصِرَةً

(۱) يستميل كونه ممينعًا ومقبولًا. وهذه عبارة التفتازاني الشاذ على ثلثة اقسام قسم مخالف للقياس دون الاستعال وقسم مخالف للاستعال دون القياس وكلاها مقبولان وقسم مخالف للقياس والاستعال وهو مردود (۱) قد ورد دخول ال على النعل في قول الشاعر ما انت بالحكم التُرضَى حكومته و الالاصبل ولا ذي الراي والحجد لل وقال أل التعريف او مثل بالاجلل من قول الشاعر المجد لله العلي الأجلل لكان اسلم (۱) يتضمن اسم الفاعل وساير الصفات المشتقة من النعل الذات والحددث ونسبة المحدث الحدث الى الذات كالضارب فانه يتضمن المحدث وهو الشخص المتصف بالضرب والنسبة وهي نسبة الضرب الى ذلك الشرب والذات وهي المنخص المتصف بالضرب والنسبة وهي نسبة الضرب الى ذلك المتحديًا كان او الشخص (۱) ذلك مقيس في كل فعل كان على وزن فعَل بنخ العين متعديًا كان او لازمًا نحو ضرب فو وضارب وذهب فهو ذاهب او على وزن فعل بكسر العين اذا كان متعديًا نحو علم وزن فاعل خوسيًم فهو أشبيب. ويقل مجيء اسم الفاعل من فعل الملازم من فعل الملازم ان يكون على وزن فعل نحو بَطِر فو حامض ، بل قياس اسم الفاعل من فعل الملازم من فعل الملازم من فعل الملازم من فعل الملازم من فعل على وزن فعل نحو ضعم فهو ضعم فهو عطشان . ويكثر مجيء اسم الفاعل من فعل على وزن فعل نحو ضعم فهو ضعم فهو عطشان . ويكثر مجيء اسم الفاعل من فعل على وزن فعل نحو ضعم فهو ضعم فهو عطشان . ويكثر مجيء اسم الفاعل من فعل على وزن فعل نحو ضعم فهو ضعم فهو صعم في وزن فعل نحو ضعم فهو ضعم في وضعم فهو صعم في وزن فعل نحو ضعم في وزن فعل نحو ضعم فه وضعم في وزن فعل من فعل على وزن فعل نحو ضعم في وضعم في وضعم في وزن فعل من فعل على وزن فعل نحو ضعم في وضعم في وضعم في وضعم في وزن فعل المناص و كله وصعم في وضعم وحاص و في في في في في في في في وضعم في و

نَاصِرَتَانِ نَاصِرَاتُ وَنَوَاصِرُ المثنى يُرفَع بالالف ويُنصَب ويُجُرُّ بالياء. وجع المذكر يُرفَع بالواو ويُنصَب ويُجُرَ بالياء وجمع المونث له صيغتا فاعلات وفواعل كما مثَّلنا والنون في المثنى مكسورة وفي جمع المذكر مفتوحة والضمير مستتر في جميعها

> المطلب الثاني في وزن فعيل وفعول

فعيل ياتي بعنى الفاعل وبعنى المفعول فان كان بعنى الفاعل يفرق فيه ما بين المذكر والمونث ان ذكر الموصوف او لم يُذكر ، نحو رجل نصير وامراة نصيرة اي ناصر وجاء نصير ونصيرة ، وإن كان بعنى المفعول استوى فيه المذكر والمونث مع ذكر الموصوف ، نحو يوحنا الحبيب ومريم الحبيب اي المحبوب وفرق بغير ذكر الموصوف نحو جاء حبيب وحبيبة فعول ياتي ايضاً بعنى الفاعل وبمعنى المفعول فهو عكس فعيل في احكامه "نحو يوحنا البتول ومريم البتول اي الباتل وهو الغير المتزوج وجاء بتول وبتولة ، وبمعنى المفعول نحو بولس المرسول ونقلا الرسول ونقلا الرسول وتولة اي المرسول وجاء رسول ورسولة ، وهاتان المرسول ونقلا الرسول من كل ثلاثي" وها من صيغ المبالغة

وزن فَعيِّل نحو جَمُلَ فهو جميل. ويقلُّ مجيهُ اسم الفاعل على فَعَل نحو بَطَل (١) اى ان ما نحكم به لفعيل بمعنى الفاعل يكون لفعول بمعنى المفعول وما تحكم به لفعيل بمعنى المفعول يكون لفعول بمعنى الفاعل من حيث الفرق بين المذكر والمونث مع ذكر الموصوف او عدم ذكره (٢) قال ابن المصنف ان نيابة فعيل عن مفعول كثيرة وليست مفيسةً باجاع، وقال والدهُ في النسهيل عند ذكن نيابة فعيل عن مفعول

#### المطلب الثالث في صيغ المالغة في اسم الفاعل

يوجد خمسة اوزان قياسية من الثلاثي بمعنى اسم الفاعل على سبيل المبالغة الاول فَعَّال بفتح الفاء وتشديد العين نحو نَصَّار وعَلام الثاني فعِيْل بكسر الفا وتشديد العين وكسرها نحو قدِّيس وصدِّيق وشرِّير وسِكيْر وفِسِيق الثالث مفْعيْل بكسر المبم والعين نحو مسكين ومعْطير وهذه الاوزان الثلثة يُفرق فيها ما بين المذكر والمونث ان ذكر الموصوف اولم يذكر الرابع فعَّالة بفتح الفاء وتشديد العين نحو عَلاَّمة وخَطَّابة الخامس مِفْعال بكسر المبم خو مِسْقام ومِكْسال وهذان الوزنان لايفرق مذكرها من مونه ها سوا ف ذكر الموصوف اولم يُذكر الله والم يُذكر الله وسوف اولم يُذكر الموسوف اولم يُذكر الموسوف الولم يُذكر الله وسوف الولم يُذكر الموسوف الولم يُذكر الله وسوف الولم يُذكر المونوف الولم يُذكر الموسوف الولم يُنها من مونه ها سوا في خيل المؤلم الم

## المطلب الرابع

في اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي

ضابط اسم الفاعل والمفعول من غير الثلاثي ان تضع مكان حرف المضارعة ميًا مضمومةً وتكسر ما قبل الآخر في اسم الفاعل وتفتح في اسم المفعول نقول من يُكرِمُ مُكْرِمٌ ومُكْرَمٌ ومُدَحْرِجٌ ومُدَحْرِجٌ ومُدَحْرَجٌ

وليس مقيسًا خلافًا لبعضهم . وقال في شرحه زع بعضهم انه مقيس في كل فعل ليس له فعيل بعنى فاعل لم بنب قياسًا كعليم . له فعيل بعنى فاعل لم بنب قياسًا كعليم . وقال في باب التذكير والتانيث وصوغ فعيل بمعنى منعول مع كثرته غير مقيس (١) وعدُّ وا ايضًا من صبغ المبالغة فُعُل كُفُنُل وفاعِلة كراوية وفَعُولة كفروقة وفَعِل كَفَنُول كَفَاروق وفَعِل كَفَد م الى غير ذلك . واعلم ان النه اللاحقة اواخر بعض الصبغ ليست للنانيث بل للبالغة

ومُسْتَغَرِّجُ ومُسْتَغَرِّجُ وغير ذلك''

## المطلب الخامس

في الصفة المشبهة

الصفة المشبهة هي اسم فاعل من اللازم النابت على غير وزن فاعل " فعو حسن واحمر وعطشان وغير ذلك واوزانها سماعية لاقياسية " وقولنا لازمر ثابت ليفرق عن اللازم المفارق مثل قايم فهذا ليس منه ، وسُمِّيت صفةً مشبهة لانها تُشبه اسم الفاعل في التصريف والاعراب ، نحو حسن حسنان حسنون حسنة حسنة حسنتان حسنات فقط

> المطلب السادس في افعل النفضيل

افعل التفضيل اسم مشتق من فعل لموصوف بزيادة على غيره . ويُوزَن على وزن أَفْهَل نحو بطرس آكبر من بولس ولاياتي التفضيل

(i) وقد بستوب لفظ اسم الفاعل والمنعول في بعض المواضع كمحاب ومنحاب ومخار ومضطر ومعند وإشباهها كما سياني بيان ذلك في مواضعه (r) وقد تاني الصفة المشبهة على وزن فاعل قلبلاً نحوطاهر القلب (r) ان الصفة المشبهة نبنى من الفلائي ساعًا على اوزان شتى كما مُثِل ما لم تكن من الالوان والعيوب والحُلَى فتبنى قياسًا على أفعل كاسمر واحول وادعج وبكثر فعلان في ما دلَّ على جوع او عطش وضدً يهما نحو جوعان وشبعان وعطشات وربَّان ويقلُّ بناوها من غير بابي عَلِم وفضل وبناوها من غير بابي علم وفضل وبناوها من غير الثلاثي على صيغة اسم الفاعل مطردة كمعندل ومستقيم ونحوها وعلامة الصفة المشبهة استحسان جرّ فاعلها بها نحو طاهر القلب وحسن الوجو وهذا لا بجوز في غيرها من الصفات

1. F. 8

من غير الثلاثي ولا من الالوان والعيوب مشل احمر واعي" وإذا اردت تفضيل ذلك فاقرنهُ بلفظة اشد واكثر ونظايرها وإنصب ما بعده على التمييز نحو بطرس اشدُّ استخراجًا واكثر بياضًا. وشدَّ قولم زيدٌ احمق من عمرٍ ولانهُ من العيوب

#### البحث الثامن

في النوع السادس من المشتقات وهو اسم المفعول وفي المتعدي واللازم وفيه مطلبان

## المطلب الاول في بناء اسم المفعول

اسم المفعول اسم مشتق من المضارع "كمن وقع عليه الفعل وبنآوه من الثلاثي على وزن مَفْعُول "كنحو منصوس منصوران منصورون منصورة منصورتان منصورات وقس عليه واعرابه كاعراب اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي قد مرَّ في اسم الفاعل

(۱) ولا يُبنى اسم النفضيل من الافعال الناقصة مثل كان واخوانها، ولا من الافعال الغير المتصرفة مثل نعم وييس ، ولا مما لا يقبل النفاضل مثل فني ومات ، ولا ما بني لما لم يُسم فاعله مشل ضرب ، وشذ قولم العود أحد ، وقد جآء أفعل النفضيل من غير الثلاثي في قولم هو اعطاهم للدينار وهذا الكتاب اخصر من ذاك ، فات الاول من الاعطاء والثاني من الاختصام ، وذلك نادر (۱) والصواب نفييد المضارع بالمجهول لان اسم المفعول لا يشتق من المضارع المعلوم كما يوهم كلام المصنف ، ولا يُبنى اسم المفعول الا من المتعدي اما بذا نه كما مُثيل او بواسطة حرف المحرف مو محرور به كما سياتي بيانه (۱) وكيفية بنايه على وزن مفعول ان تحذف من مضارعه المجهول حرف المضارعة ونزيد ميًا مفتوحة موضعة وتضم ما قبل الآخر ثم مضارعه المتولد منه الواو ، وقد يكون اسم المفعول من الثلاثي على غير مفعول نحو تشبع الضم ليتولد منه الواو ، وقد يكون اسم المفعول من الثلاثي على غير مفعول نحو

## المطلب الثاني في تعدي اللازم ولزوم المتعدي

التعدية ايصال معنى الفعل الحى المفعول بواسطة خارجية . وادوات التعدية ثلث الهمزة والتضعيف ويختصّان بالثلاثي نحو أكرمت بطرس وفرّحنه والتالثة بآله الجرااوهي عامّة في الثلاثي وغيره نحو ذهبت ببطرس وانطلقت به وإما لزوم المتعدي فهو ان تنقل المتعدي الى احدهذه الاوزان الثلثة فيصير لازمًا وهي انفعل وافتعل وتفعلل انقول كسرت الانآلة فانكسر وجمعت الكتاب فاجتمع ودحرجت المحجر فتدحرج

## البحث التاسع

في النوع السابع والنامن والناسع من المشتقات وهو اسم المكان والزمات والالة وفيه مطلبان

## المطلب الاول في بنا التي الكان والزمان

اسم المكان والزمان اسم وضع لمكان او زمان باعتبار وقوع الفعل فيه "فبناق من الثلاثي ان تضع ميًا مفتوحة في موضع حرف المضارعة . فان كان عين المضارع مفتوحًا فاجعله باقيًا على فتحته وإن كان مكسورًا فاجعله باقيًا على فتحته وإن كان مكسورًا فاجعله باقيًا على كسرته . نقول من يَغْتَح مَفْتُ ومن بَحِيْس مَجْيْس . وقس

فتيل وحلوب كما علت (i) ولوقال حرف الجرلكان اعمَّ وإسلم (r) ان اسمي المكان والزمان مشتقان من المضارع المعلوم وهما من الالفاظ المشتركة . فالمجلس مثلاً يصلح لمكان المجلوس وزمانه . والفارق بينهما القرينة اكحالية او المقالية عليها وان كان العين مضمومًا فاقلب الضمة فحة وقل من يَنْصُر منصر وشدَّ المسجد والمشرق والمغرب والمطلع والحجزر والمرفق والمفرق والمسكن والمنسك والمنبت والمسقط بكسر العين فيها مع ان مضارع المضموم الواسم المكان من المثال مكسور العين كله محوالمَوْعِد والمَوْجِل ومن الناقص واللغيف مفتوح العين كله المحوالمَوْعَد والمَوْجِل والمَشْوَى والمَوْقَى وحكم اسم الزمان كحكم اسم المكان في اشتقاقاته وشواذّه و وناقوه من غير الثلاثي كبناء اسم المفعول منه نحو المُحْدَع من أَخْدَع والمُدْخَل من أَدْخَل والمُدَحْرَج والمُستَّخَرج وغير ذلك و تبيه ونه والمُدْخَل من عير الثلاثي تسلح لثلثة معاني الاول ان تكون مصدرًا المم المفعول من غير الثلاثي تصلح لثلثة معاني الاول ان تكون مصدرًا مبيًّا الثاني ان تكون اسم مفعول الثالث ان تكون اسم مكان وزمان و مبيعة ومكلبة ومبطخة (" ومتفحة وغير ذلك في مكان كثر فيه المبيع السبع مسبعة ومكلبة ومبطخة (") ومتفحة وغير ذلك في مكان كثر فيه السبع مسبعة ومكلبة ومبطخة (") ومتفحة وغير ذلك في مكان كثر فيه السبع

(١) وحُي الغنج في المسجد والمسكن والمطلع وأُ حِيرَ فيها كلها على الفياس لكن لم عُلكَ. وقد تدخل على بعض اساء المكان والزمان تأة التانيث اما للبالغة او لارادة البغعة ، وذلك مقصور على الساع ، فهن ذلك المظيّة للكان الذي يُظنُّ أن الشيء فيه والمقبُرة للوضع الذي تشرق فيه الشمس ، وقد وردت المقبُرة والمشرُقة بالفهم والمظيّة بالكسر شذوذًا ، لان الفياس الفتح لكونها من يفعُل مضموم العين ، وإما المجزر فقد جاء مناث العين ففي حالة الفهم والفتح جاء موافقًا الاستعال دون الفياس وفي حالة الكسر موافقها وعلى حالة الفهم بتمشى كلام المصنف (١) الاان اللغيف المفرون بجوز فيه الكسر ايضًا فنقول المشوّي افتح الواو وكسرها (١) وفي بعض النسخ مطبخة بنقديم الطاقح وهو سهو ، ولعله من الطبيخ لغة في البطيخ (١)

والكلب والبطيخ والتفاح وهذا قياسي"

المطلب الثاني

في اسم الالة

اسم الالة "مشتق وغير مشتق ، فالغير المشتق لاضابط له كالقدوم والسكين وغيرها ، والمشتق هو اسم مشتق من المضارع ليعالج "به الفاعل المفعول ، واوزانه ثلثة ، الاول مفعل بكسر الميم وفتح العين نحو مبرد ، الثاني مفعال بكسر الميم نحو مفتاح " ، الثالث مفعلة بكسر الميم وفتح العين نحو ومنسحة ، ولا يُنهَى الامن ثلاثي متعد " وتنبيه ، اسم الالة من الناقص واللفيف على وزن مفعلة نحو مرماة ومرقة ومطواة ومشواة " واما من المناقص واللفيف على وزن مفعلة نحو مرماة ومرقة ومطواة ومشواة " واما من الناقص واللفيف على وزن مفعلة نحو مرماة ومرقة ومطواة ومشواة " واما من الناقص واللفيف على وزن مفعلة نحو مرماة ومرقة ومطواة ومشواة " ومنسواة " ومنسواة المناقدة الناقد واللفيف على وزن مفعلة المناقدة المناقدة المناقدة الناقد ومنسواة ومنسواة المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة المناقدة المنسواة المنس

البحث العاشر في المرة والنوع وفيه مطلبان

(۱) ذلك قياسيٌ من الثلاثي المجرد، وإما غير الثلاثي سوا كان رباعبًا او خاسبًا مجردًا او مزيدًا فيه كعصفور و جَمْرِش فلا بُبنَى منهُ ذلك للنيقل بل بقال كثيرة التعلب والعصفور الى غير ذلك (۲) الآلة في اللغة ما يعالج به الفاعل المفعول لوصول اثرو اليه (۲) والصواب لما يعالج لانه يعالج بالمسمى لابا لاسم كما هو مفاد كلام المصنف اثرو اليه (۲) قيل ان منعكل ومِنْعال قياسبًان با لاتفاق وإن الاول اكثر استغالًا من الثاني، واختُلُف في مِنْعَل ومِنْعال قياسبًان با لاتفاق وإن الاول اكثر استغالًا من على الساع (٥) اصلمين مرامية ومِرْقية ومِطُوبة ومِشوية كما سنعلم (١) بريد بالعين عبى الكلمة، والاولى ان يقال بضم الاول والثالث او بضمتين (٧) قيل ان مُنْعُل ومُنْعُل ومُدُّف آلات خاصة لا الم آه آلات الفعل مطلقًا، وقيل هي اسها ق آلةٍ شذَّت عن القياس

## المطلب الاول

في المرة

المرة والنوع ليسا بمشتقين لانها مصدر ولهذا لم يُعدَّا مع المشتقات . فالمرة مصدر قُصِد به المرة الواحدة من مرات الفعل ويُبنَى من الثلاثي على وزرت فَعْلَهُ بفتح الفاء نحو ضربت ضربة . وقس عليه (ا) ويُوصف بالواحدة ان كان فيه تاته اصلية نحو رحمته رحمة واحدة . ويُبنَى من غير الثلاثي على وزن مصدره (ا) نحو انطلقت انطلاقة . ويوصف بالواحدة ان كان فيه تاته اصلية (ان نحو استقمت استقامة واحدة المحدة المان فيه تاته اصلية (ا

المطلب الثاني

في النوع

النوع هو الحالة التي عليها الفاعل (٤) ويُبنَى من الثلاثي على وزن فعْلَة بكسر الفَآءَنحو حسن الطِّلْعَةِ · ويُبنَى من غير الثلاثي على زنة مصدرهِ (٥) نحو حسن الانطلاقة وقبيح المعاشرة

···-@@9---

#### القسمر الثالث

في النسم الثاني من اقسام النعل السبعة وهو المضاعف وفيه اربعة ابحاث

(۱) وقد شدَّ عن ذلك اتبته اتبانة ولفيته لفاتة والفياس أتبَّه ولَفية (۲) بزيادة تآه التانيث الموقوف عليها بالهاآه في اخرم ان لم تكن فيه تاه (۲) ان المصادر التي فيها تآه التانيث قباسية وساعية، فا لفياسي منها مصدر فعلل وفاعل مطلقًا ومصدر فعَّل ناقصًا ومصدراً فعَّل واستفعل اجوفَين، والسماعي ما عدا ذلك نحور حمة ونشق (٤) وقيل في تعريفه هو ما وُضِع ليدلَّ على كيفية الحَدَث .كقولك زيد بجلس جلِساً هيئته هيئة جلوس الامير (٥) بزيادة التا كالمرَّة

## البحث الاول

في تعريف المضاعف والادغام وفيه مطلبان

المطلب الاول في تعريف المضاعف

التضعيف في اللغة ان يزاد على الشي مثله وفي الاصطلاح ان كان ثلاثيًّا () فيكون عينه ولامه من جنس واحد كمدَّ اصله مدَد. وان كان رباعيًّا فيكون فآوه ولامه الاولى من جنس واحد وعينه ولامه الثانية من جنس واحد نحو زَلْزَلَ و بجوز في مصدر مضاعف الرباعي الثانية في مسرها نحو الزَّلزال

المطلب الثاني في تعريف الادغام

الادغام في اللغة ادخال الشي في الشي وفي الاصطلاح ان تاتي بحرفين متجانسين او متقاربين ساكن فمتحرك من غير فصل وتُدرِج الاول في الثاني. وإنواعه ثلثة واجب وجايز ومتنع

> البحث الثاني في ادغام التجانسين وفيو ثلثة مطالب

(۱) ذكر العنوان في تعريف المضاعف ثم عرف التضعيف فوقع خلل في عبارته . لان الضمير المستتر في كان من قوله ان كان ثلاثيًا لابد من رجوعه الى التضعيف . وذلك بوجب فسادًا في المعنى كما لا يخفى . وإلا فلا يكون للضمير مفسر . وقد وقع مثل هذا في عبارة شارح المراح عند تعريفه المضاعف اذغام

## المطلب الأول في الادغام الواجب

الادغام الواجب يكون اما في كلة او في كلتبن . فالذي هو في كلة يكون في موضعين . الاول اذا كان الاول ساكنًا والثاني متحركًا وذلك في المصدر نحو مَدًّا . والثاني اذا كان الحرفان متحركَبن . وذلك اما ان تحذف حركة الحرف الاول وتدغمه في الثاني وهو الماضي واسم الفاعل نحو مَدَّ ومَادُّ اصلها مَدَدَ ومَادِدْ . وإما ان تنقل حركة الحرف الاول الى ما قبله وتدغمه في الثاني وهو المضارع . نحو يَمدُّ ويَفرُّ ويَعضَّ . ومثله اسم الزمان والالة . والذي في كلين بجب ان يكون الاول ساكنًا والثاني متحركًا مثل لم يذهب يطرس ومثل مُن ومثله المن أنصال الضاير المجانسة ومثل مُن ومثل من أنصال الضاير المجانسة الوخر الكلم المتصلة بها (۱)

(١) اذا سكن اول المثلين فان كانت المجانسة بينها بالوضع وجب الادغام في كلمة كا يجب في كلتين نحو سكمًا وقُل لَهُ ولا جاز الادغام وعدمه نحو مِنْ لَيْل ومِنْ لَيْل . الافي لام التعريف مع الحروف الشمسية نحو الرَّجل وفي نحو مِمًا وعَمًا وقعَدْتُ فانه واجب، واعلم ان في قوله وما شاكل ذلك من انصال الضاير المجانسة اواخر الكلم نظرًا من جهة انه لا يشمل قوله لم بذهب بطرس لانه لا ضمير فيه ولا قوله عني لان الادغام فيه بهن نون عن ونون الوقاية . ومن جهة ان الادغام انما وقع على نفس اواخر الكلم والضاير لا على انصال الضاير بها ، فلو اكتفى بقوله وما شاكل ذلك عمد الفاياة

## المطلب الثاني في الادغام أنجابز

الادغام الحجايز بكون اما في كلة أو في كلتين . فالذي هو في كلة يكون في موضعين . الاول في المضارع الحجزوم نحو لم يُدِّ وان شيئت قلت لم يَّدُدُ "الثاني في الامر نحو مُدَّ وان شيئت قلت أُمْدُدُ" تنبيه . ان الفعل الذي تدغمه في المضارع المجزوم وفي الامر ان كانت عينه مضمومة فلك في اخره الحركات الثلث . وان كانت عينه مفتوحة او مكسومة فلك في اخره الفتح والكسر . والذي في كلتين هو اذا الصلت نون الوقاية بكلة اخرها نون متحركة مثل اتي واتني ولكيني ولكيني ولكيني ولكيني ولكيني ولكيني ومُكِنني ويُكِنني ومااشبه ذلك بجواز الادغام وعدمه "ا

(۱) أنا مجوز ذلك في فعل الواحد غايبًا كان او مخاطبًا او منكلًا وفعل الواحدة الغايبة ويجب او يتنع فيا سوى ذلك (۲) ويُسنئنى من ذلك أَفْعِلُ في التعبّب فانه يجب فكّه وهمُ خانهم التزموا ادغامه وما مجوز فيه الادغام والفك ماكان المثلان فيه يآه بن لازمًا تحريكها نحو حَبي وعَبي فجوز الادغام اتفاقًا نحو حَبّ وعَبّ فلوكانت حركة احد المثلين عارضة بسبب العامل لم مجز الادغام اتفاقًا نحو لن مجبى والمفعل المبتدأ بناته بن مثل تَقَول إنجلي بزيادة همزة الوصل دفعًا للابتداة بالساكن وكذلك قياس تاهي استتر فتقول المجرّ بسيّر سيّارًا. وقد ورد حذف احدى الناه بن وابقاله الاخرى في ما أبدي بناه بن وهو كثير جدًّا نحو تَنزَّل المليكة وقد سبفت الاشارة الى ذلك، واما ورود نحو إنّاقل من وزن تفاعل و إطّير من وزن تفعًل فمن النوادر في الساع (۲) وكان الوجه ان يقول بالادغام وعدمه وزن تفعًل فمن النوادر في الساع (۲) وكان الوجه ان يقول بالادغام وعدمه لا مجواز الادغام لان المجواز معني لا صورة فيه

## المطلب الثالث في الادغام المتنع

متى انصل بالمضاعف ضمير رفع متعرك امتنع الادغام لسكون ثاني المتجانسين وهذا عكس شرط الادغام نحو مَدَدْتُ وما اشبه ذلك

#### البحث الثالث

في ادغام المتقاربين من وزن افتعل وفيه مطلبان

المطلب الاول

في ادغام أنا انتعل في الصاد والضاد والطالا والظالا الظالا متى كان فاله إفتعل صادًا او ضادًا او طالا او ظالا " قلبت تله افتعل طاله نقول من الصلح إصطلح اصله إصنّك وهذا لاا دغام فيه " ونقول من الطَّرْد إطْطَرَد اصله إطْتَرَد . وهذا ادغامه واجب نحو " إطَّرَد لوجود المتجانسين . ونقول من الضَّرْب إضْطَرَب اصله إضْتَرَب . وهذا فيه وجهان . احدها البيان كما مثلنا . والثاني إدغام

دون المثل فالصواب ان يقال فتقول اطرد

<sup>(</sup>۱) اذا سكن ثاني المثلبن فقد مجد في في المنطب الله في الله وقد بقلب بآله نحق أمليت اصله أمللت ، واعلم إنه اذا نصدر المثلان او كان ما ها فيه اسمًا على وزن فعل او فعل او فعل او فعل او انصل اول المثلين بمدغم او كانت حركة الثاني منها عارضة او كان ما ها فيه محقاً بغين امتنع الادغام ، وقد جالم الغلث في الفاظ قياسها وجوب الادغام فجعل شاذًا لا بقاس عليه نحو ألل السقاة اذا نعيرت رائحيه ولمحمت عينه اذا لصقت بالرّمص (۱) وبقال لها حروف الاطباق المن حروف الصفير وهي الزآة المحمة والسين والصاد المهلة لا تُدعَم في غيرها (۱) اذا أربد الميل قيل موضع العين فلا وهنا موضع العين

الطاء في الضاد نحواضَّرَبَ ونقول من الظلم إِظْطَلَرَ اصله إِظْتَلَمَ. وهذا فيه ثلثة اوجه الاول البيان كامثلنا والثاني ادغام الظاء بالطاء نحو إِطَّلَمَ والثالث عكسه نحو إِظَّلَمَ وافعل هكذا فبا يتصرف منها . وهذا قياس مطرد

المطلب الثاني في ادعام تأ افتعل في الدال والذال والزا منى كان فا وافتعل دالاً او ذالاً او زا قلبت تآم افتعل دالاً مهلة انقول من الدّفع إدد فع اصله إدْ تَفع وهذا ادعامه واجب نحو مهلة انقول من الدّفع إدد فع اصله إدْ تَفع وهذا ادعامه وجهان وتقول من الزّجر إزد جر اصله إزْ تَجر وهذا فيه وجهان احدها البيان كما مثلنا والناني ادعام الدال بالزاء نحو إزَّجر وتقول من الذكر إدْ دَكر اصله إذْ تكر وهذا فيه ثلثة اوجه الاول البيان كما مثلنا والناني تعاكسها نحو إدَّكر وإذَّكر وافعل هكذا فيما يتصرف منها ، وهذا فياس مطرد " و تنبيه ، متى اتصل بالمضاعف ضمير رفع متعران وهذا قياس مطرد " و تنبيه ، متى اتصل بالمضاعف ضمير رفع متعران وهذا قياس واستحقيّت ومدّيت واستحقيّت "

(۱) وكان حفة ان بقول والناني والنالث تعاكسها لانه انما ذكر من الثلاثة الاوجه الاول ثم اردفه بالناني واغفل عن الثالث في الذكر. وفي قوله تعاكسها نظر من جهة عود الضمير ومعنى النعاكس كما لا يخفى (۲) وإما ادغام فا المثال في تا افتعل نحو اتحد واتسر فسياتي الكلام عليه. ومن ادغام المتقاربين ادغام نور إثّقكل في فاته واتحا كانت فاوه مبا نحو إثمّى اصله إنّعكى فانه جايز، وإعلم ان الابواب التي بدخل فيها الادغام هي فعل وأفعل وفاعل ونفاعل وإنتقل و إفعل وافعل والمتقل و المتعل و إفعل والمتنقل وما بقي من الابواب فبعضه لم يجي منه المضاعف وبعضه جا ولكن لم يكن للادغام اليه سبيل نحو مدّد وتدّد وهلم جرًا (۶) منى اتصل الماضي المضاعف

البحث الرابع في نصريف المضاءف وفيه مطلبان

المطلب الاول

في تصريف الماضي والمضارع والامر والنهي

تقول في الماضي مَدَّ مَدَّا مَدُّواْ مَدَّتْ مَدَّدْنَا مَدَدْنَ . مَدَدْتُ مَدَدْنَا مَدَدْنَا . ومثله فَرَّ وعَضَ . اما مَدَدْنُمْ مَدَدْتِ مَدَدْنُا العاليب فبالادغام ولوتحركت التآه بعده لانها ليست بضمير بل علامة التانيث وثقول في المضارع يَدُّ يُدَّان يَدُون مَدُّ مُدَّان يَدُون مَدُّ مُدَّان يَدُدُون مَدُّ مُدَّان يَدُدُون مَدُّ مُدَّان يَدُون مَدُّ مُدَّان يَدُدُون مَدُّ مُدَّان يَدُدُون مَدُّ ومثله يَدُون يَدُدُون مَدُول في المضارع يَدُدْن أَمُدُون مَدُّون مَدُّ ومثله مَدَّان يَدُدُون أَمُدُ مُنَّان يَمُدُون مَدُون مَدُون مَدُون الله ومثله المنازع يَدُدُون المَدَون الله ومثله المنازع عَدُدُون المَدَون الله ومثله الله ويقول في المر بالادغام مُدُّ مُدَّامُدُوا الح. وبالفك أمْدُوا الح. وبعله المنازع المَدْدَا أَمْدُدُوا الح. وتقول في المر بالادغام مُدُّ مُدَّا مُدُوا الح. وبالفك لا تَمُدَّا لا تَمُدُّ والح. وبالفك لا تَمُدُّ لا تَمُدُّ دَوا الح. وتقول في المنازع في المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع المنازع في المنازع ومُدَّنَ والمنازع منها نعومُدُن ومُدُن المنازع المنازع

المطلب الثاني

في تصريف المشتقات البواقي

نقول في اسم الفاعل مَادٌّ مَادًّانِ مَادُّونَ .مَادَّةُ مَادَّتَانِ مَادُّاتٌ

المكسور العين بضمير رفع متحرك جاز فيه اتمامه نحو ظلِّلْتُ وحذف لامه ونقل حركة العين الى الفا نحو ظلّتُ (١) اذا العين الى الفا نحو ظلّتُ (١) اذا انصل المضارع المضاعف الذي على وزن بَنْعِلُ بنون الاناث جاز تخفيفه بجذف عينه بعد نقل حركتها الى الفاء وكذا الامر منه نقول في بَقْرِرْنَ بَقِرْنَ وَفِي إِفْرِرْنَ قِرْنَ

topo

ومَوَادُّ، ونقول في اسم المفعول مَمْدُودُ مَمْدُودَانِ مَمْدُودُونَ. مَمْدُودَةٌ مَمْدُودَةٌ مَمْدُودَةً الإدغام مَمْدُودَةً الإدغام المفعول من المزيد فبالادغام نحو مُمَّدٌ ومُتَدِّ ومُسْتَمَدٌّ، ونقول في اسم المكان والزمان مَدُّ ومن المزيد مُنْمَدٌّ، واسم الاله مِدُّ والمرة من التلاثي مَدَدْت مَدَّةٌ ومن المزيد استمددت إستيمْدادة والنوع حسن الميَّهُ ومن المزيد حسن الاستمدادة وقس على تصريف هذا المجت كل مضاعف ثلاثي ومزيد فيه معلومًا ومجهولً عير أن الثلاثي المجهول يُقَدَّر كسر ما قبل اخره للادغام (المعنى منبيه منبيد الما المناعل باسم المفعول في وزن تفاعل وافتعل وانفعل المعول مُنْمَدُّ ومُنْدُّ ومُنَدُّ فيها ويُعْرَق بالقراين

-----

القسمر الرابع في النسم النالث من اقسام النعل السبعة وهو المهمور وفيه مجنان المحث الاول

ا للجحث الا ول في تعريف المهموز واعلاله وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول في تعريف المموز واعلال المنق بالقلب

المموزفي اللغة المضروب والمدفوع وفي الاصطلاح كل فعل جآة

<sup>(</sup>١) وهذا تصربفه نقول في الماضي مُدَّ مُدًا مُدُّوا مُدَّتْ مُدَّنَا مُدِدْنَ . مُدِدْنَ مُدِدْنَ مُدِدْنَ مُدِدْنَ مُدِدْنَ مُدِدْنَا . ونقول في المضارع يُمَدُّ مُدِدْنَا مُدِدْنَا . ونقول في المضارع يُمَدُّ لَنَهَانِ بُمَدُّونَ نُهَدَّنَ نُهَدَّانِ بُهُدَدْنَ . يُمَدُّ نُهَدَّانِ بُهَدُّونَ نُهَدَّانِ بُهُدَدْنَ . أُمَدُّ نُهَدَّونَ نُهَدَّانِ بُهُدَدْنَ . أُمَدُّ نُهَدُّونَ نُهَدَّانِ بُهُدَدْنَ . أُمَدُّ نُهَدُّونَ نُهَدَّانِ بُهُدَدْنَ . أُمَدُّ نُهَدُّونَ نُهَدَّونَ نُهُدَّانِ بُهُدَدْنَ . أُمَدُّ نُهَدُّونَ نُهُدَّونَ نُهُدَّانِ بُهُدَدْنَ . أُمَدُّ نُهَدُّونَ نُهُدَّونَ نُهُدَّانِ بُهُدُونَ اللهِ فَصَرِيفَ مزيدانه

في احد حروفه الاصول همزة اما في الفاء او في العين او في اللام . نحق أخذ وساً ل وقراً . فالهمزة حرف صحيح لقبولها الحركات . فلا تُعَلَّ اذا وقعت اولا وتُعَلَّ الا وقعت غير اول . فتُعَلَّ بالقلب في ثلثة مواضع . الاول متى اجتمع همزتان ثانيتها ساكنة نُقلب الساكنة بجرف بجانس حركة ما قبلها النحو آمن وإيمان وأومن . والاصل أأمن على وزن أفعك الثاني متى وقعت الهزة ساكنة في الحشو فاعلالها مثلها تقدم في المتاون في وزن فعيلة من نحوراً س وبير وبوش وهذا جايز قياسي . الثالث في وزن فعيلة من محموز اللام مثل خطية . فتقلب الهزة بالهزة من خُذُ وكُلٌ ومُر امرًا من خطية . وهذا جايز قياسي . وحذف الهزة من خُذُ وكُلٌ ومُر امرًا من خطية . وهذا جايز قياسي . وحذف الهزة من خُذُ وكُلٌ ومُر امرًا من

<sup>(</sup>۱) اذاكانت اولى الهمزنين المفلوية ثانيتها حرف مدّ هزة وصل فالفائية تعود هزة في الدَّرْج لسفوط همزة الوصل حينيَّد نحو فَأَذَنْ فانه كان قبل دخول الفة إيدَنْ. وكذا نحو نقولُ آيُّذَنْ والذي آوُّيَنَ فانه بقال فيها بعد حذف الواو والياة لالنفاة الساكنين يقولُوْذَن والذي تُمْنِ مُم بحوز حينيَّد قلب الهمزة ايضًا حرف مد للكونها بعد حرف محرك كما هو الفياس فيقال يقولُوْذَنْ والذي تُمُنُ (۲) اصل آمَن أَ أَمَن واصل إيان إأمان واصل أوْمِنَ مجهول آمَن أأين قلبت الهمزة وفي النائية من الاول الفّالانفتاح ما قبلها ثم حذفت خطّا ومن الثاني بات لانكسار ما قبلها وفي الثالث ولوّا لانضام ما قبلها. لان الالف نجانس الفخة واليات نجانس الكمن يات والمواو الضمة ولوّا (۲) اصل أيمّة أأمية كأحبوق نقلت حركة الميم الاولى الى الهمزة الثانية بقلها حرفًا بجانس حركتها اي باته فقبل النائية فقبل أيمّة مُونِ على اللهم الاولى بالثانية فقبل أيمّة، ومثله أوُبّ جمع اب وهو المرعى اصله أثب (٤) اي انها نقلب حرفًا بجانس حركة ما قبلها

## أَخَذَ وَأَكُلَ وَأُمَرَ شَاذٌ لا يَعَاسَ عَلِيهِ (")

المطلب الثاني

في تصريف مهموز الفاء

نقول في الماضي أَهَبَ أَهْبَا أَهْبُوا أَهْبَتُ أَهَبْتَ أَهَبْتَ أَهْبَتَ أَهْبَتْ فَقُول فِي المضارع بأَهبَ يَأْهَبُ الله ونقول في الامر إلهب اصله بأهب أو أَهب أو أَهب والامر باللام ليأهب ليأهبا إليهب والمه مع ليأهب والحرام باللام ليأهب والحمامة مع ليأهب والمخول في النهي لا يأهب لا يأهب والاله من المفعول نون التوكيد مثلا نقدم "ونقول في المها لفاعل آهب والاله من المفعول مأهب والمراب والمراب والمراب والمكان ما لمكان ما هم على تصريفه مزيداته كلها معلوماً أهبة وقس على تصريفه مزيداته كلها معلوماً وعجهولًا ""

(١) ان القياس بقتضي ان يكون الامر من تاخذ وتأكل وتامر أوخُذ وأوكل وأُومُر لكنهم لما اشتقوا الامر حذفوا الهمزة الاصلية لكثرة الاستعال ثم همزة الوصل لعدم الاحتياج اليها بزوال الابتداء بالساكن. وفي نظم هذه الثلاثة في سلك واحد تسايخ لان هذا الحذف واجب في خذ وكل بخلاف مر لانها اكثر استعالاً. وقد يجيه مُرْ على الاصل عند الوصل فتقول فَأَمُرُ اصله أُومُر حذفت همزة الوصل واعيدت الثانية فقيل فأمر وهذا افتح من مُر لزوال الثقل بحذف همزة الوصل واعلم ان للهمزة احكامًا اخرسياني بيانها في تصريف الاسم (١) اي مثلًا نقدم في الافعال السالمة (٢) تاذن عبارته هنا وفي باب مهموز العين واللام ان ما يقاس انما هو المزيدات فقط وهو غيرصحيح ، نقول في تصريف المجمول في الماضي أهيب أهيبًا أهيبُوا الى آخرة وفي المضارع بُوهُ هَبُ بالهمز او بُوهُ هَبُ بالنفيف بُوهُ هَبَانِ بُوهُ هَبُون الى آخرة وفي المضارع بُوهُ هَبُ بالهمز او بُوهُ هَبُ بالنفيف بُوهُ هَبَانِ بُوهُ هَبُون الى آخرة

## المطلب الثالث

في تصريف مهموز العين

مهوز العين كالسالم في تصاريفه كلّها . نقول في الماضي سَأَلُ اسَأَلُوا الْح . وفي الامر إساَّلُ سَأَلُوا الْح . وفي الامر إساَّلُ إِسَّا لُوا الْح . وفي الامر إساَّلُ إِسَّا لُوا الْح . وفي الامر إساَّلُ الاَسْأَلُوا الْح . وفي النهي لاتَسْأَلُ لاتَسْأَلُوا الْح . وحكمه إساً لا إساً للا تسالُلُ الله الله وحكمه مع نون التوكيد مثلا نقدم . واسم الفاعل سَائِل سَائِلانِ سَائِلُونَ الح . واسم المفعول مَسْتُولانِ مَسْتُولانِ مَسْتُولُونَ الح . والمكان والزمان مَسْأَل . والماله عبداً له والمرة ساَّلة والنوع سِئِلة ، وقس على تصريفه مزيداته كلها معلوماً ومجهولاً وتنبيه ، مجوز في همزة العين المفتوحة أن نقلبها الفاً وتعاملها معاملة الاجوف . وذلك في الماضي والمضارع والامر والنهي فقط "انقول سَاْل يَسَاْلُ سَلْ لاتَسَلْ كانقول خاف بَخَافُ خَفْ

## المطلب الرابع في تصريف مهوز اللام

ي مصريف بمور اللام كالسالم في تصاريفه كلها . نقول في الماضي قَرَأَ فَرَأُ وَا مهوز اللام كالسالم في تصاريفه كلها . نقول في الماضي قَرَأُ إِفْرَأُ ا إِفْرَأُ وَاللهِ . الخ . وفي المضارع يَقْرَأُ لاَنَقْرَأُ الاَنَقْرَأُوا الخ . وحكمه مع نون التوكيد مثلا

 <sup>(</sup>۱) قال النفنازاني في شرح الزنجاني و بجوز في سَأَلَ يَسْأَلُ إِسْأَلُ ان نقول سَأْلَ بَسَالُ إِسْأَلُ ان نقول سَأْلَ يَسَالُ سَلْ بقلب المهزة الفاً. وليس بقياس مستمرٌ ، ولا يخفى ما بين عبارته هذه وعبارة المصنف من الاختلاف

نقدم واسم الفاعل قارِي قارِيانِ قارِيُونَ الخ واسم المفعول مَقْرُونُ مَقْرُونُ انِ مَقَرُوْوُنَ الخ وإن شيَّت قلبتَ الهمزة واوًا وادغتها في واو مفعول وقلت مَقْرُونُ بواو مشددة وهذا قياس فيه واسم المكان والزمان مَقْرَأ والالة مِقْرَأ والمرة والنوع قَرَآءة بالمدّ على وزن زَهَادَة . وهذا قياس فيه وقس على تصريفه مزيداته كلها معلومًا ومجهولاً

البحث الثاني

في هزة الوصل والنطع وفيه مطلبان

المطلب الاول في نفسيم الهن

ان الهزة الواقعة زايدةً في اول الكلم نوعان هزة قطع وهزة وصل. وبجوزان تُسمَّى الفاً فهزة القطع نثبت في الابتداء والدَّرْج نحواً كرم بطرس بولص وبطرس أكرم بولص والمراد بالدَّرْج اتصال ما بعد الكلام بما قبلهُ واما هزة الوصل فانها نثبت في الابتداء كقولهِ تعالى أُبسُط يَدَكَ وتسقط في الدَرْج لفظاً لاخطاً كقوله تعالى أَبُها الطبيبُ أَشْف نَفَسَكُ "

المطلب الثاني في اماكن هن الوصل والنطع همزة الوصل تكون في الاسم والفعل والحرف . فوجودها في الاسم

 (١) همزة الوصل لانقع الا في اول الكلة بُونَى بها متى كان اول الكفة ساكنًا توصُّلًا للنطق بالساكن. فلانقع الا زاية. وإما همزة القطع فقد نقع زاينة وغير زاينة.
 وذلك في اول الكلة او حشوها او آخِرها مسموع في ثمانية اسماء وهي إبن و إبنة و إسم و إست و إثنان و إمر و إمر و إمر و إمر و أن فمزات هذه الاسماء وما ثنيته منها هزات وصل ومتى جعتها صارت هزات قطع و وتوجد في الفعل في كل فعل خاسي وسداسي اوله هزة سوا كان ماضيًا او امرًا او مصدرًا وفي امر الثلاثي الذي اوله هزة وإما الرباعي الذي على وزن أفعل فهزته قطع وتوجد في الحرف في أل اداة التعريف نحو الرجل و تنبيه و هزة الوصل مكسورة دايًا الاهرة أل فانها مفتوحة والامر المضموم العين هزته مضمومة مثل أنصر "واما هزة القطع فتوجد في غير الاماكن المذكورة فعدم القياس لها قياس

# القسم الخامس الخامس في النسم الرابع من اقسام الفعل السبعة وهومعنل الفاة وفيه ثلثة الجات المحت الاول في اصطلاحات النصريفيين وفيه ثلثة مطالب

(۱) وزاد بعضهم إبنم بمعنى ابن والميم المبالغة وابمن في النَّسَم. قال البصريون في ابنم وإمره ان حركة ما قبل الآخِر انتبع حركة ما بعدها نقول جا المَّمْ وأمرُ ورابت ابنيم وأمرُو ما قبل الآخِر انتبع حركة ما بعدها نقول جا المَّمْ وأمرُه ورابت ابنيم وأمرُه قال الكوفيون فها معربان من مكانين (۲) ويَرِد عليه ماضي ما قوق الرباعيّ من الافعال التي في اولها هزة فان هزته تكون مضمومة متى بُنِي السجهول نحو أنصُرِف وأجتُنوع ونظايرها ، وإعلم انه لماكانت الهزة مع ألَّ مفتوحة لم يَجزُ حذف هزة الاستفهام لللا يلتبس الاستفهام بالخبر بل وجب إبدال هزة الوصل الفا او نسميالها

#### المطلبالاول في قواعد حذف حرف العلة

حروف العلة "الله الله والواو والياق ولها تقلبات مختلفة تُسمَّى الاعلال عمل الله العلال ضربان اصل وفرع فالاصل يكون في المعتل والفرع يكون في الصحيح وانواع الاعلال ثلثة حذف وقلب وإسكان ولكل قواعد جمها التصريفيون تقول قواعد الحذف ثلث اولاً متى التقى حرفان ساكنان وكان احدها حرف علة بحُذَف نحو أم اصله قُوم ثانيًا متى دخل الجازم على الناقص بحذف حرف العلة نحو لم يرم اصله لم يرمى ثالثًا تُحذف الواو اذا كانت فا الفعل من المضارع المكسور العين نحو يَعِد اصله يَوْعِد

المطلب الثاني في قواعد قلب حرف العلة

قواعد القلب تسع ما ولا متى تحركت الواو واليآه وانفتح ما قبلها نُفلَبان الفاَّ انحو قام وباع اصلها قَوَمَ وبَبعَ كَضَرَبَ . ثانيًا متى سكنت

(١) سُمِّيت بذلك لان من شائها ان تنقلب بعضها الى بعض، وحقيقه العلَّة تغيير الشيء عن حالهِ ، وعند بعضهم ان الهمزة من حروف العلة والمجهور على خلافهِ (٢) وقد شرطوا لذلك سبعة شروط ذكرها صاحب المراح في باب المثال الاول ان تكونا في فعل او في اسم على وزن فعل ، الثاني ان تكون حركتها غير عارضة ، الثالث ان لا تكون فتحه ما قبلها في حكم السكون ، المرابع ان لا يكون في معنى الكلة اضطراب ، المخامس ان لا يجتمع اعلالان في الكلة ، السادس ان لا يلزم ضمُّ حرف العلة في المضارع ، السابع ان لا يُترك للدلالة على الاصل ، فخرج با لاول مثل صورتى وحبّد ي الحروجها عن وزت الفعل بعلامة النانيث ، وبالثاني مثل دَعَوُ القوم وحبّد ي الحروجها عن وزت الفعل بعلامة النانيث ، وبالثاني مثل دَعَوُ القوم

الواو وانكسر ما قبلها نُقلَب يا يَخو إعشيشاً بالصله إعشوشاً الوصى سكنت اليا وانضم ما قبلها نُقلب واقا نخو يُوفِن اصله يُنقِن ومنى انضم ما قبل الالف نُقلَب واقا نخو شُوهِدَ مجهول شاهد ومنى انكسر ما قبلها نُقلَب يا يخو مَفَاتَعْ جع مِفْتاح الله الله متى تطرَّفت الواو وانكسر ما قبلها نُقلَب يا يخو عُزيَ اصله غُزو و رابعا متى وقعت الواو رابعة فصاعدًا ولم يكن ما قبلها مضموماً وكانت لام الفعل نُقلَب يا ينحو

واخشَى الله لعروض الحركة الدافعة التفاء الساكبين. وبا لنالث مثل عَورَ و إجْتُورَ لان حركة العين وإلنا أفي حكم سكون عين إعْوَرٌ والف تُجَاوِرٌ. وبالرابع مثل طَوَفان وحَيَوان المطابقة في الحركة بين اللفظ والمعنى. وباتخامس مثل وأو طَوَى. وبالسادس مثل اليآه الاولى في حَيِّي. وبالسابع مثل قَوَد وصَّيد . واعلم ان كل فعل اجوف كان اسم الناعل منهُ على وزن أَفعَل فانه بلزم عينهُ التصحيح نُحوعَوِرَ فهِ ق اعور. وحمل المصدر على فعله نحو عَوّرٌ ثم ان حرف العلة الكسور ما قبلة اذا فَتَع فِي اسم ليس مشتفًّا ولا على وزن فعل فلا اعلال فيه نحو دِوَل. وإذا ضُمَّ تُنقَل حركته الى ما قبلة ثم بُحِذَف نحو رَضُوا . اصله رَفِيبُوا . واذا كُسِر بُحذَف مع حركته نحو تَرمينٌ . اصله تَرْمِينِنَ . والمضموم ما قبله اذا فَتُع لا يُعَلُّ نحو لن يغزُوُّ وغُيَّة ونُومَة وإذا ضُمَّ يسكن نحو يغزُو . وإذا كُسِر نُقلَب اليَّة وإنَّا نحوبُوعَ . اصله بُيعَ . ان نُقلَب ضمة ما قبل حرف العلة كسرة ثم نُقلَب الواو يَآة نحو قِيْلَ. أصله قُولَ. وهذه اللغة افصح من الاولى. ولهذه الصيغة لغة ثالثة وهي ان تنحو بكسر فآء النعل نحو الضمة فَنُمِيلِ الْمِلَّةِ السَّاكَنةِ بعدها نحو الواو قليلًا . وهذه اللغة يقال لها الاشام . ومثل قيل أُنْفِيد وَأَخْتِير فِي اللَّغَاتِ الثَّلَاثِ. وإذا سكن ما قبل حرف العلة فانه لايُعلُّ فِي مثل أَعْيُن وَأَدُّ وُر خوف الالنباس بمثل أَعَيْنُ وَأَدُّ وُرُ من الافعال. ولاحثل جَدُول وعِثْيرَ حَفظًا للالحاق. ولامثل قَوْم ليلا بلزم الاعلال في الاعلال. ولامثل غَزْوٌ ورَمْيٌ ليلا بلزم السكون في اخر معرب من غير ضرورة . ولامثل نقويم ونيان ونجوال ومخياط ليلا مجتمع ساكنان بنقدير الاعلال. ولا صيفة التعب وما بجري

أَغْزَيْتُ اصله أَغْزَوْتُ . خامسًا منى نُقِلت فتحة الواو واليا الى ما قبلها يقال تحرَّكت الواو واليا في الاصل وانفتح ما قبلها الآن قُلِبتا الفَانحو يَنام وبهاب اصلها يَنُوم وبهيب . سادسًا منى اجتمعت الواو واليا وسبقت احداها بالسكون قُلِبت الواو يا وأدغمَت في الاخرى نحو مرَّعِيُّ اصله مَرْمُوْيُ "سابعًا منى وقعت الواو واليا بعد الف فاعل نُقلبان همزةً نحو قائِل وبائع اصلها قاول وبالع . ثامنًا منى بُني المثال في وزن إِفْتَعَلَ قلبت الواو واليا تا وأدغمت في تا افتعل نحو إتَّعَدَ وإنَّسَرَ . اصلها إوْتَعَد وإيْتَسَرَ . تاسعًا منى وقعت اليا و بعد الف زايدة و إنَّسَرَ . اصلها إوْتَعَد وإيْتَسَرَ . تاسعًا منى وقعت اليا و بعد الف زايدة وألَب همزةً نحو إعْطَا الله إعْطَابًا ")

## المطلب الثالث

في قواعد اسكان حرف العلة

قواعد الاسكان اثنتان اولاً (٣) نَقْلُ ضمة الواو وكسرة اليآء الى ما قبلها وجعلها ساكنين نحويَةُولُ ويَبْيعُ اصلها بضم الواو وكسر اليآء. ثانيًا حذف الضمة فقط من الواو واليآء للثقل نحويَدْعُوْ ويَرْمِيْ او

مجراه نحوما أطوله وأحيله وإسود وإيبض محافظة على الوزن. ولامثل أغيل واستحوز للدلالة على الاصل (۱) وقيد ابن عقبل في شرح الالفية بكون اجتماعها في كلة وكون سكونهما اصليًّا. لانه انكانت المواو والياة في كلتين لم يويتم ذلك نحو يعطي وافد. وكذا ان عرضت المواو والياة للسكون كقولك في رُوَّية رُوْية. وشذَّ النصيح في قولم عوم أيُّوم. وشذَّ ابضًا ابدال الياة واقافي قولم عَوَى الكلب عَوَّة (۱) اذاكان في كفة حرفا علَّة كل واحد متحرك منتوح ما قبله لم يَجُزُ اعلالها معاليلا بتوالى في كلة واحدة اعلالان فجب اعلال احدها وتصحيح الآخر. والاحق منها بالاعلال الثاني نحو الحيا والهوى. وشذَّ اعلال العين وتصحيح اللام نحو غاية (۱) الصحيح ان بقال الأولى

حذف الضمة والفتحة من الالف للتعذُّر نحو بَخْشَى لان الالف لانقبل الحركة اصلاً والى هذا المعنى يشبر بعض الشعراء قايلاً سلم على المولَى البهاء وصف له شوقي البه وأَنني ملوكه ابدًا بحرّكني البه تَشَوُّون جسمي به مشطورهُ منهوكه لكن نحريكه لكن نحريكه لكن نحريكه المنانى المن بمكن تحريكه المنانى

البحث الثاني في معتل الناة وفيه ثلثة مطالب

> المطلب الاول في تعريف معتل الفاء

الابتدا قبالساكن مرفوض عند العرب. فلهذا جا الفا واقال الله واقال الله واقال الله واقال الله واقتلام الله واقتلام الله والله وأسمي والمستميرة في احتماله الحركات. مثالة وَعَدَ ويَسُرَ

المطلب الثاني في حذف فآء الثال

يُعَلُّ المثال بالمحذف والقلب فان كان فا المثال واوًا تُحذَف من مضارعهِ الثلاثي اذا كان مكسوس العين قياسًا مطردًا انقول من وعَدَ يَعِدُ تَعِدُ أَعِدُ نَعِدُ ومن امرهِ عِدْ ومن مصدره عِدة و مجوز في المصدر الحذف والاثبات فان حذفت اتبت بالتا وقلت عِدة وان اثبتً حذفت التا وقلت وعدًا والحذف افصح لانه مجري في المثال البت حذفت التا وعين المضارع غير مكسور لا مجوز فيه المحذف نحو يَوْجَل كله وان كان عين المضارع غير مكسور لا مجوز فيه المحذف نحو يَوْجَل

كَيَعْلَمُ وَيَوْجُهَ كَيَّكُوْم وَمَى زال كسرعين المضارع رُدَّ المحذوف وذلك اذا جعلت يَعِد مجهولاً نحو يُوْعَد وحذف الواو من يَطَأُ ويَضَعُ ويَّآعُ ويَدَعُ ويَسَعُ ويَآعُ ويَدَعُ ويَسَعُ ويَسَعُ ويَسَعُ ويَسَعُ ويَسَعُ ويَسَعُ ويَسَعُ ويَدَرُ غير ويَدَعُ ويَدَرُ غير مضارع وامر (أن تنبيه وصل من وزن ضَرَبَ مضارعه مكسوم وغلظ من فَتَحَهُ تقول وصل يَصِلُ مثل ضَرَبَ يَضْرِبُ (")

المطلب الثالث في قلب فآه الثال

يُعلَب فاقه المنال في ثلثة مواضع الاول في امر المثال الواوي المنتوح . فان واوه نقلب يا السكونها وانكسار ما قبلها نحو إِجْلُ اصله إوْجَلْ وفي امر المثال الياعي المضموم فان يا أن نُقلَب واوَّا لسكونها وانضام ما قبلها نحو أوسُر اصله أيسر والثاني في مضارعاً فْعَلَ من المثال الياعي فان يا أن نُقلَب واوَّا لسكونها وانضام ما قبلها نحو يُوقِظُ اصلهُ اليَّعِي فان يا أن نُقلَب واوَّا لسكونها وانضام ما قبلها نحو يُوقِظُ اصلهُ يُبقِظُ . وكذلك في اسم الفاعل والمفعول نحو مُوفِظ الثالث في وزن إفتعل من المال فان الواو واليا أنقلَبان تا وتُدغَان في تا افتعل المعلم ما يَسَر وهذا قياس مطرد . ووهم المتعلى نحو إتَّعدَ و إنتَسَر وهذا قياس مطرد . ووهم

<sup>(</sup>١) حُذِفت الواو من يَطلَّ ويَضعُ ويَنَعُ ويَدَعُ ويَسَعُ لانها في الاصل بالكسر على وزن يَنْعِلُ فَفَقت العين بعد حذف الواو لحرف الحلق. وحذفت من يَذَر لكونه بعني يَدَعُ حِلاَ عليه . وقد أُمِيت ماضي بَدَعُ ويَذَرُ . فلم يُسمَّع من العرب ودع ولا وذر بمعنى ترك فعُلِم انهم اماتوها وتركوا استعالها (٦) اذا كان وصل من الوصل بعني البلوغ بعني الناليف يكون مضارعه مكسورًا وقد يُضمُّ . وإذا كان من الوصول بمعني البلوغ والانتها الى الشيء يكون مضارعه مضمومًا . ولعل ما حمل المصنف على تخصيصه بالذكر انما هو غلط العامة في لنظه

عبد الله ابن الفضل المسيمي رحمه الله تعالى حيث قلب الواو في افتعل ياته وقال من إِوْتَحَدَ إِنْتَحَدَ والقياس إِتَّحَدَ الن مثل هذا لا بجوز الا في افتعل الم عوز الفاء مثل إِنْتَمَنَ اصله إِ أُتَمَنَ أُعلَ اعلال ايمان وإما اتخذ فانه مزيد تَخَذَ لا مزيد اخذ وتَخَذَ لغة في أَخذَ

العثالثالث

في تصريف المثال وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول

في تصريف الماضي والمضارع والامر والنهي

تصريف ماضي المثال كتصريف ماضي السالم نحو وعد وعداً وعداً وعدوً وعدوً وعدوً وعدوً وعدوً وعدوً وعدوً وعدوً وعدوً الخروة الخروة المن وزن علم المضارع مكسور العين واويًّا تُحذف الواو منه كما مرَّ نحو يَعدُ يعدًا ن يعدُوْنَ الخرون الخرون الحروث الواو واليآل فيها سوى ذلك نحو بيسرُ بيسرُون الخرويَ ويَوْجكُون الخرويَ ويَوْجكُون الخرويَ ويَالِيَ معلوم ومجهول يَوْجَلُونَ الخروق الخروي وياليَ معلوم ومجهول ما عدا مجهول يعدُ فان الواو تُردُّ فيه نحو يُوْعدُ يُوْعدان الخروا الامو فان كان من باب يَعدُ نقول فيه عدْ عدّاعدُ والخرومنه قوله نعالى وان كان من وزن وجل واويًا المُعمر رثوا الملك المُعدَّ لكم بكسر الراء وان كان من وزن وجل واويًّا المُعلَب

<sup>(</sup>۱) قال الزنجاني ويقال اينعد باتعد فهو موتعد وايتسر بانسر فهو موتسر (۱) وفيه اربع لغات الاولى يَوْجَلُ وهو الاصل الثانيه يَعْجُلُ بقلب الواو بالله والثالثة ياجل بقلب الواو القا. والرابعة يِعْجُلُ بكسر حرف المضارعة وقلب الواو بالله لسكونها وإنكسارما قبلها

日道

# المطلب الثاني

في مزيد الثلاثي من المثال

اذاكان المثال العاوي على وزن أَفْلِعَلَ و إِسْتَفْعَلَ نُقلَب العاو في مصدرتها يآ السكونها وانكسار ما قبلها نقول من أَوْعَدَ إِيْعَادًا ومن إِسْتَوْعَدَ إِسْتِيْعَادًا وانكسار ما قبلها نقول من أَوْعَدَ إِيْعَادًا ومن السّتَوْعَدَ إِسْتِيْعَادًا واذاكان المثال اليَّاعِيُّ على وزن أَفْعَلَ نُقلَب يَاقُ واقًا في المضارع واسمَى الفاعل والمفعول لسكونها وانضام ما قبلها نقول من أَيْسَرَ يُوسِرُ مُوسِرٌ وان كان المثال اليَّامِيُ والمواويُ على وزن إِفْتَعَلَ نُقلَب الواو واليَّامُ تَا وَتُدعَمُ في تصاريفه كلها نحو إتَّعَدَ و إتَّسَرَ واقي المزيد مجهولاً فلا يُغيَّر منه الا وزن أَفْعَلَ اليَّامَ اليَّامَ نُقلَب في تصاريفه كلها واقً نحو أُوسِر وزن أَفْعَلَ اليَّامَ اليَّامَ نُقلَب في تصاريفه كلها واقً نحو أُوسِر وزن أَفْعَلَ اليَّامَ اليَّامَ نُقلَب في تصاريفه كلها واقً نحو أُوسِر

<sup>(</sup>۱) فان انضم ما قبل اليا المنقلبة عن الواو في نحو إيجال عادت الواو لروال علة القلب اعني كسر ما قبل الواو . فنقول با زيد أيجل تلفظ بالواو وتكتب باليا آ. لان الاصل في كل كلمة ان تُكتب بصورة لفظها بتقدير الابتداء بها والوقف عليها (۱) وحكم المعتل الناة من المضاعف حكم المضاعف من غير المعتل في وجوب الادغام وامنناعه وجوازو وساير احكامه . فقول وَدَّ يَودُ كُعَضَّ يَعَضُّ ونقول وَدِّ وإيددُ كَعَضَّ بَعَضَ واعلم ان المضاعف المعتل الناة الواوي لا يكون مضارعه الامفتوح العين . وقد جاء في لغة بني عامر من وَجَد بَهُدُ بالضم . وهو ضعيف والصحيح الكسر

بُوْسَرُ وما اشبه ذلك

# المطلب الثالث

في تصريف المشتقات البواقي

نقول في اسم الفاعل وَاعِدُ وَاعِدَانِ وَاعِدُونَ الْحِ. ويَاسِرُ يَاسِرَانِ يَاسِرُونَ الْحِ. ولايُنهَى بحو يَوَاسِرُ. يَاسِرُونَ الْحِ. ولايُنهَى جمع المونث الثاني الامن اليَاسِي نحو يَوَاسِرُ. واسم المفعول مَوْعُود مَوْعُودَ مَوْعُودَ انِ الْحِ. ومَيْسُورٌ مَيْسُومُ مَانُ فَرَانِ الْحِ. واما اسم المكان والزيان منه فيبنى على مَنْ لِل بكسر العين قياساً مطردًا نحق المَوْضِع والمَيْسِر. خلافًا لباقي الافعال. واسم الالة مِيْعَاد ومِيْزان بقلب المواو يَا الله وعدته وَعْدَةً ولا يقال عِدَةً ليوازن فَعْلَةً وكذلك النوع حسن الوعدة وحكم اشتقافات مزيداته كم ما نقدم

···-s@s----

#### القسر السادس

في القسم اتخامس من اقسام الفعل السبعة وهو معتل العين وفيه ثلثة ابحاث

# العث الاول

. في اعلال معتل العين وفيه تسعة مطالب

# المطلب الاول

في تعريف معتل العين

معتل العين مآكان في مقابلة عين الفعل حرف علة نحو قال وباع ويُسمَّى الأَجْوَفَ لإعلال جَوْفِهِ (١) تنبيه . متى جعلت ماضي

(١) او لخلو ما هو كانجوف له من الصحة وبقال له ذو الثلثة لكون ماضيه على ثلاثة احرف في المتكلم نحو قُلْتُ وبعث

الاجوف مضارعًا عرفت أَلِفهُ في الماضي عن ايّ حرف منقلبة نحو قام يقوم وباع ببيع وان ثبتت فيها الالف فأرْجِع الفعل الى المصدر فيظهر لك الاصل نحونام ينام نَوْمًا وهاب بهاب هَيْبَةً ، وذلك لانه لا يوجد في العربية الف اصلية اصلاً "كل اماانها تكون زايدة كالف ضارب وكتاب او منقلبة عن واو او يآءً كالف قال وكال

> المطاب الثاني في أعلال الماضي المعلوم

ماضي الاجوف النلاني المعلوم قال وباع اصابها قول وبيعً كضرب تحرَّكت الواو والياء وانفتح ما قبلها فقليتا القَّا وهذا قياس في ماضيه سوا ً كان مفتوح العين او مكسورها او مضمومها وإذا اتصل بالماضي ضمير رفع متحرِّك حُذِفت الواو وضُمَّ ما قبلها وحُذِفت الياء وكُسِر ما قبلها نحوقُتُ ويعْتُ " والمزيد لا يُعَلُّ منه غير اربعة اوزانٍ وهي

(۱) لا نسلم بنني اصالة الالف مطلقًا من العربية . قال ابن عقيل اذا صحبت الله ثلاثة احرف اصول حكم بزيادتها نحو ضارب وغضبان . فان صحبت اصلين فقط فليست زابة بل هي اما اصل كإلى واما بدل من اصل كقال وباع فقط فليست زابة بل هي اما اصل كإلى واما بدل من اصل كقال وباع قبلها فصارا قالتُ ويعث فولتُ ويَبَعث فليت الواو والياة القالتحركها وانتناج ما قبلها فصارا قالتُ وباعث . ثم صُمّت القاف لبدل الضم على الواو المحذوفة وكُسِرت الباة لبدل الكسر على الباة المحذوفة وكُسِرت الباة لبدل الكسر على الباة المحذوفة فصامل قلتُ ويعت . وهكذا حكم كل اجوف مفتوح العين اتصل به ضمير رفع مقترك . واما الاجوف الواوي المكسور فلا تُضم فاقي من بل تكسر فنقول خيفت بكسر المحاة ، واعلاله بنقل كسرة الواو الى المحاة بعد حذف الواو لاجتماع الساكين . وكذا الاجوف الواوي المحموم العين فانه يُعلُ بنقل ضمة العين الى الفاة بعد حذف الواوي المحموم العين فانه يُعلُ بنقل ضمة العين الى الفاة بعد حذف حركة الفاة نحو طلت اصله طولت ، فضمة قلت وكسرة بعت اجنبينان بعد حذف حركة الفاة نحو طلت اصله طولت ، فضمة قلت وكسرة بعت اجنبينان

أَفْعَلَ وانفعل وافتعل واستفعل، فإعلال افعل واستفعل بنقل حركة حرف العلة الى ما قبلة ، ثقول تحركت الواو واليآ في الاصل وانفتح ما قبلها الآن قليتا الفائحة وأقام وأباع واستقام واستماب والاصل أقوم وأبيع و إستقام واستعل تحركت الواق وأبيع و إستقوم و إستمبيب و إعلال انفعل وافتعل تحركت الواق واليآ وانفح ما قبلها قليتا الفاس نحوانقاد وانباع واقتاد وابتاع والاصل إنْقَود و إنبيع و إفتود و إبتيع

المطلب الثالث في اعلال الماضي المجهول

ماضي الاجوف الثلاثي الحجهول قيل وبيع اصلها قُول وبيع فنقلت كسرة الواو الى ما قبلها ثم قلبت يا وبيع نقلت كسرة الواو الى ما قبلها ثم قلبت يا وبيع نقلت كسرة يا بها فقط واعلال قبل بالنقل فقط وهذا قباس واعلال قبل بالنقل فقط وهذا قباس واذا اتصل بالماضي ضمير رفع مقرك حُذِف حرف العلمة وضم ما قبل الواو وكسر ما قبل اليا فيحو صُنت وبعث فلا يُعرق حينيد معلومه من مجهوله إلا بالقراين لانه ملتبس والمزيد بُعلُ منه الاوزان المقدم ذكرها . يُعلُ الواوي منها بنة لكسرة الواو وقلها يا تنحو أقيد وأنفيد وأقيد وأنفيد وأقيد وأنبيب وأستهيت وأنبيب وأهيب وأنبيب

أَنِي بهما للدلالة على الواو واليآء للحذوفتين مجلافكسرة خفت وضة طُلْتُ فانهما اصليتان. وقد ذكر المصنف شيئًا من ذلك في تصريف ماضي الاجوف. وكان حقهُ ان بذكره هما (١) اذا ابان افتعل معنى تفاعل اي الاشتراك حُيِل عليه في التصحيح ان كان

# المطلب الرابع في اعلال المضارع العلوم

ان مضارع الاجوف النلافي ان كانت عينه مفتوحةً يُعَلَّ بالنقل والقلب سوا كان واقا او يا النفو النحو بخفاف وماب والاصل بخوف ومهيب وان كان العين مضمومًا او مكسومًا يُعلَّ بالنقل فقط نحو بصور ويزين ويزين والمزيد يُعلَّ منه الاوزان المقدَّم ذكرها فان كان وزن افعل واستفعل واويًا يُعلَّ مضارعها بالنقل والقلب نحوي يُم ويستقيم وان كانا يا يَين فاعلال مضارعها بالنقل والقلب نحوي يُميث ويستمين واعلال انفعل وافتعل بخريك حرف العلة وانفتاج ما قبلة وقلبه الفاً واعلال انفعل وافتعل بخوينقاد ويتباع ويبتاع

المطلب الخامس العامس العامس

مضارع مجهول الآجوف الثلاثي يُعَلُّ بالنقل والقلب سوآ كان واويًّا او يائيًّا مفتوح العين او مضمومها او مكسورها نحو بخُافُ ويباعُ ويُقالُ. وضم حرف المضارعة يفرق معلوم بخاف من مجهوله والمزيد يُعَلُّ بالنقل والقلب من الاوزان الاربعة سوآ كانت بالواو او بالياء نحو يُقالُ ويُنْقالُ ويُنْبَاعُ ويُدْتَاعُ ويُسْتَهَابُ ويُسْتَقَالُ

ولويًّا نحواشتوروا بمعنى تشاوروا وإما اذاكان بآئيًّا فلا نحو استافوا فلا بقال استبفوا (١) والاصح أن بقال سوآء كان وإوبًّا أو بآئيًّا

## المطلب السادس في الامر والنهي ونون التوكيد

منى سكن اخر الامر والنهي حذف حرف العلة لالتقاء الساكنين من المجرد والمزيد نحو أم بضم الاول وبع بكسره وخف بفتحه ولا أتم ولا تبع ولا تُخف و ومنى تحرك الآخر رُدَّ المنذوف نحو قوموا ولا تقوموا والمزيد أقم و إِنْقَد و إِبْقَع و إِسْتَقَمْ ولا نُغَمْ ولا نَنْقَدُ ولا تَبْتَعُ ولا تَسْتَمْ ولا تستَقَمْ ولا نَنْقَدُ ولا تَبْتَعُ ولا تَسْتَمْ ولا تستَقَمْ ولا النون سوا كان نون التوكيد متى دخلت رُدَّ الحذوف التحرُّك ما قبل النون سوا كان من الثلاثي او من المزيد نحو قُومَنَ وبيْعَنَ وخَافَنَ وأَقَمْنَ و إِنْقَادَنَ وإِبْنَاعَنَ و إِسْتَقَبْمَنَ وقس عليه النهي وحكم ما قبل النون في الاجوف محكم ما نقد م

المطلب السابع في اعلال اسم الفاعل وللفعول من الثلاثي

يُمَلَب حرف العلة من الاجوف الواقع بعد الف فاعل همزة قياسًا مطردًا نحو قائيل وبايع وخائيف (" واسم المفعول ان كان من الواويّ

(۱) الاصل قاول وبايع وخاوف قلبت الواو والياة همزة لان الهزة في هذا المنام اخف منهاكما قال بعضهم. وانحق انهما قلبنا الذا حملاً على الفعل ثم قلبت الانف المنقلبة هزة . ولم تُحدَف لالتقاة الساكبين لان انحذف بوِّدي الى الالنباس، وقد جا في الشواذ حذف هذه الالف دون قلبها هزة نحوهاع ولاع وهار وشاكي والنياس هابع ولابع وهاير وشائك. ومنهم من بقلب اي يضع العين موضع اللام واللام موضع العين ويقول شَاكِوَ ثم يُعِلُّ اعلال غاز فيقول شاكي وزنه فالع، فعلى المحذف نقول جاتي شاك ورايت شاكا ومررت بشاك وعلى القلب نقول جاني شاك ورايت شاكا ومررت بشاك وعلى عاور وصايد حالاً على عور وصيد

يُعَلُّ بالنقل والحذف نحو مَقُول ومَخُوف والاصل مَقُووْل ومَخُووْف. والاصل مَقُووْل ومَخُووْف. وشدَّ مصوون ومدوون ومقوود بعدم الحذف والقياس مصون الخ. وإن كان من الياعيِّ فاعلاله بالنقل طالقلب والحذف نحو مبيب اصله مَهْرُوْب نُقِلت ضمة الياء الحي ما قبلها ثم حذفت الواو لالتقاء الساكنين ثم فلبت الضمة كسرة وقس عليه وشدًّ مديون ومبيوع ومخيوط ومكيول ومطيوب ومعيون ومعيوم بعدم الحذف والقياس مَدِيْن ومَبِيْع الح "

المطلب الثامن في اعلال اسم الفاعل وللفعول من المزيد

اعلال اسم الفاعل من أَفْعَلَ واستفعل بالنقل والقلب نحو مُقِيمً ومُستَقِيم، والاصل مُقْوِم ومُستَقُوم، هذا اذا كان بالواو، وإما اذا كان بالياء فاعلاله بالنقل فقط نحو مُويْب ومُستَمِّيب، وإعلال انفعل وافتعل بالقلب فقط سواء كان واويًّا او يائيًّا نحو مُنقاد ومُنهًا بومُقتاد ومُهتّاد ومُهتّاب، وإما اسم المفعول فاعلاله من أَفْعَلَ واستفعل بالنقل والقلب سواء كان بالواو او بالياء فقط سواء كان بالواو او بالياء واعلاله من انفعل وافتعل بالقلب فقط سواء كان بالواو او بالياء فعو مُنقاد ومُنتاد ومُتاع ومُقتاد ومُتاع ولايفرق اسم الفاعل من اسم المنعول في هذين الوزنين الا بالقراين

 <sup>(</sup>١) وندر التصحيح في ما عينه واو قالوا ثوب مصوون. ولغة ثميم تصحيح ما عينه بآلا بغولون مبيوع ومخبوط. وهو مطرد عنده . وإما مَثْرِبْتُ في الواوي من الشوب ومَهُونُتْ في اليَادِي من الهيبة فمن الشواذ . وإنقياس مشوب ومهيب

المطالب التاسع في اعلال المثنةات الوافي

بناة اسم الكمان والزمان مثلما نقد مرفي السالم. فان كان عين المضارع مفتوحًا او مضمومًا يُننى منها مفتوحًا نحو المنام والمقام و ومثله المائي نحو المهاب وإعلاله بالنقل والقلب وإن كان عين المضارع مكسورًا يُبنى منه مكسورًا نحو الميث والمبيع واعلاله بالنقل وبنا وه من المزيد فعلى زنة مفعوله نحو من قاد ومستهاب والالة مِقْود ومِبنيع ومسوًا ط. والمرة أنت قومة والنوع يُعَلُّ الواوق منه بالقلب لسكون الواوق نكسار ما قبلها نحو حسن القيمة اصله قومة والياسمي لااعلال فيه نحو حسن البيعة والهيبة والمزيد فعلى زنة مصدره

المجحث الثاني في الشوابب امحاصلة في الاجوف وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في الثايبة الاولى وهي الالتباس

يوجد في هذا القسم ثلث شوايب. وهي الالتباس وعدم الاعلال وزيادة بعض احرف الشايبة الاولى الالتباس ويقع في سبعة مواضع . الاول قُلْنَ فانه مشترك ما بين ماضي جمع المونث معلومًا ومجهولاً وما بين امره الثاني بعن فانه مشترك ما بين ماضي جمع المونث معلومًا ومجهولاً وما بين امره الثالث مَبِيْع فانه مشترك ما بين اسم المفعول واسم المكان الرابع صُنْتُ واخوات فانه مشترك ما بين المعلوم والمجهول في الماضي الخامس يُقَالُ فانه مشترك ما بين مجهول يَتُول ومجهول يُقِيْل السادس مُنْقَاد فانه مشترك ما بين اسم المفعول واسم الفاعل. السابع مخنار فهو مثل منقاد في الاشتراك(''

#### المطلب الثاني في الشايبة الثانية وهي عدم الاعلال

لا يجوز اعلال افعل التفضيل والتعجب نحو ما أُطُولَهُ وبطرس أُطُولُ من بولص ولااعلال اسم الالة نحو مِثْوَد ومِخْيًا ط مراعاةٌ الوزن تنبيه . قد جآ في اسم الفاعل من الاجوف ثلث صبغ فياسية . الاولى فُعَّل بضم الفا ً وتشديد العين نحو صُوَّم وبُيَّع جمع صايم وبايع . الثانية

فُعَّال بضم الفا وتشديد العين نحو نُوَّام وحُيَّاك وبُيَّاع جمع نايم وحايك وبايع وهاتان الصيغتان لانتلب فيها الواويا . وشذ صُيَّاع والقياس

صُوَّاغ لانه من صاغ يصوغ واويًّا الثالثة فِعَال بكسر الفات وتخفيف العين نحو نِيَام جمع نايم · وهذه الصيغة بجب فيها قلب الواويات · لان

اصل نيام نوام. وغلط من قال نُيَّام وجُيَّاع بالتشديد على انه منقلب

من نُوَّام وجُوَّاع · لان هذه الصيغة لا بجوز فيها قلب الواويا مَ كَا ذَكَرِنا المطلب الثالث

في الشابة الثالثة وهي زيادة بعض احرف

يزاد في مصدر أَفْعَلَ واستفعل تآء قياسًا مطردًا مخو الإِفَامَة

والإِسْتِقَامَة والإِهَابَة والإِسْتِهَابة" ويزاد في مصدر فَعَّلَ بتشديد

(١) يشترك في منقاد ومخنار اسم المكان والزمان ايضًا (١) اصل إقامَة إفْوَام

العين وفتحها يآتِ سوآ كان سالمًا او معتلاً قياسًا مطردًا نحو قَقَّمَ لَقُوِيًا وَفَرَّحَ لَفْرِيجًا

> البحث الثالث في تصريف الاجوف وفيه ثلثة مطالب

> > المطلب الاول

في تصريف ماضي الاجوف

ماضي الاجوف الثلاثي المعلوم صان صاناً صانوا صانوا صانت صانتاً وقس صنعً . صنت صنعًا صنعًا . وقس عليه باع وخاف وهاب و تنبيه . فآ الاجوف يُضَمُّ عند اتصال ضمير الرفع المتحرك اذا كان واويًّا من وزن نصر وكرُمُ " ويُكْسر فها سوى ذلك سوا كان واويًّا او ياتيًّا . المجهول صِيْنَ صِينًا صِيْنُوا صِيْنَتْ صِيْنَتَا صِيْنُوا صِيْنَتْ صِيْنَتَا صِيْنُوا صِيْنَتْ صِيْنَتَا وزن نصر الفا ومن هنا فصاعدًا تُضَمُّ الفا في المجهول اذا كان من وزن نصر وكرُم وتُكسر فها سوى ذلك كالمعلوم . وقس عليه سِيقَ وبيع وزن نصر وكرُم وتُكسر فها سوى ذلك كالمعلوم . وقس عليه سِيقَ وبيع وخيف المزيد المعلوم أقامً أقامًا أقامُ وا أقامَتُ القَامَتُ القَامَة في المجهول أقمَتَ القَهُ من . أقمت

نُقِلت فَخَهُ الواوالى ما قبلها وقُلِبت الفّاكافي النعل ثم حُذِفت الالف لالتفاء الساكنين وعُوض عنها تآلا في الآخر فقبل اقامة ومثله اهاية . وقد تُحُذِف هذه النآه نحو إقام الصلوة . واختلف في المحذوف من اقامة واخوانها فذهب الخليل وسببويه الى ان المحذوف هو الف إفعال لاعين النعل والوزن إفعلة . وذهب الاخفش الى ان المحذوف انما هو عين الفعل والوزن إفالة (١) لم بذكر المصنف فيا نقدم وزن كُرُم ين الاوزان التي بجيء منها الاجوف وقد ذكر هنا انه بكون من وزن كَرُم كَا نعل غيرة من النصريفيين ولعلم لم بذكره هناك لكون مضارعه كمضارع نصر او لكونة قليلاً في الاجوف

أَفَمْتُمَا أَقَمْتُمُ الْخِ بِفَتِحِ الْفَاءَ فِي الْجَبِعِ وقس عليه انقاد واخنار واستقال. المجهول أُقِيمَ أُفِيمَ أُفِيمَ الْفِيمُوا أُفِيمَتْ أُفِيمَنَا أُفِيمْنَ أُقِيمْتَ أُفِيمْتُمَا أُفِيمْنَ أُق أُقِمْتُمُ الْخِ بكسر الفَاءَ في المجيع ومثله أُنْقِيدَ وأُخْدِيْرَ وأُسْتَقِيلَ

المطلب الثاني

في تصريف مضارع الاجوف

مضارع الاجوف الثلاثي المعلوم يَصُوْنُ يَصُوْنَانِ يَصُوْنُونَ تَصُوْنُ لَيَ مَصُوْنَانِ يَصُوْنُونَ تَصُوْنُ لَمَ الْجَهول يُصَانُ بُصَانَانِ لَصَانُونَ تَصُوْنُ الْجَبع وَجِناف المجهول يُصَانُ بُصَانَانِ يُصَانَانِ يُصَانَ الْجَبع ومثله يُمَاع يُصَانُونَ تُصَانُ تُصَانُ تُصَانَ الله يَعَم الله يَعَم الفَاءَ فِي الجَبع ومثله يُمَاع وَيُخَاف المعلوم لِيَّرِيمُ أَيْمِ مَانِ يُقَيمُ وَنَ لَيِّم أُنْفِيمانِ يُقِيمُ ان يُقَم ومثله يستقيم واما ينقاد و بخنار فبفتح الفاء في المجميع الفاء في المجميع المجهول يُمّام يُقامان يُمّام ون نُمّام أَنْقام أَنْقام أَنْقامان يُمّان مَنْ الفا في المجميع ومثله يستقيم المناس المُعام ويُمّان الله الله الله الله المحبيع المناس المحبيم المناس ويُمّان ويُمّان الله الله المحبيم المناس ومثله يُنْقاد و يُحْمَان ويُمّان الله الله الله المحبيم المناس المنا

#### المطلب الثالث

في تصريف المشتقات البواقي

الامرقُ قُوْمًا قُوْمُوا الْح. ولِيَقُمْ لِيَقُومًا لِيَقُومُوا الْح. ومشله يع بيْعًا بِيعُومُوا الله ومشله يع بيْعًا بِيعُوا الله ولِيَهَ وَخَفْ خَافَا خَافُوا الله ولِيَهَ فَيُ الله وَلِينَفُ لِيَعْا الله ومثله المزيد نحواً قُمْ وإِنْقَدْ وإِخْتَرْ وإِسْتَقَمْ الح. النهي

(۱) اما ينقاد فلا مرة في فنح فآيه المعبَّر بها عن الفاف وإما فآه بجنار فهي الخاله وهي سأكنة فكيف يضبطها بالفنح، ولوقال بنخ ما قبل العين لم يرد عليه ذلك لانصُنْ لانصُوْنَا لا نَصُوْنُوا . ومثله لا يع ولا يَجْف ولا يُقِرْ ولا يَنْقَدْ ولا يَخْفُ ولا يَقِرْ ولا يَنْقَدْ ولا يَخْتَرْ ولا يَسْتَقِمْ الخ . وحكمه مع نون الوكيد مثلما نقدم نحو صُوْنَنَ ولا تَصُوْنَنَ (١) واسم الفاعل قائم قائم قائم ومَنْقَاد ومُخْنَار ومُسْنَقِمْ . واسم المفعول ومثله بائع وخايف . والمزيد مُقيم ومُنْقَاد ومُخْنَار ومُسْنَقِمْ . والمزيد مُقَام ومُنقاد ومُخْنَار ومُسْنَقام

القسرالسابع

في النسم السادس من اقسام النعل السبعة وهو معتل اللام وفيه ثلثة ابجاث

البحث الاول في اعلال معتل اللام وفيه عشرة مطالب

> المطلب الاول في تعريف معتل اللام

معتلُّ اللام ماكان فيه في مقابلة لام الفعل حرف علة نحو خَزَا وَرَمَى وَرضِيَ ويُسمَّى الناقص لنقصان آخره من الحركة " تنبيه ممى اتصل بماضي الناقص الثلاثي ضمير رفع متحرك عرفت الفهُ في الماضي

<sup>(</sup>۱) وهذا تصريفه صوننَّ صونانَ صونَّنَّ. صونِنَّ صونانُ صُنَّانُ (۲) والاولى ان يقال هو ما يكون لامهُ حرف علني و بقال له الناقص لنقصان آخره من بعض الحركات. وبقال له ذو الاربعة ايضًا لكون ماضيهِ على اربعة احرف اذا اخبرت عن نفسك نحو خَزَوْتُ ورَمَيْتُ

عن اي حرف منقلبة نحو غَرَوْتُ ورَمَيْتُ · فغي الاول منقلبة عن واو وفي الثاني عن يآه(''

> المطلب الثاني في اعلال الماضي المعلوم

ماضي الناقص يُعَلُّ بالقلب والحذف أما القلب فلثلثة اسباب . الأول اذا تحرَّلهُ حرف العلة وانفخ ما قبله في الثلاثي ومزيدهِ نحو غَزَا ورمَى واستغزَ ع وارتَى وغيرها وهذا خاصٌ بالمفرد المذكر الغايب المفتوح العين " الثاني اذا تطرَّفت الواو وانكسر ما قبلها تُقلَب يا يحو رضي كعلم اصلهُ رضو من الرضوان وهذا خاصٌ بالماضي الواوي المكسور العين الثالث اذا وقعت الواو رابعةً فصاعدًا ولم يكن قبلها مضموم "قلبت يا يحو أَثْوَيْتُ وإِسْتَهُورُتُ وهذا خاصٌ بالمواوي المكسور العين والثالث اذا وقعت الواوي المكسور العين فالم يكن قبلها مضموم "قلبت يا يحو أَثْوَيْتُ وإِسْتَهُورُتُ وهذا خاصٌ بالواوي المزيد وإما الواوي المضموم العين واليا عَيُ المكسور العين فلا اعلال فيها " مثل سرو وخشي والحذف يكون في ثلثة مواضع ايضًا . الاول في جمع المذكر الغايب وأواكان اويا يم نحو غَزوا ورَمَوا والاصل عَرَوُوا ورَمَوا وان كان مضمومًا ومكسورًا يكون ما قبل الواق غَرَوا ورَمَوا وان كان مضمومًا او مكسورًا يكون ما قبل الواق والحيث ما قبل الواق والمجمع مفتوحًا وإن كان مضمومًا ومكسورًا يكون ما قبل الواق والمجمع مفتوحًا وإن كان مضمومًا ومكسورًا يكون ما قبل الواق

<sup>(</sup>١) وإما رَضِيَ فلا بسح فيه ذلك لان يآه مُ تبنى مع الضمير ايضًا فيُعرَف ان اصله واوي من مصدره وهو الرضوان وهكذا النول في نظاءه (٢) لانتلب الواق واليآه في المثنى المذكر النّاليَّلا يلزم حذفها لالنفآة الساكنين فيوِّدِّي ذلك الى النباس المثنى بالمفرد (٢) اب لا اعلال فيهما بالقلب (٤) حُدِفت ضمة الواو واليآه للثقل ثم حُدِفت ضمة الواو واليآه للثقل ثم حُدِفت للتقاة الساكنين

مضموماً نحوسرُوا وخَشُوا ورَضُوا (" فضم سَرُوا ثابت في تصاريف ماضيه كلها وإما رَضُوا وخَشُوا ففي الجمع فقط الثاني في المفردة المونثة الغايبة اذا كان مفتوح العين وإوًّا اويا في نحو غَزَت ورَمَت والاصل غَزَوت ورَمَيت " ويثبت فيما عداه نحو سَرُوت ورَضِيت وخَشِيت . الثالث في مثنًى المونث الغايب وإوًّا اويا الأاكان مفتوح العين ايضاً نحو غَزَتا ورَمَيا والمصل غَزَوتا ورَمَية اذا كان مفتوح العين ايضاً نحو غَزَتا ورَمَة المواد المجمع المذكر المزيد ابدًا نحواً رضواً وإنه المؤتر والمعيرها

المطلب الثالث في اعلال الماضي الجهول

يُعَلُّ المجهول بالقلب في الثلاثي الواويِّ نحو دُعِيَ .اصله دُعِوَ. تطرفت الواو وإنكسر ما قبلها قُلِبت يا قلاق بالمحذف في جمع المذكر الغايب واوَّا او يا قصو دُعُوا ورُمُوا .والاصل دُعِيُوا ورُمِيُوا () وكذلك المزيد نحو أرْضُوا وأَسْتُرْضُوا

المطلب الرابع في اعلال المضارع يُعَلُّ المضارع المعلوم بالإِسكان والقلب والحذف. فالاسكان يكون

(۱) والاصل سَرُووًا وخَشِيُوا ورَضِيُوا نُقِلت ضمة الواو واليَّة الى ما قبلهما بعد حذف حركته ثم حُذِفت الالتفَّة الساكبين (۲) قُلِيت الواو واليَّة الفَّاثم حُذِفت الالفَ لما نقدَّم وهكذا حكم الثناة نحو غَرَّنَا ورَمَنَا. على ان التفَّة الساكبين في المثنى نقد بري لان التَّة ساكة نقد برَّا حُرِّكت بالفَّح لمناسبة الف الثنية (۱) أُعِلَّا بنقل الحركة ثم حذف حرف العلة

في المضارع المضهوم والمكسور العين نحو يَغْزُوْ ويَسْرُوْ ويَرْفِيْ بسكون المواو والياء والقلب يكون في المضارع المفتوح العين نحو يَرْضَى ويخْشَى موضعين الباء فيها الفّالتحركها وانفتاح ما قبلها "والمحذف يكون في موضعين الاول في المجمع المذكر مطلقًا . فان كان عين المضارع مضمومًا او مكسورًا ضُمَّ ما قبل الواو نحو يَهْزُونَ ويَسْرُونَ ويَرْمُونَ ويَرْمُونَ . والاصل يَهْزُوُونَ ويَسْرُونُ ويَرْمُونَ . والاصل قبل الواو نحويَرْفُونَ ويَرْمُونَ ويَرْمُونَ . والاصل قبل الواو نحوير ضُونَ ويَخْشَونَ . والاصل عرضيُونَ وبخُشَونَ الثاني في المونثة المخاطبة . فان كان عين المضارع مضمومًا او مكسومًا كُسِر ما قبل الياء نحو ترْضَيْنَ وتَحْشَيْنَ . والاصل تَرْضَيْنَ مَن وتَخْشَيْنَ . والاصل تَرْضَيْنَ وتَحْشَيْنَ . والاصل تَرْضَيْنَ المعلوم بحُذَف منهُ حرف العلة ويُضَمُّ ما قبل واق ويَشْتَرُونَ وتَشْتَرُونَ وتَشْتَرَا وتَشْتَرُونَ وتَشْتَونَ وتَسْتَو عَلَيْ فَعَلُونَ الله من المزيدات . وإما اعلال المضارع ويشترون وتَشْتَرُونَ وتَشْتَرِيْنَ . وما اشبه ذلك من المزيدات . وإما اعلال المضارع ويشتون المؤلفة في المجبع فيكسين المؤلفة ويضم المؤلفة في المجبع فيكسين المؤلفة في المؤلفة في المجبع فيكسين المؤلفة في المؤلفة في المجبع فيكسين المؤلفة في المؤلفة

<sup>(</sup>١) فني بخشى نُقلَب الياة القا وإما برضي فتُقلَب فيه الواو با أنه م الياة القا فنيه ضربان من الفلب الا اذا حُلِ المضارع على الماضي (٦) حُذِفت حركة اللام للنقل ثم حُذِفت اللام لالنقاة الساكين وقلبت الكسرة في برميون ضمة لمناسبة الواو، وإن شمت فقل في يغزوون وبرميون نقلت الضمة الى ما قبلها وفي يرضبون قُلِبت اللام القائم حُذِفت (٦) نُقِلت حركة اللام في تغزوين وترميين الى ما قبلها ثم حذفت وأما ترضيون وتخشيين فحذفت حركة لامها ثم حذفت اللام ايضًا (٤) اتما يصح فلك في المزيد الذي قبل آخر كسرة فقط نحو يعيلي وبشتري، وإما المزيد الذي قبل آخره كسرة فقط نحو يعيلي وبشتري، وإما المزيد الذي ونتعد ون ونتعد ون ونتعد فقط نحو يتعد ونتعد ون ونتعد ونتو ونتون ونتعد ونا ونتعد ونتون ونتون ونتون ونتعد ونتون ونتون ونتعد ونتون ونتون ونتون ونتعد ونتون ونتون

المجهول من الثلاثي والمزيد فان كان مفردًا يُقلَب حرف العله الفًا في المجيع نحو يُغْزَى ويُرْمَى ويُشْتَرَى ويُسْتَقَصَى وان كان جمع مذكّر او مخاطبة ني أخذف حرف العله ويُفتَح ما قبل واو المجمع ويا المخاطبة في المجبع . نحو يُغْزَوْنَ ويُرْمَوْنَ ويُشْتَرَوْنَ وتُغْزَيْنَ وتُرْمَيْنَ وتُشْتَرَيْنَ وما السبه ذلك

المطلب الخامس في اعراب المضارع ونون التوكيد

متى دخل الحازم حُذِف حرف العلة نحولم يَغْزُ ولم يَرْم ولم يَرْض واذا دخل الناصب فُجُ الواو واليا وأيقي الالف ساكنا نحولن يَغْزُو ولن يَرْضَى بسكون الالف ساكنا نحول متى بنيت امرًا او نهيًا من الناقص كله مجردًا او مزيدًا فاحذف منه حرف العلة في المفرد نحو اغزُ وارم واخش ولا تغزُ ولا ترم ولا تخش وكذلك المجهول واما نون التوكيد ففيها تفصيل وذلك ان دخلت الناقص برُدُّ حرف العلة عنو أغزُونَ وإرْمِينَ وإِخْشَينَ وإرْضَينَ (١٠) واما جع المذكر والمونثة المخاطبة فان كان مضموم العين أو مكسورها حُذِفت الواو واليا المجمع واُغْزِنَ وإرْمِينَ الواو وكسر ما قبل الياء نحواً غُرُنَ وإرْمُنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمِنَ وإرْمُنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمِنَ وإرْمِنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمِنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمُنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمُنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمِنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمُنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمِنَ في المجمع واُغْزِنَ وإرْمُنَ في المجمع مضمومًا واليا في المخاطبة من المؤلون المؤلون واليا في المخاطبة مضمومًا واليا في المخاطبة مضمومًا واليا في المخاطبة والمؤلون المؤلون والمؤلون والم

ر١) باعادة حرف العلة وقلب الالف بآة في اخشين وارضين لضرورة نحركها وذلك لان هذه الحروف بمنزلة الحركة في الصحيح وإنت تعبد الحركة هناك فكذا هنا تعيد اللام

في المخاطبة مكسورةً نحو إِرْضَوْنَ وإِرْضَيِنَ وإِخْشُونَ وإِخْشَوِنَ وإِخْشَيِنَ بضم الواو وكسر اليا قياسًا مطردًا

> المطلب السادس في اعلال اسم الفاعل وإعرابه

ان كان اسم الفاعل الثلاثي وأويًّا يُعلَّ بقلب الواويا في تصاريفه كلها نحو غاز واصله غاز و تطرَّفت الواو وانكسر ما قبلها قلبت يا وقيل غازي ثم حُذِفت اليا وقلب تنوين الضم تنوين كسر وقيل غاز وهكذا حكم رام من حيث حذف اليا واله وهذا قياسي، وتحُذَف هذه اليا في ثلثة مواضع الاول في المفرد كما مثلنا نحو غاز ورام الثاني في جمع المذكر نحو غازون ورًامُون و ولاصل غاز يُون ورًامِيُون الثالث في جمع المونث الثاني مثل غواز وروام والاصل غواز ويوم ما ثبته وقال وهذا مختلف فيه فبعضم اجاز حذفه وقال غواز وبعضم اثبته وقال

(١) اصل غاز غاز و كناصر فليت الواو بآة لتطرفها وأنكسار ما قبلها وكذا راض اصله راضو جعل راضي ثم راض واصل رام رامي . فحُذِ فت ضعة الميآة من المجمع استثقالاً فاجتمع ساكنات الميآة والتنوين فكا نها صارت غاز بن وراضين ورامين فغذ فت الميآة لالتقاة الساكنين لانها حرف علة والتنوين حرف صحيح فحذ فها اولى . فان زال التنوين أعيدت الميآة نحو الغازي والراضي والرامي ، وقول المصنف وقُلِب بنوين المضم تنوين كسر انما يجب حله على صورة الكتابة فقط لان التنوين لافرق فيه بل الفرق انما هو في حركة المحرف الذي قبلة ، والمحرف الذي قبل المياة لم يزل مكسورًا بعد المحذف كما كان قبله وكذا نون التنوين لم تزل على سكونها وغاز لم يزل مرفوعًا في هذه الصورة ، وقلب الواو بآة في المونئة والمثنى والمجمع مذكرًا وموننًا حالًا على المفرد المذكر

غَوَازِي بِغِيرِ تَنوِينَ وَالنَّانِي هُو الاَصِحُ وَمثْلُهُ رَوَاحِي ﴿ وَملْهُ رَوَاحِي ﴿ وَالْمِيهِ حَمَّهُ حَمَّمُ النَّلاثِي مِن حيث قلب الواويا وحذفها من المفرد والجمع نحق مُسْتغْزُ اصله مُسْتغْزُ يُوْنَ . وكذلك الياعي وباقي المزيدات و تنبيه ، حذف حرف العلة من اسم الفاعل المفرد بكون في حالة النصب نحو رايت فاضيًا ومستغزيًا

#### المطلب السابع في اعلال اسم المفعول

اعلال اسم المفعول من المضارع المضموم العين يكون بالادغام نحق مَغْزُوُّ اصله مَغْزُوْ وَ بواوين وان كان من المضارع المفتوح والمكسور العين فاعلاله بالقلب والادغام نحو مَرضِيٌّ ومَرْمِيٌّ .اصله مَرْضُوْيُ ومَرْمُوْيُ .التقت الواو واليآ وسبقت احداها بالسكون فقُلِبت الواو يآ وأدغيت وقيل مَرْضِيٌّ ومَرْمِيُّ "، وإعلال اسم المفعول من المزيد

(i) قال التفتازاني في شرح الزنجاني وانما الإشكال في نحو غواز وروام ورواض وليس علينا الا ان نقول ان الاصل غوازي بالتنوين أعل اعلال غاز وليس علينا الا ان نقول ان الاصل غوازي بالتنوين أعل اعلاله بقلب والصحيح ان يقال انكان اسم المفعول من الناقص بآئيا وجب اعلاله بقلب ولو مفعول بآة وإدغامها في لام الكلة نحو مَرْجي وإن كان واويًا فالاجود التصحيح ان لم بكن الفعل على فَعِلَ نحو مَغْزُو ومنهم من يُعِلُّ فيقول مَغْزِي وان كان الواوي على فَعِلَ فالفصح الاعلال نحو مَرْضي من رضي والتصحيح قليل نحو مَرْضُو وقد نوك المصنف شرايط لاعلال مرمي واخوانه لا بد منها وهي انه بجب في الواو اذا كانت اولى ان لا تكون بدلاً احترازًا من نحو سُو ير مجهول سَابَرَ وان نكونا في كلمة واحن او ما هو في حكمها احترازًا من نحو يغزو يومًا ، وإن لا يكون في صبغة أفعل واحن او ما هو في حكمها احترازًا من نحو يغزو يومًا ، وإن لا يكون في صبغة أفعل

هو ان نقلب حرف العلة الفا في الواو واليا يخو مُسْتَغْزَى ومُشْتَرَى ومُسْتَغْزَاة ومُشْتَرَاة و ونقلب الواويا قي باقي تصاريفه نحو مُسْتَغْزَيَان الخ الاجع المذكر فمُحذف حرف العلة منه نحو مُسْتَغْزَوْنَ ومُشْتَرَوْنَ بفتح ما قبل واو الضمير

المطلب الثامن في وزن فعبل وفعول من الناقص في وزن فعبل وفعول من الناقص ان بنينت فَعِيْلاً من الياتي ادغت وإن بنيته من الواويّ قلبت وادغت انقول من شَعِي شَعِيًّا بتشديد اليات اصله شَعِيبًا بياتين ونقول من غَزَا غَزِيًّا اصله غَزِيْوًا أُعِلَّ إِعلال مَرْمُوْكِ وَإِن بَنَيْتَ فَعُولاً مِن الواويُّ ادغمت وإن بنيته من الياتي قلبت وادغمت انقول من عَدَا عَدُولُ بواويَن ("ونقول من رَمَى من عَدَا عَدُولًا بتشديد الواو اصله عَدُونُ بواويَن ("ونقول من رَمَى رَمَيًّا بتشديد اليات اصله رَمُوني أُعِلَ إعلال مَرْمِي

المطلب التاسع في اعلال الاشتفافات البوافي اسم المكان والزمان من الواوي واليآءي على وزن مَفْعَل بفتح العين

نحو أبّوم ولا في الاعلام نحو صَبْوَن وإن لا نكون البّاة اذا كانت اولى بدلاً من حرف آخر احترازًا من نحو دبوان اصله دو وإن و ان لا نكون البّاة للتصغير اذا لم نكن البّاة طرفًا حنى لا ينتقض بنحو أسَبُود وجُدّ بُولِ فانه لا يجب فيه القلب بل بجوز وإما اذا كانت طرفًا فانه بجب قلبها كما في صُبّي ودُلِيً (١) لم نُقلَب الواو في عَدُق بِهَا اذا كانت طرفًا فانه بجب قلبها كما في صُبّي ودُلِيً (١) لم نُقلَب الواو في عَدُق بِهَا مع انها رابعة وما قبلها غير مضموم لان المان لا اعتداد بها وهي حاجز غير حصين فكأن ما قبل الواو مضموم

مطلقًا . نحو المَغْزَى والمَرْمَى . ومن المزيد على زِنَة مفعوله كما مرَّ نحو المُشْتَرَى . والآلة على مِنْعَلَه نحو مصفّاة اصله مصفّوة قُلِبت الواو الفَّاللَّهُ تَرَى . والآلة على مِنْعَلَه نحو مصفّاة الصله مصفّوة قُلِبت الواو الفَّاللَّهُ كَا وانفتاح ما قبلها . ومثله الباّئيُّ فهو قياسي . والمرة عَدْقَة ورَميّة . والمن المزيد فعلى زنة مصدره نحق والنوع حسن العيدوة والرِميّة . ومن المزيد فعلى زنة مصدره نحق الإستقصاءة

المطلب العاشر في الالتباسات اتحاصلة في الناقص

يَغْزُوْنَ مشترك ما بين جمع المذكر والمونث وكذلك ما يُوزَن عليه. نَغْزُوْنَ مشترك ما بين جمع المذكر والمونث وكذلك ما يُوزَن عليه() رَمِيٌّ مشترك ما بين فَعِيْل وفَعُوْل وكذلك ما يُوزَن عليه من الياتي. عَدِيٌّ مشترك ما بين الواوي والياتي في فعيل)

البحث الثاني

في تصريف مشتقات الناقص وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول في تصريف الماضي

لقول من وزن نَصَرَغَزَاغَزَوَاغَزَوْاغَزَوْاغَزَوْاغَزَتْ غَزَتَا غَزَوْنَ عَزَوْنَ عَزَوْتَ غَزَوْتُمَاغَزَوْتُمْ غَزَوْتِغَزَوْتُمَاغَزَوْتُنَّ ،غَزَوْتُ غَزَوْنَا . بفتح العين في المجميع .

(۱) لكن التقدير مختلف فوزن جمع المذكر يَنْعُونَ فِي العبية وتَنْعُونَ فِي الحطاب بحذف اللام فيها . ووزن جمع المونث يَنْعُلْنَ فِي الغيبة وتَنْعُلْنَ فِي الخطاب باثبات اللام (٦) ولفظ الواحدة المونثة في الخطاب كلفظ جمع المونث فيه في باتي برَّمِي ويَرضَى نفول نَرْمِيْنَ ونَرْضَيْنَ فِي الواحة والمجمع . ولكن التقدير مختلف كما في المجمع

سَرُوْتُمَا سَرُوْتُمْ سَرُوْتِ سَرُوْتُمَا سَرُوْتُنَّ . سَرُوْتُ سَرُوْنَا. بضم العين في الجميع، ومن وزن ضرَبَ رَمي رَميا رَموا رَموا رَمة رَمتا رَمين . رَمبتُ رَميتما رَمْيَتُمْ رَمْيِتِ رَمْيَتُهَا رَمْيَتَنَّ . رَمَيْتُ رَمَيْنَا. بفنح العين في المجميع. ومر وزن عَلِمَ خَشِيَ خَشْيَا خَشُوْا خَشْيِتْ خَشْيَتَا خَشْيْنَ . خَشْيْتَ خَشْيْتُهَا خَشْيْتُمْ خَشْيْتِ خَشْيْتُهَا خَشْيْتُنَّ. خَشْيْتُ خَشْيْنَا بكسر العين في الحبيع الاجمع المذكر فبالضم. وقس على هذه الاوزان كل ناقص ثلاثيّ. المزيد تُعَدِّي تَعَدُّيا تَعَدُّوا الْحَ و إِنْبَرَى إِنْبَرِيَا إِنْبُرُوا الْحَ . و إِشْتَرَى إِشْتَرَيَّا إِشْتَرَوْا الْحِ وَ إِسْتَهُ صَى إِسْتَقْصَيَّا إِسْتَقْصَوْا الْحِ وقس عليه. وحكم تصريف المزيد كحكم تصريف الماضي المفتوح العين المجهول غُرْيَ غُزِيَا غُزُوا غُزِيَتُ غُزِينًا غُزِينَ الْخِ. وسُرِيَ سُرِيَا سُرُوَّا سُرِيتُ سُرِيَّنَا سُرِيْنَ الخ. بقلب الواوياتَ في الحجيع. ورُحِيَ رُمِيَا رُمُوْا رُمِيتُ رُميتًا رُمْينَ الخ. وقس عليه خُشِي وغيره وحكم تصريف المجهول كحكم تصريف الماضي المكسور العين

# المطاب الثاني

في تصريف المضارع

نقول من وزن نَصَرَ يَغْزُو يَغْزُوانِ يَغْزُونَ تَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونَ تَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونَ . أَغْزُو تَغْزُوانِ يَغْزُونَ عَلَيه تَغْزُوانِ تَغْزُوانِ تَغْزُوانِ تَغْزُونَ . أَغْزُو نَغْزُو وقس عليه يَسْرُو ويَرْمِي ويَرْضَى وما اشبه ذلك المزيد يَتَعَدَّى يَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّونَ لَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّونَ لَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّيَانِ لَتَعَدَّونَ لَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّونَ لَتَعَدَّيَانِ يَتَعَدَّيَانِ لَتَعَدَّيَانِ لَلْكَ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّه

نَعَعَدَّيْنَ الْتَعَدَّى نَتَعَدَّى وقس عليه يَنْبَرِي ويَشْتَرِي ويَسْتَقْصِي . المجهول يُغْزَى يُغْزَيَانِ يُغْزَونَ الخ وقس عليه يُسْرَى ويُرْهَى ويُخْشَى ويُتَعَدَّى ويُشْتَرَى ويُسْتَقَصَى وما اشبه ذلك

#### المطلب الثالث

في تصريف الامر والنهي

نقول في تصريف الامر أُخْرُ وَا أَغْرُوا أَغْرُوا أَغْرُوا أَغْرُوا أَغْرُوا أَغْرُوا أَغْرُوا أَغْرُونَ الله ومثله إِرْم إِرْمِيا إِرْمُوا و إِرْضَ إِرْضَيَا إِرْضَوا الْحِ. والنهي لا نَغْرُ لا تَغْرُوا لا نَغْرُوا والمجمع ويا المخاطبة وإرْضَوَنَ وارْمِنَ والموروق والمؤرق والم

المطلب الرابع في تصريف اسم الفاعل والمفعول

اسم الفاعل الثلاثي من الواويُ عَازِ عَازِيَانِ عَازُوْنَ. عَازِيَةٌ عَازِيَتَانِ عَازِيَةٌ عَازِيَتَانِ عَازِيَاتٌ وعَوَازِ ومن البَائِي رَام رَامِيَان رَامُوْنَ رَامِيَةٌ رَامِيَتَانِ رَامِيَاتٌ وعَوَازِ ومن البَائِي رَام رَامِيَان مَامُوْقٌ مَعْزُوَّ مَعْزُول مَعْظِيل أَعِلَ إِعلالَ مَعْمَدُ مَوْمِيَّ مَامِ مِيَّانِ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمِيَّ مَوْمُ مَوْمِيْ مَوْمِيَّ مَوْمِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مَوْمِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مَالِكُونِهِ مَا مِيْمِ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مَا مِيْمَ مَا مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مَوْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمَ مُومِ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمِ مُومِ مَامِ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمُ مِيْمَ مُومِ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمُ مِيْمَ مِيْمَ مِيْمُ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمُ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمُ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمَ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمُ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِ مِيْمِم

عَامِي ورَامٍ (١) مُعْطِيَانِ مُعْطُوْنَ . مُعْطِية مُعْطِيَة نِ مُعْطِيَاتُ . وقس عليه مشتر وغيره . واسم المفعول مُعْطَى بقلب اليا الفا وحذفها لفظاً لاخطاً لالتقاء الساكنين بينها وبين التنوين كفتى وعصافي حال التنكير لان هذا حكم الاسم المُنكَّر المقصوم . ويكون اعرابه مقدرًا على الالف المحذوفة . ووجود التنوين على الطاء . مُعْطَيَانِ مُعْطَوْنَ . مُعْطَاة مُشْتَرَيَانِ مُشْتَرَوْنَ . مُشْتَرَاة مُعْطَيَانِ مُشْتَرَوْنَ . مُشْتَرَاة مُشْتَرَيَانِ مُشْتَرَوْنَ . مُسَمَّاة مُشْتَرَاة مُسْتَمَّيَانِ مُسَمَّوْنَ . مُسَمَّاة مُشْتَرَيَانِ مُسَمَّاة مُسْتَمَيَانِ مُسَمَّاة مُسْتَمَّيَانِ مُسَمَّاتُ وقس على ما صرّفناه المامك

البحث الثالث في احكام الاجوف والناقص المموزين وفيه مطلبان

> المطلب الأول في الاجوف المموز

تصريف الاجوف المهوز كتصريف الاجوف" ما عداسا وجا فان اعلال اسم الفاعل منها كاعلاله من الناقص. وذلك انك تنقل العين الى موضع اللام واللام الى موضع العين ويُسكَّى هذا النوع القلب المكاني وتعلُّها اعلال غاز ورام نحوسا وجا قوا

<sup>(</sup>۱) والصحيح أن يقال أُعِلَّ اعلال رام اذ لا وجه لغاز (۲) وكان عليه أن يقول كتصريف الاجوف الغير المهموز لان مطلق الاجوف المنتال على الاجوف المهموز ايصا (۲) اصلها ساوي وجَائِحٌ فنقل العين الى موضع اللام واللام الى موضع العين فصارا سايو وجَائِحٌ وزنها فالع أُعِلاً اعلال غاز ورام قلبًا وحذفًا

#### المطلب الثاني في الناقص المهوز

تصريف الناقص المهوز كتصريف الناقص ما عدا رَأْ ع وَأَنَى . واما رَأَى فَخُذَف هزتهُ من تصاريف مضارعه كله نحو يرَى يرَيَانِ عَرَوْنَ الح والاصل يَرَافَى ولك في الامر منه وجهان فان بنيته من يرَى بالاثبات قلت إِرَّا مثل إِرْضَ وتوكيده كتوكيد إِرْضَ وان بنيته من يرَى بالحذف قلت في امره رَ بحرف واحد مفتوح لان اليا عكن فت للسكون وتوكيده كتوكيد إِرْضَ . نقول في المفرد رَيَنَّ بفتح ما قبل النون . وفي المجع رَوُنَّ بضم الواو . وفي المخاطبة رَينَّ بكسر اليا وما عدا المضارع والامر نثبت الهزة في المتقاقات راى كلها . وان بنيت راى من وزن أَفْعَلَ حذفت الهزة من اشتقاقات راى كلها . وان بنيت رأى فالمضارع يرُ عو الامر أر واسم الفاعل مر واسم المفعول في الماضي ونقول في مصدره إرّا ته بالهزار واسم الفاعل مر واسم المفعول مركى . ونقول في مصدره إرّا ته بالهزار واسم الفاعل مر واسم المفعول مركى . ونقول في مصدره إرّا ته بالهزار واسم الفاعل مر واسم المفعول مركى . ونقول في مصدره إرّا ته بالهزار واسم الفاعل مر واسم المفعول مركى .

(۱) اصل برى وأراى وبرى وأر ومر ومرى براًى وأراى وبراى وأراى وبراي وأراً ومراى براً مو ومراً إلى الراء وحذف الهمزة تخنينا الكثرة الاستعال ثم أعل مراي ومراً إلى ومراً إلى اعلال معط ومعطى ولا بجوز ابقاة الهمزة الا في ضرورة الشعر وقد حذف الشاعر الهمزة من ماضي راى فقال صاح هل ربت او سمعت والقياس رابت، ونقول في تصريف الامر من مراى على المحذف ركريًا رقل ربيًا ربيًا ربينان ونقول في مصدر أرى إراة ورنة افعالا قلبت الباة همزة لوقوعها بعد الف زاينة فصار إراً أنه فنقلت حركة الهمزة الى الرآء وحُذفت الهمزة كا في الفعل وأي بتاء النانيث عوضاً عن الواو في اقامة فقيل إراءة ، ونقول إراة بلا تعويض عن الهمزة كا أي المهزة كا أي مونقول إراة بلا تعويض

ما عدا الامر بالصيغة . فلك فيه وجهان . احدها اثبات الهزة فنقول من يَأْتِي إِيْتِ . والاصل إِثْتِ . أُعِلَّ اعلال إِيمان . والثاني حذف الهمزة نحو ت بحرف واحد مكسوس . وتوكيده كتوكيد إِرْم . نقول في المفرد تينً . فقع ما قبل النون . وفي المجمع تُنَّ بضم التا وفي المخاطبة تِنَّ بكسر التاء (1)

------

القسير الثامن في القم السابع من افسام النعل السبعة وهو اللنيف وفيه مختان

البحث الاول

في اللفيف المفروق وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول

في تعريف اللفيف واقسامه

اللفيف في اللغة القوم المجتمعون من قبايل شتى وفي الاصطلاح كلكة تعدَّدت فيها حروف العلة . وهو من الافعال قسمان لفيف مفروق نحووَقَى ولفيف مقرون نحو شَوَى

المطلب الثاني

في اعلالِ اللفيف المفروق

اللفيف المفروق ماكان فاقُهُ ولامهُ حرقي علةٍ نحو وَقَى ويسمى مفروقًا لوجود الحرف الصحيح الفارق بينها ويكون فاقُهُ واوًا ولامه

و إِزَّابَةً بالبَآءَ ايضًا (١) نقول في الامرمن أَنَى على الحذف تِ نِيَا نُوْا. فِيْ نِيَا تِيْنَ. ومع نون التوكيد نِيَنَّ نِيَانُ ثِينًا نِيْنَانِّ نِيْنَانِّ

يآة دايًا (اوياتي من ثلثة اوزان من وزن ضَرَبَ كَوَقَى ومن وزن عَلِمَ كَوَجِي ومن وزن حَسِبَ كَوَلِيُ الفاعلال فَآنَهِ كاعلال المثال فان كان من وزن ضَرَبَ وحسبَ فاعلاله كاعلال وعَدَ وان كان من وزن عَلِمَ من وزن ضَرَبَ وحسبَ فاعلاله كاعلال وعَدَ وان كان من وزن عَلِمَ فاعلاله كاعلاله كاعلاله كاعلال لام الناقص فاعلال لام وَقِي كاعلال لام رضي واما ولي فيعُلُ لام وقي كاعلال لام رضي ويعلَ مضارعة كاعلال يرمي فهذا نوع بتجاذبه طرفان من التصويف المثال والناقص وحكم مزيده كحكم مزيد المثال والناقص من التصويف المثال والناقص وحكم مزيده كحكم مزيد المثال والناقص

المطلب الثالث

في تصريف اشتقاقات اللفيف المفروق

نقول من وزن ضَرَبَ وَقَى وَقَيَا وَقَوْ الْحِ. كَا نقول رَحَى رَمَيَا رَمَوْا الْحِ. ومن وزن عَلَم وحَسِبَ وَجِيَ وَجِيَا وَجُوْا الْحِ. ووَلِي وَلِيَا وَلُوْا الْحِ. كَا نقول رَضِيَ رَضِيَا رَضُوْا الْحِ. ومضارع وَقَى يَقِب يَقِيَانِ يَقُوْنَ الْحِ بَدُف الواو كَا نقول يَعِدُ يَعِدَانِ يَعِدُوْنَ الْحِ. ومن وَقَى وَقِي يَقِب وَمِي وَجِي يَوْجَى بَوْجَيَانِ يَوْجَلُونَ الْحِ. ومن وَلِي بَوْجَيَانِ يَوْجَوْنَ الْحِ. كَا نقول يَوْجَلُ يَوْجَلَانِ يَوْجَلُونَ الْحِ. ومن وَلِي بَوْجَوَل يَوْجَلُونَ الْحِ. ومن وَلِي بَوْجَلُونَ يَوْجَلُونَ الْحِ. ومن وَلِي بَوْجَلُونَ الْحِ. ومن وَلِي بَلِيَانِ يَلُونَ الْحِ. كَيَعِدُ ايضًا . وامر وَقَى ووَلِي قِ ولِ بحرف واحد مَكْسُور. وتلحقه ها عَ ساكنة في الوقف نحو قِهْ ولهْ . وَنُسَى ها السكت. وتُحُدَف في الوصل نحو قي يارجل ولِ بالله . واعلم ان هذه الها وتلحق كل

 <sup>(</sup>١) وليس في كلام العرب من هذا النوع ما فَآوَهُ بِاللَّهِ ولامه يَا لَا يَدِبْتُ بَعنى
انعمت بقال بَدِيَ بَيْدَى. فالفَآة في غيره واو فقط. واللام لا بكون الا بآلاله لا بكون الا بآلاله ليس في كلامهم ما فَآوَّهُ واو ولامهُ واو الا لفظة واو (١) وقد ورد وَخَى بَوْخَى على وزن فَنَعَ بَعْنْعَ واعلاله كاعلال وَحِيَ بَوْجَى

امر بقي على حرف واحد وامر وَجِيَ إِجْ كَا نقول من يَوْجَل إِيكُوْ بِقلب الواويا وَحَمَ نون التوكيد في يَقِي ويَلِي كَكُمْ يَرْهِي وَلا يَوْجَ كَلا يَرْم ولا يَرْض والسم كَمَّمُ يَرْضَى والنهي لايق ولا يَل ولا يَوْجَ كُلا يَرْم ولا يَرْض والسم الفاعل واقي ووال وواج كرام واسم المفعول مَوْقِيُّ ومَوْلِيُّ ومَوْجِيُّ كَرُمِيْ واسم المكان والزمان مَوْقَى ومَوْلَى ومَوْجَى كَرُمَى من غير تمييز والالق مِيْقاة كِصْفاة والمرة وَقَيْتُ وَقْية والنوع حسن الوقية ومجهول عظا النوع مثل مجهول الناقص ماضيًا ومضارعًا مجردًا ومزيدًا فعليك علا المراجعة وقس على تصريف هذه المشتقات كل لفيف مفروق من محردٌ ومزيدٍ معلوم ومجهول

البحث الثاني

في اللفيف المقرون وفيه مطلبان

المطلب الاول

في اقسام اللفيف المقرون

<sup>(</sup>۱) نوکید ق ولِ وما جری مجراهاکتوکید ت

#### المطلب الثاني في اعلال اللنيف القرون

اعلال اللفيف المقرون الذي على وزن ضَرَبَ مثل اعلال رَحَى نحو طَوَى طَوَيًا طَوَوْ اطَوَتْ طَوَتَا طَوَيْنَ الْحِ. المضارع يَطْوي كَيَرْمِي. الامر إطور اسم الفاعل طَاوكرام واسم المفعول مَطُويٌ الزمان مَطْوَى الالة مِطْوَاة كِرْمَاة المصدر طَيًّا اصله طَوْيًا . أُعِلِّ اعلال مَرْمُوْي . وإما اعلاله اذا كان من وزن عَلْم وكان عينهُ ولامهُ وأوين كَقُويَ فَهُو كَاعْلال رَضِيَ .مضارعه يَقُوني. اسم الفاعل منه قَوِيٌ على وزن فَعِيْل الانه صفة مشبهة (١١) اصله قَوِيْو . أُعِلَّ اعلال طَوْيًا الامر إِقْوَكَإِرْضَ. وتوكيده كتوكيد إِرْضَ. المفرد إِقْوَيَنَّ. الجمع إِقْوَوُنَ بضم الواو المخاطبة إِقْوَينَّ بكسر اليآم مصدره قُوَّةً . وإما اذا كان عينهُ ولامه يآتين فاعلالهُ كاعلال خَشِيَ نحو حَبِي حَيِياً حَيُواْ حَيِيَتْ حَيِيتًا حَيِيْنَ الْحِ اللَّصَارِعِ بَعْبَي كَعَيْشَي تَعْيَيَانِ بَعْيَوْنَ تَحْبَي تَعْيَيَانِ يَخْيَيْنَ الْحُ . الامر إِحْيَ بِفَحُ الْيَاءُ والْيَافُ الثانية "حذفت الجزم كَإِخْشَ إِحْبِيّا إِحْيَوْا إِحْبَيْ إِحْبِيّا إِحْبِيْنَ . وتوكيده كتوكيد إِخْشَ . اسم الفاعل حَيُّ حَيَّانِ حَيُّونَ بِتشديد البَّاءَ حَيَّةُ حَيِّنَانِ حَيَّاتٌ . ونقول في وزن أَفْعَلَ أُحْبَى بَجِينِ . الامرأُحْي بكسر الياءُ . اسم الفاعل مُحْي بتنوين الياءُ

<sup>(</sup>١) ان العلة في قوله لانه صنة مشبهة هي نفس المعلول لان قويً هو الصنة المشبهة لاعلنها (٢) في قوله واليآة الثانية نظر من جهة تسمينها لانها أليث في الحال وهو المعتبر. ولو اعتبر كونها بآة في الاصل كان كما لو اعتبر مثالًا كون البآء من قويً ولقا في الاصل الما في الاصل فسيّبت ولقاً

المكسورة كمعط اسم المفعول محبي كعطي ، ووزن فاعل منه حابى بحابي محاباة كضارب والامر حاي بكسر الياس الفاعل مُسْعَيْ كُسْتَعْطٍ إِسْعَيْ يَسْعُيْ الامر إِسْتَعْي بكسر الياس الفاعل مُسْعَيْ كُسْتَعْطٍ بكسر الياس الفاعل مُسْعَيْ كُسْتَعْطٍ بكسر الياس الفاعل مُسْعَيْ كَسْتَعْط المنس الياس المنوّنة ، وبجوز ان تحذف الياس الفائية من إِسْتَعْبي وتجعل الاعلال على الياس الأولى منعو إِسْتَعَي إِسْتَعَ مُسْتَعَ مُسْتَعًى ، وإما اذا كان العين واوًا واللام ياس مثل روي فاعلاله كاعلال خني ، غير ان مصدره ريًا ، اصله رويًا ، الم الفاعل خني ، غير ان مصدره ريًا ، اصله رويًا ، وأعل المونثة أعل العد الف زايدة ، وهذه قاعدة ، المونثة ريًا اصله رويًا اعلال مصدره ، جعه روات كمه المذكر (اانتهى ، وانا الله من ما فعمه بنة وكرمه لانه ارح الراحين ، امين ، امين روانا الله من ما فعمه بنة وكرمه لانه ارح الراحين ، امين

(۱) نفول في تصريف اسم الفاعل من رَوِيَ رَبَّانُ رَبَّانَانِ رَوَّا الله رَبَّانَ رَبَّانَانِ رَوَّا رَبَّا رَبَّانِ رَوَا وَوَا آلَا وَ الله الله الله الله واو رَوَا آلَا أَلَا فِي سِياط حتى لا بجتمع اعلالان ، وإذا الضفت مثنى المونث في حالتي النصب والمحفض الى يا المتكلم قلت رَبَّيَّ بيا الله مشددتين بينها بالامحففة ، فاليا الاولى منقلبة عن الواو التي هي عين الفعل والنائية لام الفعل والثالثة منقلبة عن الف التائيث والرابعة علامة النصب او المحفض والخامسة يا الاضافة

# في تصريف الاسماء

الكتاب الثاني
في تصريف الاسم وفيه قسان ١٨٠٠
القسمر الاول
في ورن الاسم وإعلاله وفيه معة المجاث
البحث الاول
في ورن الاسم وفيه مطلبان
المطلب الاول
في معتى تصريف الاسم

تصريف الاسم هو جمعه ونسبته وتصغيره ويدخله الاعلال كا يدخل الفعل وانواع الاسم المتصرف ثلثة الاول اسم العلم مثل زيد وعمرو الثاني اسم الحنس مثل رجل وغلام الثالث الاسم المشتق مثل ضارب وشجاع وهذه الانواع هي المتمكنة في الاسميَّة

> المطلب الثاني في اوزان الاسم الجرد

الاسم منه ثلاثي مجرَّد ومنه رباعي مجرد ومنه خاسي مجرَّد . فالثلاثي المجرد عشرة اوزان الاول وزن عَرْش الثاني وزن فَرَس الثالث وزن كَبِد بفتح الكاف وكسر الباع الرابع وزن رَجُل الخامس وزن رِجْل . المحامس وزن إبل بكسر العين وفتح النون السابع وزن إبل بكسر

الهزة والباع الثامن وزن صُرد بضم الصاد وفتح الراع التاسع وزن عنق بضم العين والنون العاشر وزن قفل وقد مجوز ابدال بعض هذه الاوزان من بعض عند الضرورة " وللرباعي المجرد خمسة اوزان الاول وزن جَعْفَر الثاني وزن زِبْرج بكسر الزاء والراء وسكون الباء الثالث وزن قنفذ الرابع وزن دِرْهَ الخامس وزن قِمَطْر بكسر القاف وفتح المجم وسكون الطاء وهي خشبة تعلق بارجل بكسر القاف وفتح المجم وسكون الطاء وهي خشبة تعلق بارجل المسجونين " والخاسي المجرد اربعة اوزان الاول وزن سَفَرْجل الثاني وزن زِنُجُفْر الثالث وزن جَمْمَرش بفتح المجبم وسكون الحاء وفتح المجم وسكون العاء وفتح المجمون الراء اي العجوز الرابع وزن قُدَعْل بضم القاف وفتح الذال المعجمة وسكون العبن وكسر الراء اي العجوز الرابع وزن قُدَعْل بضم القاف وفتح الذال المعجمة وسكون العبن وكسر المراء اي المجوز الرابع وزن قُدَعْل بضم القاف وفتح الذال المعجمة وسكون العبن وكسر المرابع المنائد كورة فهو مزيد الثلاثي على هذه الاوزان المذكورة فهو مزيد الثلاثي على هذه الاوزان المذكورة فهو مزيد الثلاثي"

# البحث الثاني - او في الفلب المكاني والحروف الزاية وفيه مطلبان

(۱) ومن اوزان الثلاثي المجرد وزن فُعِل بضم فكسر كَدُيْل ولم بذكره المصنف لفلته (۲) وللرباعي المجرد وزن خامس وهو فُعلَّل بضم اوله وفنح ثالثه وسكون ثانيه كُنْدَب وجُعُدَب (۲) قال ابن عقبل في شرح الالنية الحرف الذي بلزم تصاريف الكلة هو الحرف الاصلي والذي يسقط في بعض تصاريف الكلة هو الزايد نحو ضارب ومضروب، واعلم انه اذا أريد وزن الكلة قُوبِل اول اصولها بالفاة وثانيها بالعبن وثالثها باللام فان بقي بعد هذه الثلاثة اصل عُبِّر عنه باللامر فاذا قبل ما وزن صَرَّب فقل وما وزن جَعْفَر فقل فَعَلَل فاعل وما وزن جَوْهر فقل فَوعل على الدعبِّر عنه بالكلمة زايد عُبِّر عنه بلنظه فاذا قبل ما وزن ضارب فقل فاعل وما وزن جَوْهر فقل فَوْعل على انه اذا كان الزايد ضعف حرف اصليَّ عُبِّر عنه بما يُعبَّر بهِ عن ذلك الاصلى فتقول انه اذا كان الزايد ضعف حرف اصليَّ عُبِّر عنه بما يُعبَّر بهِ عن ذلك الاصلى فتقول

### المطلب الاول في القلب الكاني

القلب المكانيُ جعل حرف مكان حرف، ويخصر في خمس كات، وهي جأه وحادي وقسيُّ واشياة وعيسَى ، جاه اصله وجه نُقِلت الواو وقلبت الفاً، حَادِي اصله واحد نقلت الواو الى الآخِر ونقد مت الحاة على الالف وقبل حادوثم قلبت الواويا ويا لتطرفها وانكسار ما قبلها، قسيُّ جمع قوس اصله قُوُوْس قد مت السين على الواوين وقبل قُسُوو نُم كسرت السين وقلبت الواويات وقبل قسيُو فا لتقت الواو والياة وسبقت احداها بالسكون فقلبت الواويات وادغمت وقبل قسيُّ بكسر القاف والسين وتشديد الياوان أشياة جمع شي اصله شَيْ المهرتين على وزن حراة فقدمت الهزة الى الاول وقبل أشياه المهرة الما الواويات على وزن حراة فقدمت الهزة الى الاول وقبل أشياه الوال عُ قلبت الواويات العان ما قبلها الواويات الناول عن يسوع لذكره السجود . نُقِلت العين الى الاول ثم قلبت الواويات الناه والمناه المناه عن يسوع لذكره السجود . نُقِلت العين الى الاول ثم قلبت الواويات الناه والمناه الوال والمناه والنقاح ما قبلها النكسار ما قبلها وقلبت الياة الاخيرة الفالتحركها وانفتاح ما قبلها المناه المناه والمناه المناه والمناه المناه والمناه المناه المناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمنا

في وزن محدودب مفعوعل وفي وزن مفرِّح مفعِّل وفس على ذلك (١) ومثل قِسِيِّ عِصِيِّ جمع عَصًا اصله عُصُوْقُ (٢) قال ابو البفاء واختلفوا في جمع شيء. فا لاخنش برى انها فعلاء وهي جمع على غير واحد المستعل كشاعر وشعراة فانه جمع على غير واحده لان فاعلاً لا يُجمع على فعلاً و واكتليل برى انها افعالاً ناينة عن افعل وبدل منه وجمع لواحدها المستعل وهوشي. والكساة في برك انها افعال كفرخ وافراخ تُرك صرفها لكثرة استعالها لانها شبهت بفعلاً في كونها جمعت على اشياوات فصارت كصحراً وصحراوات (٢) وعلى فرض كون عيسى مفلوبًا عن يسوع يقال على الصحيح نقلت العين الى الاول ثم نقلت حركة الماة الى الدين بهد سلب حركنها ثم قلبت الواو النا الفركم وانفتاج ما قبلها ، قال الفيروزابادي وعيسى بالكسر اسم قُلِبت الواو النا الفركم وانفتاج ما قبلها ، قال الفيروزابادي وعيسى بالكسر اسم

## المطلبُّ الثاني في اتحروف الزاية

الحروف الزايدة في حروف سالتمونيها كامرٌ فهزة القطع تزاد في وزن افعل فقط نحواجمر واحمق والافاصلية المبهتزاد في اول الرباعي نحو منج والافاصلية كمرزنجوش وتزاد في اشتقاقات الفعل مطلقاً (١٠) الياله تزاد في اول الرباعي نحو يَرْمَع اي المحجارة والافاصلية كضيّغ ويَرْهُوع الواو تزاد في الاسم مطلقاً اذا وقعت غير اول نحو جَوْهَر وعُصْفُور الالف والنون تزادان في الآخر مطلقاً بشرط ان يتقدمها وعُصْفُور الالف والناله تو سكران وزعْفران والا فاصلية كلسان في الآخر مطلقاً بشرط ان يتقدمها وجنان الواو والناله تزادان للبالغة في اخر الاسم الثلاثي نحو ملكوث وجرامُوت السين والشين تزادان ساكنتين بعد كاف نحو طاغُوت ومرامُوت السين والشين تزادان ساكنتين بعد كاف نحو طاغُوت ومرامُوت السين والشين مولدان ساكنتين بعد كاف الخطاب المونث نحو اكرمتكِسْ واكرمتكِسْ وقلت لكسْ ولكِشْ بكسر وزخبيل وما ذكرناه قياسيُ كله و تنبيه ، متى رايت اسمًا بخالف اوزان وزخبيل وما ذكرناه قياسيُ كله و تنبيه ، متى رايت اسمًا بخالف اوزان

عبراني او سرباني جمعه عيْسُون وتُضم سينه ورابت العيسَين ومررت بالعيسين وتكسر سينها والنسبة عيسي وعيْسَوي . ومن القلب المكاني أيْنُ جمع ناقة اصله أنوُق قدمت الواو على النون ثم جعلت الواو يا على غير القياس فصار ابنق وزنه أغنُل (١) قال ابن عقيل بُحكم على الهمزة والميم بالزيادة اذا نقدمتا على ثلاثة احرف اصول كاحد ومكرم فان سبقتا اصلين حُكم باصالتها كإيل ومهد. ولا بجنى ما بين عباري وعبارة المصنف من الاختلاف الحبرَّد فاحكم بزيادة الحرف الذي هو من حروف سالتمونيها. وهذه قاعدة عامَّة

البحث الثالث مدود في الاسم المموز وفيه مطلبان المطلب الأول في احكام الهزة الواحة

منى سكنت الهزة بجوز قلبها بجرف بجانس حركة ما قبلها نحوراً س وبير وبُوس. منى تحركت الهزة وكان ما قبلها حرف علة ساكنًا جاز قلبها وإدغامها نحو خطيَّة اصله خطيَّة ، ومثله مَثْرُوَّة ، منى تطرفت الهزة وكان ما قبلها حرف علة ساكنًا جاز قلبها وإدغامها نحوشي ونبيً وسُو ، منى تطرفت الهزة وكار ما قبلها حرفًا صحيعًا ساكنًا جاز نقل حركتها اليه وحذفها نحو بَد وجُز ودِف منى تحركت الهزة وتحرك ما قبلها جاز قلب الهزة بجرف بجانس حركة ما قلبها نحو رَاْفَة ورُوْس وميَّة بتشديد الباعدة عمر وقس على ما ذكرناه

> المطلب الثاني في احكام الهزتين

متى وجد همزتان ثانيتها ساكنة نقلب الساكنة بحرف مجانس حركة ما قبلها كما مرَّ نحو آدَم اصله أَأْدَم أُعِلَّ اعلال آمَن · ومثلهُ آب بالمد الكئي (١) به عن الاقنوم الاول من الاقانيم الثلثة المقدسة اصله

<sup>(</sup>١) صوابه المعبربه لان هذا ليس من الكنابة . والصحيح ان آدم وآب بالمدّ اعجميان في اصلها ولفظها وكان حقهُ ان يمثل بالفاظ عربية كايمان ونظابره

أَبُ مثل أَخِ زِيدَت فيه هزة اخرى اما للتمييز وإما للتنخيم فقيل أأب ثم أُعِلَّ اعلال آدَم تنبيه . متى دخلت هزة الاستفهام على اسم اوله همزة جانر فيه وجهان احدها حذف احدها نحو ألرجل عندك. والثاني ان نُتِم بين الهزتين الفاً كقول كتاب اعال الرسل آأنت روميٌ

> البحث الرابع في اعلال الاسم وفيه ثلثة مطالب \_ رو

> > المطلب الاول في اعلال فالم الام

قد تكون الواو واليآة اصليتين في الاسم والفعل والحرف واما الالف فلا تكون اصلية الافي الحرف فقط كالف ما ولا" نقول متى اجتمع وإوان متحركان في اول الاسم قلبت الاولى همزة قياساً مطردًا نحو أوائل جمع أول اصله ووَائل ومثله أول بفتح الواو المخففة جمع أولى للونث اصله وُول وشذَّ احد من الوحدة بقلب الواو همزة مع عدم اجتماع الواوين واما قلب الواويا والياع واواً في الفاع فقد مر في المثال مثل ميزان اسم الة ومُوسِر اسم فاعل

المطلب الثاني في اعلال عين الاسم اعلال العين بالقلب ثلثة انواع الاول قلب العين الفاً اذا

(١) هذا ضد قوله فيما نقدم انه لا يوجد في العربية الف اصلية على انها توجد في الاسماء ايضًا واقرب شاهدها ما الاسمية فلعل النها اصلية وهي اسم كما هي وهي حرف

توركت وانفتح ما قبلها نحو باب وناب فاعلالها كقام وباع وشدًّ القود والصيد والحبولان والحيوان والموتان التحريك حرف العلة وانفتاج ما قبله ونقلب ايضًا الفاً اذا نُقلت فتحتها الى ما قبلها نحو مقام اصله منفوم أُعل اعلال أَقامَ وشدَّ جَدُول وخَرْوَع الناني قلب العين همزة اذا وقعت بعد الف فعال نحو وسائل وصحائف ورسائل ان كان حرف العلة زايدًا والأفلا يقلب كَمّاً وم ومعايض من قام وعاش وشدً مصائب بقلب الياء الاصلية هزة النالث قلب الواو يا في كل اسم الحوف على وزن فعال نحو جياد ورياض وحياض وديار ورياح الحوف على وزن فعال نحو جياد ورياض وحياض وديار ورياح معه على فعال قلب الواوية وقال مياه ومن جعه على افعال ابقى الواو على حالها نحو أمواه وغلط من قال أميّاه ومن جعه على افعال ابقى الواو على حالها نحو أمواه وغلط من قال أميّاه ومن جعه على افعال ابقى الواو على حالها نحو أمواه وغلط من قال أميّاه واما سيّد وميّت وهين العلم العالم ويجوز تخفيفها والما

(۱) لانسلم بشذوذ ذلك لما مرّ في وجه ٥ و ٥ و ٥ في المحاشبة فلبراجع (١) لانسلم بأن المياة في وسيلة وصحيفة والالف في رسالة هي عين الكلة ولا بكون جمع هذه الكلات وجمع مقاومر ومعايش على وزن فعالل كما ذكر المصنف قال ابن عقبل تبدل الهمزة ايضًا ما ولي الف المجمع الذي على مثال مفاعل ان كانت منة مزبنة في الواحد نحو قلادة وقلايد وصحيفة وصحائف وعجوز وعجائز فلوكانت غير منة لم تُبدَل نحو فَسُور وقساوم وهكذا ان كانت منة غير زابنة نحق مفازة ومفاوز ومعيشة ومعايش وهذا هو الصحيح (١) والصحيح ما ذكره ابن عقبل في هذا الباب بقوله منى وقعت الواو عين جمع وأُعِلَّت في واحده أو سكنت وجب فلها باتا ان انكسر ما قبلها ووقع بعدها الف نحو ديامر وثياب جمع دار وثوب (١) اسقط الفاة من جواب أمّا في قوله اصلم ووصل الضمير بالميم المخاصة

قلب اليا واقًا لم يسمع الافي لفظة طُوبَى مونث الأطيب قال ابن العساً ل المسيمي طوبي لفظة سريانية معناها الغبطة والسعادة ويقال طوباك وطوبي لك على حديسوى

#### المطلب الثالث في اعلال لام الام

اعلال اللام بالقلب خمسة انواع الاول متى تطرفت الواو المتحركة وانضم ما قبلها نُقلب الضمة كسرة لتقلب الواوية. وهذه القاعدة جاربة في كل اسم فاعل ثلاثي من الناقص اذا جمعته على وزن فُعُول انقول في جمع جَاثٍ جُنُو وُ ثُمُ نقلب الواوية ونقول جُنُو في ثم تعله اعلال مرمي ونقول جُنُو في بضم الحيم وكسر الثاقوتشديد الياق وقس عليه غُزِي جمع غازٍ وعُنِي بضم الحيم وكسر الثاقوتشديد الياق وقس عليه غُزِي جمع غازٍ وعُنِي جمع عاتٍ وما اشبه ذلك الثاني متى وقع حرف العلة بعد الف في عال وفعالة قلب هزة نحوكسات ورداي وعداقة وعدائة من العدو العلم على وعدائة وعدائة من العدو المناف في ورداي وعدائة من التافي متى وقعت الياق في وزن فعلى بفتح عدف الثانو في وزن فعلى الثانو في وزن فعلى بفتح الفاق واللام قلبت والحالي متى وقعت الياق في وزن فعلى بضم الفاق وفتح اللام قلبت والح نحو بُقُوى ونَعْوَى من بَعِي وزَيْ في وزن فعلى بضم الفاق وفتح اللام قلبت ياق نحو دُنيًا من يعلو وقعت الواو في وزن فعلى بضم الفاق وفتح اللام قلبت ياق نحو دُنيًا من يعلو ، يكون الاسم موصوفًا الرابع متى وقعت الواو في وزن فعلى بضم الفاق وفتح اللام قلبت ياق نحو دُنيًا من يعلو ، يكون الاسم موصوفًا الرابع متى وقعت الواو في وزن فعلى من بعيًا وغليًا من يعلو ، يكون الاسم موصوفًا الرابع متى وقعت الواد في وزن فعلى من بعيًو وألم وغليًا من يعلو ، يكون الاسم موصوفًا ودُنيًا من يكون الاسم موصوفًا ودُنيًا ودُنيًا من يكون الاسم موصوفًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا ودُنيًا وحُنيًا ودُنيًا ودُنيً

بجمع المذكر العاقل وكلاها لا يصح والصحيح ان يقول فاصلها او فاصلهن وكذا قوله ولما قلب الواوياته لم يسمع من قبيل ترك النآة والصواب فلم يسمع وشرطه ان يكون الاسم صفة نحو الحيوة الدُّنيّا والحِنة العُلْيا. وشذَّ الفَصْوَى بعدم القلب وهو صفة نحو الظلة القصوى وجوز القُصْياً قليلاً الخامس متى تطرف حرف العلة في وزن فعالل وكان ما قبله يا محمورة قلبت الكسرة فحة ليقلب حرف العلة الفَّانحو مَطابًا وحَنايًا جع مَطيَّة وحَنييّة ولاصل مَطابِو وحَنايِو بكسر اليا أُعلَّ كا ذكرنا . وقس عليه مَنايًا ورَكايًا وما اشبه ذلك وشذَّ خطايا جمع خطية لانه مهوز واما حذف اللام فسموع في كلات لايقاس عليها وهي يَدُ ودَم موايم واين واين وأن وأب وحم والاصل يَدْي ودَمُو وسَمُو وَبَنُو وَانْو والمَّه والن يكون لعير عله الله المناها عنباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير عله الله المناها اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة هوان يكون لعير عله المناها اعتباطاً والمحذف الاعتباطي بعين مهلة

البحث الخامس في الابدال وفيه مطلبان المطلب الاول في ابدال حروف العلة

الابدال تغيير حرف بجرف وحروفهُ عشرة مجمعها قولك اصطدتهُ يومًا ولها مواضع نقع فيها الالف تُبدَّل من الواو واليآء في الاجوف والناقص قياسًا مطردًا وتبدل من الهَاء نحو "ال في اهل.

(١) وكان الاولى ان يفول والحذف الاعتباطي هو ما يكون لغير علة ولو قال حذف لامانها اعتباطًا اي لغير علة لوفى بالمقصود
 (١) لا يقال في النياسي. وقد مر وسياني مثل ذلك مرارًا في كلام المصنف

وهذا سماعي اليآة تبدل من الواو من مجهول الاجوف والناقص الواويين قياسًا وتبدل من الهوة في مثل ايمان وغيره "قياسًا وتبدل من الهمزة في مثل ايمان وغيره" قياسًا وتبدل من احد حرقي العلة والتضعيف نحو فرَّح تفريحًا قياسًا ومن نحو أَمْلَيْتُ في أَمْلَلْتُ سماعًا الواو تُبدَل من الالف في شُوهِد وشواهد قياسًا . وتُبدَل ايضًا من الالف في نسبة الاسم المقصور مثل رَحَوِيً قياسًا . وتُبدَل من اليآفي مثل مُوسِر قياسًا

المطلب الثاني في ابدال الحروف البوافي

الهمزة تُبدَل من حرف العلة في اسم الفاعل من الاجوف قياسًا في وقائل اصله قاول وتُبدَل من الواو في اوائل قياسًا وتُبدَل من حرف العلة في وزن فعال نحو كساء قياسًا وتُبدَل من الهاء في مآء اصله ماه بدليل جمعه مياه سماعًا التاه تُبدَل من فاء المثال في وزن افتعل نحو اتعد واتسر قياسًا الصاد تُبدَل من السين المتقدمة على الصاد والضاد والطآء والظآء والقاف والعين والخآء نحو صراط وسراط والصبغ واسبغ وصغر وسقر وصغ وصلخ وسلخ وما اشبه ذلك وهذا جايزقياسي والطآء تُبدَل من التآء في افتعل مثل اصطلح واخواته وهذا قياسي الما تُبدَل من الهمزة في هَرَفْتُ المآء اصله أرقْتُ وهذا جايز سماعي الما تُبدَل من الهاؤ في قَمْ إصله فُوه بدليل جمعه افواه وهذا واجب سماعي .

 <sup>(</sup>١) في قوله مثل ايمان وغيره نظرٌ لان غيره يشمل ما لا همز فيه

وتُبدَل من النون والباء معًا (١١) فظاً لاخطًّا نحوعَنْبَر . وهذا قياسي

البحث السادس - 30

في الوقف وفيه ثلثة مطالب ﴿

المطلب الاول

في تعريف الوقف واقسامه

الوقف في اللغة مصدر وقفت الدابَّة وقفًا اي حبستها عن السير وفي الاصطلاح قطع الكلة عَّا بعدها وانواعه اربعة الاول الإسكان الحرَّد الثاني إبدال الالف الثالث إبدال تاء التانيث الرابع إلحاق هاء السكت

المطلب الثاني

في النوع الاول والثاني من الوقف

النوع الاول الاسكان المجرد وهو الوقف على خرالكلة بالسكون نحو بطرس ورجل ودلو وظبي بسكون الآخر وهذا هو اصل الوقف وهو المشهوم فيه النوع الثاني ابدال الالف وهو ان نقلب نون التوكيد الخفيفة الفاعند الوقف نحو اضربا في اضربن وهذان النوعان قياسيًان

المطلب الثالث

في النوع الثالث والرابع من الوقف

النوع الثالث ابدال تاء التانيث ها، والتانيث نوعان مجرورة

 (١) لابدً من نقيبد النون بالساكنة وإلا جاز ذلك في مثل نبي ونبض. وقوله من النون والباء معا يوهم أن الميم تبدل من مجموعها معا فلو قال تبدل من النون الساكنة قبل الباء لكان احسن ومربوطة والمجروم بوقف عليها بتا ساكنة نحو قامت وقايات. والمربوطة هي الها والمنقطة ويوقف عليها بها ساكنة نحو رحمه وفرحة وقايمه النوع الرابع إلحاق ها السكت وهو واجب وجايز فالواحب ما ذكرناه في وقف امر اللفيف مثل قه وره ويه والحايز يكون في ستة مواضع الاول في وقف مضارع الناقص الحجزوم نحولم يخشه ولم يغره وهاهناه يرمه الناني في الاسم الذي آخره حرف علة مثل هُوه وهيه وهاهناه ويا ربّاه ويا أبتاه ويا أمّاه الناليات في كل كلة لحقتها ما الاستفهامية نحو حبًا مه وعكرمه و إلامه والاصل حتى ما وعلى ما والى ما الرابع فيا لعقته يا المتكلم بشرط ان تحد خلامية وسلطانية وضربنية الخامس فيا لحقته يا المتكلم بشرط ان تحد فلامية والما هو يكتح ما قبل الها تحو غلامة وابه وام والما الما وعلى ما والى ما الله وابع والمي والمي الما الما وفعل لحقته كاف خطاب المذكر نحو غلامكة واكرمكة والها في هذه الاماكن كلها ساكنة والحوقها قياسي جايز

البحث السابع من البحث المسابع في الأم المنصور والمهدود وفي المذكر والمونث وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في الام المقصور بالمدود

المقصور هو الاسم المخنوم بالف ساكنة . وسي مقصورًا لان الفهُ ليس بعدها همزةٌ فتُمُدَّ مثل فَتَى وعَصًا . ويكون قياسيًّا وسماعيًّا . فالقياسي اسم المفعول من الناقص المزيد كالمُعْطَى والمُشْتَرَى . ووزن

أَفْعَلَ من الناقص كَالاَّعْمَى والأَعْنَى واسم المكان والزمان منه كالمَرْمَى . والسماعي غير ما ذكرناه كالفتى والرحى والمدود هو الاسم المخنوم بهزة منحركة . وسمي مدودًا لوجود الالف قبل الهزة . ويكون قياسيًّا وسماعيًّا . فالقياسي نوعان . احدها مصدر الناقص المزيد كالإعْطَاءُ والإِشْتِرَاء . الثاني وزن فِعال المهوز الذي يجمع على أَفْعِلَة نحو كِساءً اكسية ورداء الدية . والسماعي غير ما ذكرناه كالحمراء والسوداء (1)

المطلب الثاني

المدوقة

في تثنية المقصور والممدود

ان كانت الف المقصور ثالثةً تُرد في التثنية الى اصلها نقول في فَقَى فَتَيَانِ وَفِي عَصًا عَصَوَانِ وَإِن كانت رابعةً فصاعدًا نُقلَب يا تَعْول في في حبل حُبُليَانِ وفي مُسْتَقَصَى مُسْتَقْصَيَانِ وهِزة المدود ان كانت للتانيث نُقلَب في المثنى واقًا نقول في حمراً حَمْرًا وَإِن وَان كانت منقلبة

(۱) والصحيح ان بقال في هذا الباب ان المقصور هو الاسم الذي حرف اعرابه الف الازمة والمدود هو الاسم الذي في اخره همزة تلي القّازاية . وإن القباسي من المقصور هوكل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فنح ما قبل آخره . وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل فانه يكون فعلا نحو اسف أسفًا فاذا كان معتلاً وجب فص نحو جوي جوى لان نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فنح ما قبل آخره ونحو فعل في جمع فعلة نحو مرى جمع مرية ومُدى جمع مُدية . وإن النياسي من المدود هوكل معتل له نظير من الصحيح ملنزم زيادة النه قبل آخره وذلك كمصد من الوله هن وصل نحو انبرى انبراته فان نظيره من الصحيح انطلق انظلاقاً . وكذا مصدركل فعل معتل بكون على وزن افعل نحو اعطى اعطاته . وغير فلك منها ساعي لاضابط له

# عن حرف علة نثبت على حالها نقول في كِسَاءً ورِدَآءُ كِسَانِ ورِدَآنِ الله الثالث المطلب الثالث

في المذكر والمونث

المونث لفظيٌ ومعنويٌ . فاللفظي ماكان فيه احدى هذه العلامات الثلث . وهي التآم الموقوف عليها بالهآء نحو رحمة . والالف المقصوم الزايدة مثل حبلى وعُذْرَى . والالف المدودة الزايدة مثل حرآ وعذراء . والمونث المعنوي ماكان خاليًا من هذه الثلث . وهو سماعي نحو الارض والقوس والعين والكاس والبير والحرب والربح وغير ذلك . والمذكر هو كل اسم تجرَّد من علامات المونث ودل على مذكر . ثم ان المونث حقيقي وغير حقيقي . فالحقيقي ماكان بازآيه مذكر كالمراة والناقة . والغير المحقيقي خلافه كالشمس والنار والظلة والبشرى والصحراء (١)

القسمر الثاني في تصريف الاسم وفيه تسعة امحاث السريف الاسماد المسال

البحث الاول ١٠٩٠ في الاسم المصغر وفيه مطابان

(1) ان الاصل في الاسم ان يكون مذكرًا والنانيث فرع عن النذكير ولكون النانيث المنذكير هو الاصل استغنى الاسم المذكر عن علامة ندل على النذكير ولكون النانيث فرعًا عن النذكير افتقر الى علامة ندل عليه وهي الناة والالف المقصورة والمدودة والناة اكثر في الاستعال من الالف ويستدل على تانيث ما لاعلامة فيه ظاهنة من الاساء المونثة بعود الضمير اليه مونتًا نحو الكنف نهشتها وبوصفه بالمونث نحق اكلت كننًا مشوية وبردً الناء اليه في النصغير نحوكُنبَغة

المطلب الاول في تعربف التصغير

المصغَّر هو الاسم الذي زِيْد فيه يآتِ ليدلَّ على التقليل. ولا يُصغَّر الا الاسم المعرب ثلاثيًّا ورباعيًّا وخاسيًّا (١) وهو قسمان قياسي وغير قياسي

المطلب الثاني

في تصغير الاسم السالم

المصغّر الثلاثي يُضمُّ أولهُ ويُغَنّج ثانيهِ ويجُعَل ثالثهُ يا يَحورُجَيْل تصغير رَجُل وزنه فُعَيْل والمصغر الرباعي يكون ثالثهُ يا مكسورًا ما بعدها نحو دُرَيْم تصغير دِرْهَ وزنه فُعَيْعِل الااذا وجد في الاسم علامة تانيث فيفتح ما بعد اليا عنحو فريّخة ومُرَيْناً "وسُويْدَ آو وحُمَيْراً المصغير فرحة ومرتا وسود آو وحمراً والمصغر الخاسي "يشترط فيه ان تصغير فرحة ومرتا وسود آو وحمراً والمصغر الخاسي "يشترط فيه ان

(۱) للتصغير ثلاث معان الاول تحقير ما يجوزان يتوهم عظمه سوا كانت جهة المحفارة مبهة كتصغير العلم وإسم المجنس نحو عمير ورُجَيل او معينة كتحقير الصفات المنتفة نحو عُويلٍ ورُوبهد في تصغير عالم وزاهد والثاني نقليل ما بجوزات بتوهم كثرته كتصغير المجع فان المراد من تصغيره نقليل العدد فمعنى عندي عُلَيمة قليل من الغلان وهذان المعنيان ها الشايعان الكثيران في هذا الباب والثالث نقريب ما بجوزان يتوهم بعده كقولك جينك قبيل الشهر وهو شاذ قليل الوقوع ومجبة في الظرف آكثر منه في غيره في أن التصغير من خواص الاساء لايدخل المحروف والافعال واما نحو ما أحينسنه فشاذ وفي حصره التصغير في الاسم المعرب وجب حذفها في التصغير فتقول في لُغَيزى لُغَيغير فان كانت خامسة وكان قبلها من زايدة جاز حذف المذة الزاية وإنقاق الف الثانيث فنقول في حبارى حبيري وحبير من خوا صغير على ضعفه ففيه منه زايدة جاز حذف المذة الزاية وإنقاق الف الثانيث فنقول في حباري حبيري وحبير وعنو ففيه منه وكان الاسم خاسيًا مجردًا لا يُصغر على الافصح وإذا صُغير على ضعفه ففيه

يكون ما قبل آخِرهِ الفًا فهو كالرباعي غيران الفه نقلب يآ تحو قنُيطِيْر تصغير قنطار وزنه فُعيَّعِيْل الااذا كان في اخره الف ونون زايد تان فلانقلب الالف يآ نحو سُلَمان وسُكَيران تصغير سَلْان وسَكْران والا فتقلب يآ نحو فُنَيْمِين تصغير فِنْجَان

> البحث الثاني - ١٠٥ في تصغير الاسم المعتل وفيه ثلثة مطالب

> > المطلب الاول في تصغير الاسم المعتل بالقلب

متى صُغِر الاسم المعتل بالقلب رُدَّ حرف العلة الى اصله . نقول في تصغير باب وناب بُوَيْب ونُييْب وفي ميزان وموقظ مُويْزِيْن وميَيْقِظ وفي تجاه وُجَيِّه . لان التصغير يرد الاشيآء الى اصولها . وشذَّ عُييْد تصغير عيْد . لان اصله عوْد بكسر العين . والقياس عُويْد

المطلب الثاني في تصغير الاسم المعتل بالحذف

الاسماة المعتلة بالحذف هي يد ودم واسم وابن واخ واب وحم وعِدّة.

ثلاثة اوجه الاول وهو الاجود ان بُحدَف الخامس فيقال في تصغير سفرجل سُفيَرج ، والثاني ان يُحدَف ما اشبه الزايد ابن كان اي ماكان من حروف اليوم تنساه فيقال في تصغير جمرش وفرزدق مُجيرِّش وفرزيق ، والثالث ان لا يُحدَف منه شيء ، نقول في تصغير سفرجل سُفَيَّر جَل بكدر الحيم او فنحها ، وبجوز ان يعوض مَّا حُدِف في الصغير يالا فيقال سُفَيَّر جَ في تصغير سفرجل ، وقولم مُغَيِّر بان وعُشيشيَّة في تصغير مغدب وعشية وأُعَيلة وأصيبة في تصغير غلة وصية وأصيعً منك في اصغر منك مناد لا بقاس عليه

واقسامها في التصغير ثلغة الاول متى لم يُعوَّض عن المحذوف رُدَّ في التصغير ما حُذِف منه نحو يُدَ في ودُعيَّ وأُخَيَّ وأُبَيِّ وحُيَّ والإصل دُميَّواعل اعلال مرمي وهكذا البواقي الثاني متى عُوض عن المحذوف بمن أو مربوطة حذف في التصغير العوض ورُدَّ ما عوض عنه نحو سُيَّ وبُنيَّ ووُعَيْد والاصل سُمَيْ واعل مثلا نقدم الثالث متى عُوض عن المحذوف بتاه مجرورة رُدَّ المحذوف عند التصغير وأُبدلت التاه المجرورة بمربوطة نحواً خيَّة وبُنيَّة تصغير اخت وبنت والاصل أُخيُّونَ وبُنيْ وَاعل مثلا نقدم وهو الشي اليسير

المطلب الثالث

> البحث الثالث — ١٥٥ في تصغير الاسم المزيد وفيه ثلثة مطالب

> > المطلب الاول في تصغير المونث

اقسام الزيادة اربعة الاول التانيث الثاني حرف المدّ الثالث غير حرف المدّ الرابع الاضافة اما التانيث اللفظيُّ فهوكالسالم غير انه يُفتَحَ ما بعد الياء كما مرَّ في مثل فُرَيْخَة وحُمَيْرَ آ وحُبَيْلَي . وإما تصغير المونث المعنوي فان كان ثلاثيًّا فتظهر الته في تصغيره نحو دُوَيْرة ونُوَيْرة وشُمَيْسة . وشذَّ عُريس تصغير عِرْس بكسر العين اي الزوجة . وإن كان غير ثلاثيٍّ فلا تظهر الته في تصغيره نحواً زَيْبِل تصغير إِزْ بِل إسم امراة "

المطلب الثاني

في تصغير ما فيهِ حرف مدّ

ان كان حرف المد الفا ثانية ثقلَب واقا نحو ضُوبْرِب تصغير ضارب وان كان الفا ثالثة تقلَب يا وتُدغَم نحو كُتيِّب في كتاب وان كان الفا رابعة تقلَب يا فقط نحو مُفَيِّت في مفتاج وان كان حرف المد واقا ثالثة تقلب يا وتُدغَم نحو عُجُيِّزة في عجوزة وان كان واقا رابعة نقلب يا وتُدغَم نحو عُجُيِّزة في عجوزة وان كان واقا رابعة تقلب يا فقط نحو كُريْديْس في كُرْدُوس وان كان حرف المديا ثالثة تدغم نحو فتيلة في فتيلة وان كانت رابعة بقيت على حالها نحو قنيديْل ومنديل

المطلب الثالث في نصغير ماليس فيه حرف مد تصغير الثلاثي المزيد فيه حرف واحد كتصغير الرباعي القول من

(۱) اذا صُغِر الثلاثي المونث الخالي من علامة النانيث لحقته الناة عند امن اللبس وشد حذفها حينيات فتقول في سن سُنيَّنة ، فان خيف اللبس لم تلحقه الناة فتقول في شَخر وبَقر وخَمْس شُجير وبُقير وخُمَيس بلا تاة اذ لو قلت شُجيرة وبُقيرة وخُميس بلا تاة اذ لو قلت شُجيرة وبُقيرة وخُميسة لالنبس بتصغير شجرة وبقرة وخسة ، وما شدَّ فيه الحذف عند امن اللبس قولم في ذو دو حرَّب وقويس ونَعْل ذُويد وحرُب وقويس ونُعيل ، وشدَّ ايضًا المحاق الناة في ما زاد على ثلائة احرف كقولم في قدَّام قُدَيدية

مُكْرِم مُكَيْرِم كَا قلت في دِرْهَم دُرَيْهِم. والخاسي المجرد والمزيد والسداسي فبالحذف انقول في سَفَرْجَل سُفَيْرِج وفي مُضْطَرِب مُضَيْرِب وفي مُسْتَغْرِج مُخْيَرْج والتصنير في الاضافة "ايقع على الحزو الاول نحو خُمَيْسة عشر في خمسة عشر وعُبَيْد الله في عبد الله

البحث الرابع \_ ١،٥ في تصغير المجمع والاسم المبني وفيه مطلبان

المطلب الاول في تصغير انجمع

الاسم له جع واسم جمع . فاسم الحجع هو الذي لامفرد له كقوم ورهط وهذا تصغيره كالسالم نحو قُوم ورُهيط . وإما المجمع فثلثة انواع جمع سالم كضاربون وجمع قلَّة كاحال وجمع كثرة كمساجد وسوف ياتي بيان ذلك . فتصغير الحجمع السالم كتصغير مفرده نحو ضُوبر بُونَ كا نقول ضُويرب . وتصغير جمع القلة لا يتغير عن بنايه نحو أحبال في أحمال . وتصغير جمع الكثرة هو ان تجعله جمعًا سالمًا ثم تصغره تصنير السالم . فتقول في شعراً شاعرون ثم شُويعِرُون ونقول في مساجد مساجدات ثم مُسكيميدات

(٢) وكان حقه ان يقول في التركيب والاضافة لان خمسة عشر من باب التركيب ولكي يدخل بعلبك ونظابن. قال ابن عقبل لا يُعتَدُّ في التصغير بالف التانيث المدودة ولا بتآة التانيث ولا بزيادة النسب ولا يعجز المضاف ولا يعجز المركب ولا بالالف والنون المزيدتين بعد اربعة احرف فصاعدًا ولا بعلامة الثنية ولا بعلامة حمع التصحيح، ومعنى كون هنه لا يعتد بها انه لا يضرُّ بقا وها مفصولة عن ياة التصغير بحرفين اصليين

المطلب الثاني في نصغير الاسم المبني

قلنا ان التصغير خاصُّ بالاسم المعرب لكنه سُمِع في بعض اسماءً مبنية صُغِرت تصغيرًا غير قياسي، وهي ذا وتا في اشارة المذكر والمونث والذي والتي في الموصول المذكر والمونث، فتصغير ذا وتا ذَيًّا وتيًّا وذَيًّاك وتبيًّاك بتشديد الياء وكذلك مثناها نحو ذَيَّان وتيَّان، وتصغير الذي والتي اللَّذَيَّا واللَّتُيُّا بتشديد الياء مفردًا ومثنَّى ومجموعًا نحو اللَّذَيَّان واللَّذَيَّان واللَّذَيُّان واللَّذَيُّان واللَّذَيُّان واللَّذَيُّان واللَّذَيُّان واللَّدَيُّان واللَّدَيُّان واللَّدَيُّان واللَّدَيُّان واللَّدَيُّان واللَّدَيُّونَ واللَّدَيُّونَ التصغير التصغير التصغير التصغير التصغير المحتود المناه المن في حال التصغير المناه المناه في حال التصغير التصغير المناه في المناه المناه في حال التصغير التصغير المناه في المناه في حال التصغير المناه في المناه في حال التصغير المناه في المناه في حال التصغير المناه في المناه في حال التصغير المناه في اللَّذَيُّة واللَّدُونُ واللَّدُو

البحث الخامس \_ في المجمع السالم وفيه مطلبان المطلب الأول في جع المذكر السالم

جع المذكر السالم ما سلم فيه بنام مفرده كالقايمون وهو نوعان جامد ومشتق فالحامد يشترط فيه ان يكون عَلَمًا (") فتقول في جع

(۱) والصواب اللَّنيَّات نصَّ عليه الادرنويُّ في شرح الامثلة واعلم ان من التصغير نوعًا يُسمَّى تصغير النرخيم وهو عبارة عن تصغير الاسم بعد تجريك من الزوايد التي هي فيه . فان كانت اصوله ثلاثة صُغِّر على فُعَيل . ثم ان كان المسمَى به مذكرًا جُرِّد عن النات وان كان مونئا أُلحِق تا النائيث . فيقال عُطَيف وحُميد في المعطف وحامد وفي حُبلَ خُبيلة وفي سودا أَسُويك ، وان كانت اصوله اربعة صُغِّر على فُعَيْد ل فنقول في قرطاس قُريطِس وفي عصفور عُصَيْد (۱) والصحيح ان بقال انه يشترط في المجامد ان بكون علّا لمذكر عاقل خاليًا من تا النائيث والنركيب . فلا

الله يا

بطرس بطرسون والمشتق يشترط فيه ان يكون صفة لمذكر عاقل المعقد المربون وعالمون ويشترط في الصفة ان تكون على وزن فاعل كا مر الوعلى وزن أفعل نحو افضل افضلون او على وزن فعالان نحو ندمان ندمانون الااذاكان مونث افعل على وزن فعالاً مثل أحمر حمرات العندمانون الااذاكان مونث افعل على وزن فعالاً مثل المران سكرى فلا مجمعان هذا المجمع وشدَّ أَهْلُونَ وعِلِيُونَ بتشديد اللام واليا وعَالَمُونَ وأَرضُونَ بغنج المراع وعِشْرُونَ وسِتُونَ الله يسعُونَ وتُسمَّى المحقات مجمع المذكر السالم لعدم وجود الشروط المذكورة فيها وتنبيه ، المجمع السالم مجمع المنافع وبيا ونونٍ في الرفع وبيا ونونٍ في النصب والحرّ والنون مفتوحة مطلقاً

ينال في رجل رجلون لانه غير علم ولا في زينب اسم امراة زينبون لانه مونث ولا في لاحق عكم فرس لاحقون لانه غير عافل ولا في طلحة اسم رجل طلحون لانه غير خالي من تأة التانيث، واجاز ذلك الكوفيون، ولا في سيبويه سيبويهون لانه مركب واجازه بعضهم (۱) والصحيح ان يقال انه يشترط في الصفة ان تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاة التانيث ليست من باب افعل فَعُلا ولا من باب فَعُلان فَعُلى ولا ما يستوي فيه المذكر والمونث، وكل ذلك واضح (۲) وتكون الصفة على وزن فعًال ايضًا كوهًا بون وامثاله وناهيك عن الرباعي والمزيد مثل مد حرجون ومقاتلون ومد برون ومنكسرون وهلم جرًّا وكذا اسم المفعول كمضروبون وباقي الصيغ المن عشرون ومنحيح فلو قال وعشرون الى تسعون لم يقع هذا الوهم فهذه زبادة في ليس منه وهو غير صحيح فلو قال وعشرون الى تسعون لم يقع هذا الوهم فهذه زبادة في اللفظ أدَّت الى نقص في المعنى، ولعل اصل عبارته وسنون وعشرون الى تسعون فصحف بعض النسَّاخ سنون بجعل نونها تأة ثم اخرها عن العشرين لانها متاخن فصحف بعض النسَّاخ سنون بجعل نونها تأة ثم اخرها عن العشرين لانها متاخن عنها طبعًا ووضعًا فصارت العبارة كا نرى (٤) والاولى ان يقال ما مجمع

#### المطلب الثاني في انجمع المونث السالم

المؤنث جامد ومشتق فالجامد يُشترَط في جعه سالمًا ان يكون عَلَمًا نحو هندات ومريات "والمشتق يُشترَط فيه ان يكون صفة لعاقل وغيره بحو نسات مومنات وقايات وجبال شامخات واسود ضاريات "" وما اشبه ذلك وشذً حمَّا مات جمع حَمَّا مراي المغتسل وسرادقات وايوانات وهاونات ومقامات لانها اسمات موصوفة و تنبيه جمع المونث السالم يُجمع بالف وتا مزيدتين قولنا مزيدتين ليخرج عنه مثل قضاة وإبيات لان الالف في الاول اصلية وكذا التا في الثاني

#### البحث السادس - \_ ا في جع الاسم الثلاثي المكسروفيه سنة مطالب

(۱) وقد باتب غير عَلَم كصحراوات واصطبلات وسفرجلات وإمفالها كنينة ، واعلم ان المجموع بالف وتاة مزيدتين قد يكون لمونث وقد يكون لذكركا نرك (۲) ويُشترَط في الصفة احد اربعة اموس ، الاول ان تكون ذات علامة تانيث ظاهرة سوا كانت صفة مذكر حقيقي كعلامات او لا كحبليات الا فعلى فعلان وقعلاة أفعل فانها لا يُجمعان بالالف والتاة حلاً على مذكرتها اللذين لم يُجمعا بالواق والنون ، فلا يُجمع بهذا المجمع نحو جربج وصبور ولا نحو حايض وطالق ، والثاني ان تكون خاسية اصلية المحروف اما مع استواء النذكير والتانيث او الاختصاص بالمونث كالصهصلي في الاول والمجمور في الثاني فيقال نسوة صهصلقات وجمهرشات ، والثالث ان تكون صفة لمذكر غير عاقل حقيقيًا كالصاقنات جمع صاقين للذكر من الخيل او غير حقيقيكا لايام الخاليات جمع الخالي ، والرابع ان تكون مصغر ما لا يعقل كم يكرن عجم جُهيل

المطلب الاول في اقسام انجمع الكسر

الحجع المكسَّر ما تكسَّر فيه بنا مفرده وانواع التكسير ثلثة الاول ان يدخل ما بين اصوله حرف زايد كرَجُل رِجال الثاني ان ينقص من اصوله كرسول رُسُل الثالث ان تختلف حركاته كأُسَد بفتحنين جعه أُسُد بضمتين "واكثر المجع المكسر سماعيًا"

المطلب الثاني في نفسم انجمع الكسر

الجمع المكسر نوعان جع قِلَّة وجمع كثرة . فجمع القلة اربعة اوزان أَفْعِلَة مثل اردية وَأَفْعُل مثل ارجل وفِعْلَة مثل غلة وأَفْعَال مثل احال. وقد جمعهم "ابن ما لك في بيت فقال

أَفْعِلَهُ أَفْعُلُ ثُمَّ فِعْلَهُ مُّتَ أَفْعَالٌ جُمُوعُ قِلَّهُ

وسميت جموع قلة لانها تجمع من العشرة فا دون. وآما جمع الكثرة فغير ما ذكرناه ما لايحُد. وسميت كثرة (٤) لانها تجع من العشرة فا فوق(٥)

(۱) وللجمع المكسر ثلاث صُور اخرى لم يذكرها المصنف وهي ان ينقص شي الامن حروفه وبزيد غين نحو كتبان جمع كتيب وإن يزاد على مفرده من دون تغيير فيه نحو صُنّو وإن الا بزيد والا ينقص نحو فُلْك با الضم جمع فُلْك با الضم ايضًا . ولو قال المجمع المكسر هو ما دلَّ على اكثر من اثنين بتغيير ظاهر كرجا ل جمع رجل او مقدَّر كُفُلُك جمع فُلْك لوفى بالمقصود على وجه مختصر (۱) والصحيح ساعيًّا با الرفع (۱) والصواب جمعها (۱) والصواب جموع كثن (۵) وقد يُستعمَل كل منها في موضع الآخر مجازًا وقد يُستغمَل كل منها وأرجُل وببعض ابنية الكثرة عن بعض ابنية الكثرة كرجُل ورجال

#### المطلب الثالث

في جمع الاسم الثلاثي الساكن العين

بي جمع الاسم التادي الساكن العين سالمًا وفاق مفتوحًا يُحمَّع غالبًا على وزن أَفْعُل مُحو فَلْس أَفْلُس ، وإن كان مضمومًا او مكسورًا مُجمَع غالبًا على على أَفْعَال مُحو فَلْل أَقْفال وحِمْل أَحْمَال ، وإن كان أجوف بُجمَع الما على وزن أَفْعَال نحو تَوْب أَنُواب ويَوْم أَيَّام ، اصله أَيْعَام ، وإما على وزن فِعَال نحو سَوْط سِيَاط وَتَوْب ثِيَاب

المطلب الرابع في جمع الاسم الفلائي المفرك العين

ان كان الثلاثي الفتوح العين سالماً وفاق مفتوحًا بجُمَع غالبًا على فيعال بالكسر وأفعال نحو جَمَل جِمَال وأجْمَال وإن كان مضمومًا فيعال بالكسر وأفعال نحو جَمَل جِمَال وأجْمَال وإن كان مضمومًا ليُحمَع غالبًا على فيع لان بكسر الفاء نحو جُمَل جِعْلان وهو نوع من الخنافس وإن كان مكسورًا وفاق مفتوحًا او مكسورًا بجُمَع غالبًا على أفعال نحو كنيف أثناف وإيل آبال بمد الهمزة وإن كان عينه مضمومًا يُجمَع غالبًا على أفعال نحو عَجُز أعجًاز وعُنُق أعْنَاق والاجوف منه يُجمع غالبًا على أفعال نحو باب أبواب وناب أنياب

المطلب الخامس في جمع الاسم المونث

ان كان المونث السآكن العين مكسور الفآء او مضمومها مُجُمَّع غالبًا

2

على فِعَل نحو عُلْبة عُلب وتُهِمَة تِهُمْ "وإن كان مفتوحًا بُجهَع غالبًا على فَعَل نحو فِعَال نحو فَصُورَ وَنَوْبَة نُوب وإن كان اجوف بُحِهَع غالبًا على فُعَل نحو صُورَة صُور ونَوْبَة نُوب والياعِيُّ على فِعَال نحو صَيْعة ضِيَاع وان كان الفاة والعين مفتوحنين يُحِهَع غالبًا على فِعَال سوا حَكان سالمًا اوا جوف نحو رَقبَة رِقاب وسَاعة سِياع وساعات "واصل ساعة سَوعة كرقبَة ، وشذ ناقة أَيْنُق بياء ثم نون وان كان مفتوح الفاع مكسور العين بُحِهع على فِعَل بكسر الفاع وفتح العين نحو مَعِدة معد

المطلب السادس في المونث المجموع بالني وثاة

ان كان المونث موضوفًا سالمًا مفتوح الفاع وساكن العين تُفتح عينه في الجمع بحو تمرّة تمرّات وكَسْرة كسرَات، وإن كان الفاع مكسورًا الله مضمومًا وجب سكون العين نحو كسْرة الخبز كسْرات وحُجْرة حُجْرات، وإن كان الفاء مكسورًا العين كيفا وقعت الفاه نحو بيشة وأن كان اجوف وجب سكون العين كيفا وقعت الفاه نحو بيشة بيضات وجُوْرة جُوْرة جَوْرات وبيعة بيعات ودُودة دُودات وساعة ساعات أو منات ورَشْوة رَشْوات وقِنْية قِنْيات ورُقْوة بضم الراع رُقْوات وعُرْقة فرقات وان كان مدغًا فلا يُفك ادغامه نحوضة فصمًا لراع رُقْوات وعُرْقة فرقات وان كان مدغًا فلا يُفك ادغامه نحوضة فمات وشيقة شيدًات ورُرَّة دُرَّات واما صفة المونث فليس في جمعه الاسكون العين ولو

<sup>(</sup>١) كان حقه ان يقول بجمع غالبًا على فِعَل او فُعَل وان يذكر تهمة قبل علبة لان الترتيب يقتضي ذلك (٢) ذكر ساعات هنا حشو لا داعي له (٢) لا بدّ من سكون الف ساعات وإن لم يجب

تحركت الفاة والعين بالحركات الثلث نحو فَرِحة فَرْحَات وحَسنَة حَسْنَات وصَعْبَة صَعْبَات وصُغْرة صُغْرَات، ومثله المونث التقديري نحواً رْضاً رْضَات وعِرْس عِرْسَات، وهذا قياس مطَّرِد، وقس على ما ذكرناه كل اسم كان في آخره تا انبث ثلاثيًا وغير ثلاثي صفة وموصوفًا. وإما صفة المذكر فان كانت مفتوحة الفائساكنة العين سالمة تُجُمع غالبًا على فعال نحو صعب صعاب، وإن كانت متحركة العين والفائم بحركة ما تجُمع غالبًا على أَفْعَال نحو بَطَل أَبْطال ويقِظ أَيْقاظ بكسر القاف وجننب أَجْناب بضم الحيم والنون الفائل ويقِظ أَيْقاظ بكسر القاف عالبًا على أَفْعَال نحو شَخِ أَشْياخ

البحث السابع في جمع الاسم الغير الثلاثي وفيه تسعة مطالب – ١١٤

> المطلب الاول في انواع الام المزيد

انواع الاسم المزيد اربعة الاول زيادة حرف المدِّ الثاني زيادة الهزة اولاً الثالث زيادة الالف والنون آخِرًا الرابع زيادة يا ماكنة ثاني الاسمكيا مَيِّت

<sup>(</sup>۱) والاولى ان يقال بَقِط بكسر القاف ابقاط وجنب بضم انجيم والنون اجناب لان عبارة المصنف تُوهِم ان الضبط انما هو للجمع لذكن بعده وهو محال (۲) لو قال الاول ما زيد فيه حرف المدلكان اولى وكذا الباقي

المطلب الثاني

في الاسم المزيد فيه ملة في ثانيه

لانكون المدة الثانية الاالقًا نحو قاعل. فان كان موصوفًا مذكرًا بُعِمَع غالبًا على فَوَاعِل بحو كَاهِل كَوَاهِل. وإن كان صفة لمذكرٍ فان كان ناقصًا بُعِمَع على وزن فُعَلَة بضم الفآء قياسًا مطردًا نحو فَأَضِ فَضَاه ورَام رُمَاة " وإن كان غير ناقص فاوزانه مختلفة بجُمَع تارةً على فُعَل وفُعًا ل نحو جاهل جهال وجهال وناسك نُسَّك ونُسَّاك ويُجمَع تارةً على فُعَل على فَعَلَة نحو فاسق فَسَعَة وجاهل جهلة ويجمع على فُعَلَات نحو شاعر شعراً وعلى فُعُول بضم الماء نحو شاعر شعراً وعلى فُعُول بضم الماء نحو قاعد فعُود واله في فَوَاعِل قياسًا مطردًا نحو قائمة قواعم وحائض حوائيض وشد فارس فوارس وناكس نواكس وهالك موالك لانها صفة لمذكر وجُعت على فَوَاعِل

المطلب الثالث

في الاسم المزيد فيه منت ثالثة

ان كان الاسم موصوفًا ومدته الفًا مفتوح الما يَجُمَع غالبًا على فَعِلَة نحو زمان أَرْمِنَة وعلى فِعُلان نحو خَزَال نِرْلان . وبُجُعَ المونث على فَعَائِل نحو حامة حَمَائم . وإن كان مكسور الفَا يُجُمَعَ غالبًا على أَفْعِلَه نحو حِار أَحْمِرَة وعل فُعُل نحو كِتَاب كُتُب . وشذَّ ذِرَاع أَذْرُع . وإن كان مضموم الفا يَجُمَع غالبًا على فُعُلان شوغُلام وغُراب غُلان وغُرْبَانِ . والصفة شَجُعَ

(١) اصلها قُضَّة ورُمِّية قلبت اللَّه النَّالْتَحركِما وانتناج ما قبلها

غالبًا على فُعَ لَآ بضم الفَآ وفتح العين نحو جَبَان جُبُنَآ وعلى فِيال جَوَاد حِبَاد وان كان مكسور الفآ بُيُمَع على فَعَلَان بفتحنين نحو هياج هَيَّان " وان كان مضوم الفآء يُعِمَع غالبًا على فُمَلَآ وفُعُلان نحو شُمَّاع شُبُعَآ وشُجُعَان

> المطلب الرابع في نعيل ونعول الموصوفين

ان كان فعيل موصوفًا يُجمع غالبًا على أَفْدِلَة وفُعْالَان نحورغيف أَرْخَة ورُخْفَان وَفُعْالَان نحورغيف أَرْخَة ورُخْفَان واما فَعُول الموصوف المذكر فيجمع غالبًا على أَفْدِلَة وفُعُل بضمتين نحو عمود أَعُمِدة وعُمُد ومؤَّنت فَعِيْل وفَعُول يُجمع غابًا على فَعَائِل بخو رَعُوْنَة رَعَائِن وسَفِيْنة سَفَائِن وقد جَآمَ سُفُن بضمين

المطلب الخامس في فعيل وفعول المنتبن

ان كان فعيل الصفة بعنى فَاعِلْ يُجْمَع عَالَبًا على فُعَ لَا "وفِعَال نحو كريم كُرُما وكِرَام وعلى أَفْعَال نحو شَرِيْف أَشْرَاف وعلى أَفْعِلاً نحو صديق أَصْدِفَا . ويُجُمع من المضاعف على أَفْعِلَه نحوشتهم أَشِيَّة "

(۱) اما هِيَاجِ فالمعلوم انه مصدر فلاندري كَيف بأني صنة وبُحِمَع على هَيَان بَفْنين وهو مصدر ايضًا (۲) قال ابن عقيل وينوب عن فُعَالاً في المضاعف والمعتل أَعِيلاً أَعِيلاً أَعُولاً فَي وَقَلَ مِيء أَنعلاً جَمَعًا لغير ما ذكر نحو نصيب وأَنصياً وهبُن وأَهْوِنَا (۲) اصل أَشِدًا وأَنْجَة أَشْدُودَا وأَبْتُحة نقلت كسرة الدال فانحاء الى ما قبلها ثم ادغتا وهكذا حكم ما جرى مجراها

وإن كان بمعنى مفعول يُجمّع على فَعْ أَي بفتح الفَآء واللام قياسًا مطردًا نحق فَيْلُ فَتْلَى وَجَرِ بِحُ جَرْحَى وأَسِيْر أَسْرَى وشذّ مريض مَرْضَى وهالك هَلْكَي وما يَت مَوْنَى لانها بمعنى الفاعل "وإن كان فعول بمعنى فاعل بحُمّع غالبًا على فعل بضمتين محوصبوس صُبُر وعلى أَفْعَال نحو عَدُق أَعْدَات ومونث فعيل وفعول بحُمّع غالبًا على فَعَائِل نحو صبيعة صباح وعوز عَجَائِر

المطلب السادس في الاسم الزيد فيه منة رابعة وخامسة

ان هذا النوع خاص بالمقصور والمدود والمقصور الموصوف الذي مدّته رابعة بُنه ع غالبًا على إفعال بكسر المهزة نحو أُنتَى إِنَاكَ وَالَّهُ مِدَّته حَامِسة بُحَهَ عَالبًا بالف وتا شخو حُبارَى بفتح الرآءاسم طاير بُحهَ عَلَى فَعَالَى بجواز فتح طاير بُحهم على فعالَى بجواز فتح اللام وكسرها نحو صَعْراً مَعَارِي وصفة المقصور والمدود تجُمع على فعال فعالم ويطمّا ويطاح ومؤنث المقصور الذي مذكره فعال فع عطاش و بطمّا ويطاح ومؤنث المقصور الذي مذكره

(۱) قال ابن عقيل من امثلة جمع الكثرة فعلى وهو جمع لوصف على فعيل بمهنى منعول دال على هلاك او توجع كفنيل وقتلى وجريج وجرَّتَى واسير وأسرَى وبُحلً عليه ما الشبه في المعنى من فعيل بمهنى فاعل كريض ومرضى ومن فعيل كزَمِن وزَّهُ في ومن فاعل كم الك وهلكى ومن في المعنى من فعيل كميَّت ومَونَّى (۲) بقي عليه فعول بمعنى منعول، قال الادرنوي واما فعول بمعنى المنعول فظني ان حقَّه ان بجُمع جمع السلامة (۲) والصحيح انه بجُمع على فيمال بكسر الناء (۱) ولا تخفص فعالى وفعالي بالمدود الموصوف بل بانيان من الصفة ايضًا نحو عذراً وعَذَازَى وعَذَارِي

أَفْعَل بُجُمَع على فِعَل بكسر الفَآء وفتح العين نحو صُغْرَى صِغَر. ومؤتث المدود الذي مذكره افعل ايضًا بُجُمَع على فُعْل نحو حَمْرَ آءَ حُمْر

المطلب السابع في جمع الاسآء المزرة البواقي

الاول افعل الموصوف بتثليث الهذة " يُجُمّع على أَفَاعِل نحواً جُدَل اي الصّقر أَجَادِل و إصبع أَصَابع وأُ مُل أَنَامِل وافعل الصفة بجُمّع على فَعْالان وفُعْل سوا كان مقصورًا او غير مقصور نحواً عْي عُيْان وعُيْ وأَسُود سُودًان وسُود وأحْبَق حُمْقان وجُمْق والثاني المزيد في الحره الف ونون ان كان موصوفًا بجُمّع على فَعَالِيل المحوسلطان الحره الف ونون ان كان صفة بجُمّع على فَعَالَى نحوسكران سكارى وكل سلاطين وان كان صفة بجُمّع على فَعَالَى نحوسكران سكارى وكل المع خاسي وسداسي سوا كان في آخره الف ونون او لم يكن جُمّع بالف ونا حُنون او لم يكن جُمَع بالف ونا الف ونا المعردا" النالث المزيد في ثانيه يا عساكنه يُمع عالبًا على فِعَال وأَفْعَال نحوسيد النالث المزيد في ثانيه يا عَن الله عَن عَالَ الله عَن الله عَن الله وسيد ويتعد والمياد وميّت أموات

<sup>(</sup>۱) ونظيت العبن ايضا (۲) والصحيح فعالين لان سلطان انما هو على وزن فعلان لا على وزن فعلال حتى يُحبَع على فعاليل (۲) وإما الخاسي المجرد عن الزيادة فيُحبَع على فعاليل (۲) وإما الخاسي المجرد عن الزيادة فيُحبَع على فعاليل قباسًا ويُحدّف خاسه نحو سفارج في سفرجل وفرازد في فرزدق وخدارن في خدرنق ويجوز حذف رابع الخاسي المجرد عن الزيادة وابقاة خامسه اذا كان رابعه من حروف الزيادة كنون خدرنق او من مخرج حروف الزيادة كدال فرزدق فيجوزان بقال خدارق وفرازق والكثير الاول وقد سبقت الاشارة الى ذلك في باب النصغير في الحاشية

المطلب الثامن في جمع الرباعي المكسر والمسوب في جمع الرباعي المكسر والمسوب فعلل كدفها وقعت حركاته بجُمع على فعالل قياسًا مطردًا نحق كُوْكَب كَوَاكِب وقرْمِز قرَامِز وفُافُذ قَنَافِذ . وإذا جمعت الرباعيَّ المنسوب فضع مكان يَاء النسبة تَاء عانيث وقُلْ في بَرْبَرِي بَرَايِرة وفي دِمَشْقِي دَمَاشِقة . وإما الخاسيُّ المنسوب فيجُمع جمع تصحيح نحو فريسيِّ فريسيُّون وافرنجيُّ افرنجيُّون . وكذلك الملافي المنسوب نحو حكبي

المطلب التاسع في جع الجمع وشه الجمع

حلبيُّون ومِصْرِيّ مصريُّون ورُوْمِيّ روميُّون وما اشبه ذلك"

جبع المجمع مثل المفرد الذي يوازنه . فتقول في جمع أَكْلُب أَكَالِب كَا قلت في المل المفرد الذي يوازنه . فتقول في جمع أَكْلُب أَكَالِب كَا قلت في المل المامل و فقول في أحال أحاميل كا قلت في قرطاس وراطيس وليس لحجمع المجمع غير هذين الوزنين وها فعاليل وفعاليل ووسميان منتهى الحجموع وان شنت ان تجمع جمع التصحيح فألحق في حمال حبالات و تنبيه . جمع المجمع لا يُطلق على اقل من تسعة كاان جمع المفرد لا يطلق على اقل من ثلثة واما شبه المجمع فهواسم المجنس الذي يفرق واحده بالتاء مثل فم تجمعة وثمر في وأم ومااشبه ذلك فهذا لا يُعدَّ جمعاً

<sup>(</sup>١) وكل اسم ثلاثي اخر بالامشددة غير منجددة للنسب يُبيع على فَعَالِيَ نحق كرسي وكراسي وبردي وبرادي ولايقال بصري وبصاري

111

#### البحث الثامن في الاسم المنسوب وفيه تمانية مطالب

المطلب الأول

في تعريف الاسم المنسوب واقسامه

المنسوب هو الاسم اللَّحَق باخره يآءٌ مشددة دالة على نسبة بلدة او صناعة نحوجاً بطرس الحليُّ الساعانيُّ. وهي قياسية وغير قياسية. فالقياسية خمسة انواع الاول ما فيه تآم النانيث وزيادة النثنية والجمع. الثاني ما فيه كسرة النالث ما في آخيره حرف علة الرابع ما في آخيره هزة الخامس ماكان على حرفين

المطلب الثاني

في ما فيه نآة النانيث وزبادة الثثنية وانجمع

متى نسبت الى اسم مؤنث بالتآء وجب حذف النآء. نقول في النسبة الى ناصرة واسكندرية يسوع الناصريُّ وكيرللس الاسكندريُّ. وغلط من قال الاسكندماني. ولفظة نصراني منسوبة الى النصران وهو مصدر نَصَرَ (١) ومتى نسبتَ الى المثنى والحبع اثبتَّ النون وقلت حَاكِمَانِيٌّ وحَاكُمُوْنِيٌّ على الاصحِّ خلافًا لقوم حكموا بافرادها وقالوا فيها (F) 2 (7)

 <sup>(</sup>١) ولعل نصراني منسوب الى ناصرة على غير القياس، قال الفيروزابادئ ونصرانة قرية بالشام ويثال لها ناصرة ونصوربة ايضًا تنسب اليها الصاري او جمع نَصْرًانِ كَالْمَنْامِي جَمِع نَدَمَانِ او جَمِع نَصْرِيٌّ كَهْرِيٌّ ومَهَارِّي (r) قال ابن عفيل يُحذَّف من المنسوب اليه ما فيه من علامة تثنَّية او جمع تصميح فاذا سَّميت رجلًا

#### المطلب الثالث في ما فيه كسرة

زيدان واعربته بالحروف قلت زَيدِي وثفول في من اسمهُ زيدون اذا اعربنه بالحروف زيدي وفي من اسمه هندات هندي على انه اذا سيّى بالننية وجمع التصحيح وأعربا اعراب المفردات نثبت العلامة فنقول عرائي وزيدوني واذرعاني وأعلم انه اذاكان آخر الاسم بأة كياء الكرسي في كونها مشددة وافعة بعد ثلثة احرف فصاعدًا وجب حذفها وجعل بآء النسب موضعها فنقول في النسبة الى الشافعي شافعي وإذا كانت مسبوقة بحرف وإحد لم يُعذف من الاسم في النسب شيء بل يُنعَ ثانيه وريقلب ثالثه وإوا فنقول في حرف واحد من الاسم في النسب شيء بل يُنعَ من واو لم يُعيَّر وإن كان بدلاً من واو لم يُعيَّر وإن كان بدلاً من واو قُلِب وإوا فنقول في حَيِّ حَيَوِيُّ لانه من حَيِيْتُ وفي طَيَّ طَوَوِيُّ لانه من حَيِيْتُ وفي طَيَّ طَوَوِيُّ لانه من طَوِيْتُ ومن طَيَّ عَلَو وَي الله عَلَو وَي الله عَلَو وَي الله عَلَو وَي الله عَلَى الله عَلَو وَي الله عَلَى الله عن طَوَي الله عن طَوَيْتُ لانه عن حَيِيْتُ وفي طَيَّ طَوَويُّ لانه عن طَوَيْتُ عند عَلَيْتُ وفي طَيْ عَلَى الله عن طَوْتُ الله عن طَوْتِيْتُ الله عن حَيْدِتُ وفي طَيْ عَلَى الله عن طَوْتُ الله عن طَوْتُ الله عن طَوْتُ الله عن عَدِيْتُ وقي طَيْتُ عَلَى الله عن عَدِيْتُ وقي طَيْتُ عَلَى الله عن عَدِيْتُ وقي طَيْتُ عَلَى الله عنه عَدِيْتُ وقي طَيْتُ عَلَى الله عنه الله عنه الله عنه عَدِيْتُ وقي طَيْتُ عَلَى الله عنه عَدِيْتُ عَلَى الله عنه عَدَاتُ الله عنه عَدَاتُ والله الله عنه عَدْتُ عَدْتُ عَدْتُ الله عنه عَدْتُ عَدْتُ الله عنه عَدْتُ الله عَدْتُ الله عنه عَدْتُ الله عَ

#### المطلب الرابع في مَااخن حرف علة

منى كان في آخر الاسم الف اصلية (١٠) نُعابَ عند النسبة واوًا فتقول من عَصَّاعَصَوِيُّ ومن فَتَى فَتَوِيُّ ومن دُنْيَا دُنْيَوِيُّ، وغلط من قال دُنْيَاوِيُّ او دُنْيَانِيُّ ونقول من قانا اسم قرية فَانَوِيُّ وغلط من قال دُنْيَاوِيُّ او دُنْيَانِيُّ ونقول من قانا اسم قرية فَانَوِيُّ وغلط من قال قَالَايُّ ومن مُصْطَفَّى مُصْطَفَّوِيُّ ومن مُسْتَقْصَى مُسْتَقْصَوِيُّ وان كانت الالف واقعة رابعة زايدة قليت واقا وزيد قبلها الف فتقول من حُبُلَى حُبُلاوِيُّ ومن طُوْبَ صُوبَاوِيُّ وغلط من قال طُوبًانِيُّ (١٠) ومن كان في آخر الاسم يا تحواقعة ثالثة أو رابعة قليت عند النسبة واقا فتعول في عَم احيه المجاهل بتغفيف المبم عَمَوِيُّ وفي قاض قاضَوِيُّ ومِي وَعِين قاضِ قاضَ ويُّ ومِين طَوْبَ واربعة عَلَيت عند النسبة واقا ويجوني قاضِ قاضَ ويُّ وفي قاض قاضَوِيُّ وي وي مَا مُل الْهَاءَ ساكاً

<sup>(</sup>۱) يجب ان يكون مراده بالالف الاصلية هنا الالف المقلبة عن واو او يا الى الالف الغير الزايدة (۶) لا نسلم بكون الف دنيا وقانا هي كالف عصا وفتى ولا بغلط من قال دنياوي ولا بكون النسبة الى مصطنى ومستنصى مصطنوي ومستقصوي. قال الادرنوي في شرح الامثلة عند كلامه في باب النسبة عن الالف المواقعة رابعة وإن لم نكل منقلبة فان كان الحرف الثاني من ذلك الاسم ساكنا كُبلى يجوز فيه الحذف تحلي لانها زاين ويجوز قلبها واقا فيقال حبلوي ودنياوي كصحراوي وان كان الحرف المالف المدودة فيقال حبلاوي ودنياوي كصحراوي وان كان الحرف اللالف المدودة فيقال حبلاوي وان كانت الالف خامسة او سادسة فالحذف لا غير لطول الاسم، قال المجاريردي فقول العامة مصطفوي خطأ والصواب مصطني (۲) والاولى ان بقال اذا نُسِب الى المنقوص فان كانت با وه أو النه قليت واقا وفتح ما قبلها نحو شَعَوِي في شَحَ وان كانت رابعة حُذِفت نحو قاضي في قاض وقد نُقلب واقا نحو قاضوي وان كانت رابعة حُذِفت نحو قاضي في قاض وقد نُقلب واقا نحو قاضوي وان كانت

مذكرًا ("فلا تغيير فيه القول من ظَبِي ظَبْيِّ وإن كان مونثًا قُلِبت واوًا القول من قرية قروي وي وان كانت اليا مشددة اصلية يُفَكُ الادغام وتُقلَب واوًا نحوطي طَووي وحَي حيوي ومتى كان في آخِر الاسم واق محففة قبلها ساكن بقيت على حالها نحو دَلُو دَلُوي وانكان الاسم موَّنثًا يُفتَح الساكن نحو عُرْوة عُروي وإن كان الواو مشددًا فلا تغيير فيه نحق جَو جَوِي وكُوَّة كُوِي

## المطلب الخامس

في ما في اخر همزة

ان كانت الهمزة للتانيث وجب قلبها واوًا انقول من صَفْرَا وَ وسَوْدًا وَعَفْرَاوِيٌّ وسَوْدَاوِيٌّ وإن كانت منقلبة عن حرف علة جاز اثبام اوفلبها واوًا انقول في سَمَا وَسَمَا وَيُّ وسَمَاوِيٌّ (")وغلط من قال

خامسة فصاعدًا وجب حذفها كمعتدي في معند ومستعلى في مستعلى واعلم أن في قوله فتقول في عمّ إي المجاهل بخفيف الميم نظرًا من جهة تعريف المجاهل لان المنسر يتبع المفسّر في كل أحكامه فلا يسح أن يقال هذا ليث أي الاسد وقد سقط قبل هذا بمثله في قوله عرس أي الزوجة ومن جهة ذكره تخفيف الميم بعد المجاهل فقد كان حقه أن بذكن بعد عمّ قبل المجاهل لان الصبط قبل النفسير أذ التفسير في عليه (١) والصواب أن يقال وان كان الاسم مذكرًا وكان ما قبل الباء ساكنًا فلا تغيير فيه لان تاخير المذكر عن الساكن في عبارته مجعله صفة للحرف الذي قبل الباء وهو باطل (ع) وهكذا حكم هن الالحلق فنقول في علياء علياء في وعلياوي واما الهم المركب فان كان مركبًا تركيب جملة أو تركيب مزج حُذِف عجن وأن كان مركبًا تركيب الساكن في بعلبك بعلي وان كان مركبًا تركيب الماء المن النسب فنقول في نأ بط شرًا نا بعلي وفي بعلبك بعلي وان كان مركبًا تركيب اضافة فان كان مركبًا تركيب علي بعلبك بعلي وان كان مركبًا تركيب اضافة فان كان صدره وأنكي عجزه بالم

سَمَايِيٌّ بيا تين

## المطلب السادس

في ماكان على حرفين

لا يوجد في العربية اسم مُعرَب على حرفين. فان وجد فلا بدَّ من ان يكون حُذِف منه شيُّ ، وذلك في اسها معيَّنة ، وهي يد ودم واسم فابن واخ واب وحم وعدة (١) وهي نوعان ، الأول هو ان كل اسم حُذِف منه لامهُ ولم يُعوَّض عنه شيُ فهذا بجب فيه رَدُّ المعذوف عند النسبة . فتقول من دم واخ واب وحم دَمَوِيٌّ وأَخَوِيٌّ وأَبُويٌ وحَمَوِيٌّ وأَبُويٌ وحَمَوِيٌّ وأَبَوِيٌ وعَدِيٌّ (١) الثاني بتنع فيه ردُّ المعذوف ، فتقول من اسم وابن وعدة إسميٌّ وإبْنِيٌّ وعِدِيُّ (١) والنسبة الى اخت وبنت إخْتِيُّ وبِنْتِيُّ (١) وشدًّ يَدِيٌّ لعدم إعادة والنسبة الى اخت وبنت إخْتِيُّ وبِنْتِيُّ (١) وشدًّ يَدِيٌّ لعدم إعادة

النسب، فنقول في ابن الزير زُبيِّرِيُّ وفي غلام زيد زيديٌّ ، فان لم يكن كذلك فان لم يُخفَ لبس عند حذف عجزه ونسب الى صدره ، فنقول في امره القيس امرئيٌّ . وإن خيف لبس حُذِف صدم ونسب الى عجزه ، فنقول في عبد الاشهل وعبد الفيس اشهليٌّ وقيسيٌّ (۱) يوهم كلامه ان ما حُذِف منه شيء مخصر في ما ذكن وليس كذلك (۱) هذا أذا كان ما حذفت فاوَّه صحيح اللام كميدة فان كان معتلبًا وجب الردَّ ويجب ايضًا عند سببويه فتح عينه فنقول في شِبة وَشَوييٌّ . وإعلم انه اذا نسب الى ثناييٌ لا ثالث له فان كان الثاني حرقًا صحيحًا جاز فيه التضعيف وعدمه في كُو ولو كيويٌّ ولويٌّ وان كان حرف لين ضعف بنله ان كان باته او ولوًا فنقول في كَو ولو كيويٌّ ولويٌّ لان كان حرف لين ضعف صار مثل عي ولو لما ضعف صامر مثل في كَو ولو كيويٌّ ولويٌّ لان كان المناقي القاني القاني القانية همزةً فنقول في رجل في كو ويويون والمناقية والله المحذوف المعمول المويُّ (۱) هذا مذهب يونس ومذهب اسبويه المحاقها في النسب باخ واين فتحذف منها تاته الثانيث وبُردُّ الهما المحذوف في يد وابن فتقول يد وي وبنوي وبنوي وبنويٌ وبنويٌّ وبنويٌّ وبنويٌّ وبنويٌّ وبنويٌّ وبنويٌ وبنويٌ وبنويٌ وبنوي وبنوي وبنوي

## المنذوف لانهُ من النوع الاول(١)

المطلب السابع

في انجمع المنسوب وفي نون النسبة

متى نسبت الى الجمع المكسّر رُدَّ الى مفرده . نقول في النسبة الى مساجد مسيّدي (١٠) تنبيه . ان كل اسم جآء خارجًا عن هذه القواعد التي ذكرناها يُنسب تبعً اللفظه . نقول في دمشق دمشقي وفي مصر مصري وفي لبنان لبناني وما اشبه ذلك . وإما نون النسبة فقد تدخلها العامّة على بعض اسمآء مثل جسداني وروحاني ورباني وما اشبه ذلك . وهذا لحن منهم والصواب ان هذه النون لا تلتق الاالنسبة المجازيّة مثلاً اذا قلنا فلان روحاني اي انه ينتسب الى سيرة المليّكة او الشياطين . وإذا نسبناه الى ما بخصُّ الروح قلنا هذا رُوحيُّ وهذه تعاليم روحيّة اي وهناسيّ وجسماني وخلاس وحسماني وجسماني وجسماني وجسماني وخلاس وحسماني وجسماني وجسماني وجسماني وحسماني وجسماني وجسماني وجسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسماني وحسماني وحسماني وحسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسماني وخلاس وحسما

(١) كان حقه ان يقسم هذا الباب الى ثلاثة اقسام الى محذوف الغاة ومحذوف العبن ومحذوف العبن ومحذوف اللام وبيين احكام كل منها على حدة ، وارتباك عبارته في هذا المطلب واضح لا يجناج الى دليل (١) على انه ان كان جاريًا مجرى العكم تُسب البه على لفظه فنقول في النسبة الى أنصام أنصاريٌ وكذا ان كان علّا كأنمار فنقول أنماريٌ ، واعلم انه اذا وقع قبل الحرف الذي قبل بآء النسب بآلا مكسورة مُدعَم فيها بآلا وجب حذف اليآء المكسورة فتقول في طيّب طَبِيٌ (٠) ان كانت النون للنسبة ايضًا فان للنسبة اداتين تجتمعان معًا وهو باطلٌ . قال ابو البناة ولا يلحق الالف والنون في النسب الا باساء محصورة زيدتا فيها للبالغة كالرقباني واللحياني والجمّاني والروحاني والرباني والصيد لاني والصيد ناني . قال الادرنوي وشدٌ صنعاني وجراني في صنعاء واليمن وجراء اسم قبيلة . والفياس صنعاويٌ وجراوسية فابدلوا من المحزة النون لان

## التمري المطلب الثامن في كات نشه الاسم المنسوب

الكفات التي تشبه المنسوب اثنتان . الاولى وزن فعًال كحبًاز وخيًاط وعَطَّار وما اشبه ذلك منسوبة الى بيع الخبز والعطر . الثانية وزن فَاعِل كَائِك وكاتب وتخفصُ بارباب الصنايع . وتُفرَق عن اسم الفاعل بانها لا تؤَّنت . نقول هذا حائِك وهذه حائِك . خلافًا لاسم الفاعل . وهاتان الصيغتان قياسيَّان "

الالف والنون نشابها بالغي النانيث.وكنا شَدَّ رَوحاني بننج الرَّاء في روحاء اسم بلدة ويضم الرآء في النسبة الى الملايكة وانجنّ وزاد وا الالف والنون فرقًا بينه وبين المنسوب الى روح الانسان. قال ابو عبية نقول العرب روحاني لكل ما فيه الروح من الناس وانجن والدواب. والفرق بين ما ذهب اليه المصنف هنا وما ذهب اليه هولاً وظاهر لا بحناج الى ايضاج. ولعل ما حمل المصنف على ما ذهب اليه في هذا الباب حيله هذه النون في اللغة العربية على نون النسبة في اللغة السريانية . وقد اشكل في تفريقه بين المجازي والحقيقي في النسبة في قوله فلان روحاني وتعاليم روحية لان هذا يكون مثلاً في قولك فلان قيسي فان اربد به كونهُ من بني قيس فا لنسبة حتيقية وان اربد بهكونهُ يتعصب لبني قبس فالنسبة مجازية . واعلم انه لاموضع لاي التفسيرية في جواب اذا من توله اذا قلنـا فلان روحاني اي انه ينتسب (١) قال ابن عقيل يُستغنَى غالبًا في النسب عن يآيِّهِ ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا نحو نامِر ولابِن اي صاحب تمر وصاحب لبن وبسَآيِّهِ على فَعَال فِي الْحِرَف غالبًا كَبِقًالِ ويزَّامِ. وقد بكون فعال بمعنى صاحبكذا وحُعِل منه وما ربك بظاً لم العبيد أي بذي ظلم. وقد يستغنى عن يآه النسب ايضًا بقعِل بمعنى صاحب كذا نحو رجل طعر ولبس اي صاحب طعام ولباس. وفي قول المصنف منسوبة الى ببع انخبز والعطر نظر من جهة ان قوله منسوبة يعم الثلاثة وقوله بيع الخبز والعطر يخص الخباز والعطار . قال الادرنوي والاول اي فَعَال أكثر استعالًا البحث التاسع في الخط وفيه سبعة مطالب

المطلب الاول في تعريف الخط وكتابة الاحرف

يُرسَم (االخطُّ بانه تصوير اللفظ بجروف هجاً بَيَّةً. والهَجُو والهِجَاة والتهجية والتهجِّ هو تعديد الحروف باسمائمًا ثم حرف التهجية له اسم ومسمَّى . فمسى الحبم مثلاً جواسمهُ حبم . فالالفاظ حينيذ تُكتَب بسميات الحروف لاباسمائمًا . فبطرس مثلاً يُكتَب بسمى الباء والطاء والراء والسين وهوب طرس

المطلب الثاني في كتابة الحرف الموقوف عليه يُوقَف على الناء المحرومرة بالتاء نحو مومنات وعلى التاء المربوطة

من الثاني اي فاعل وها مع ذلك ساعيان ليسا بطرد بن فلا بقال لصاحب البُرِّ برَّار ولصاحب العاكمة فكَّاه والمبرد بقيس هذا واعلم ان المصنف قسم في اول هذا الباب النسبة الى قياسية وغير قياسية وذكر انواع القياسية واما الغير الفياسية فلم بذكرها . فمن النسبة الغير الفياسية قولهم في النسبة الى البُصْرة يصري والى الدَّهر دُمري والى مرو مروزي والى طيء طابي والى العالية عَلَوي والى البادية بدوي والى السَّهِل سُهُلي والى الشناة شَنُوي والى الري رازي والى الشام واليمن وتهامة شام ويمان وبمام وهلم جرًا ما ورد ذكن في مطولات هذا الفن . وقد المحقوا آخر الاسم بأة كياة السب للفرق بين الواحد وجنسه فقالوا زنج وزنجي وترك وتركي وللما لغة فقالوا في الهر احمري (١) اسناد بُرسم الى الخط يوم ان معناهُ النصوير وليس كذلك فان معناه بُعرًف بالها أنحو مومنه . ويُكتَب آخِر الاسم المنصوب بالالف نحو رايت زيدًا ورجلًا ("وتسمّى الف الاطلاق . وإما إذَنْ فان كانت الناصبة فتكتب بالنون والافبالالف"

#### المطلب الثالث في كنابة الهزة

ان كانت المهزة في الاول تُكتب بصورة الالف ابدًا نحو أنصر و إضرب وأ حرم "وإن كانت متوسطة ساكنة تُكتب بجرف حركة ما قبلها نحو بأس وبيس وإن كانت متحركة وساكنًا ما قبلها تُكتب بحرف حركتها لله ويلوم وإن كانت متحركة ومتحركًا ما قبلها جاز ان تُكتب بحرف حركتها او حركة ما قبلها نحو لَوْم وسَمِّ "وإن وقعت طرقًا وسكن ما قبلها فلا تُكتب بصورة حرف عرف عرف وشيء والمواقعة عرف وسكن ما قبلها فلا تُكتب بصورة حرف عرف عرف والدم وشيء المورة حرف الما قبلها فلا تُكتب بصورة حرف الما قبلها فلا تُكتب بصورة حرف المناه والمواقدة والمواقدة

<sup>(</sup>١) ان الالنب التي بعد الدال واللام من زبد ورجل زابة بعد الننوين وليست في آخر الاسم المنصوب، ولا بد من نقييد الاسم بكونه غير مقصوس او مدود (٢) في قوله وإما اذن فار كانت الناصبة الخ نظر من جهة ال في قوله الناصبة فانها توهم ان في العربية اذن غيرها والحال انها تنصب ولا تنصب من حيث هي في مع وجود الشروط او عدمها فكان حقه أن يقول ناصبة ، واختُلِف في الوقف على اذن فقيل انها تُكتب بالالف وهو مذهب البصريبن وقبل بالنون وهو مذهب الكوفيين، وقال بعضهم اذن ان أعلت كُنيت بالالف وهذا هو معنى قول المصنف ان كانت الناصبة للخ (٢) وفي الاول المتصل به غين تكتب بالالف ايضا نحو بأحد ولاِّحد بخلاف لبلا ولَيْنُ لكثرة استعالها (٤) قال ابوالبناة وإن كانت اي المواق مغركة بعد مقترك في كغنينها فيوِّجل بالواق وفيمة بالياة وإلياقي بحرف حركنها (٥) والاولى ان بقال وإن تطرفت فان كان ما قبلها مغركًا كُنيت بحرف حركنها (٥) والاولى ان بقال وإن تطرفت فان كان ما قبلها مغركًا كُنيت بحرف حركنه كفراً وقُرِئ وقه و والا كتبت بصومة علامة ما قبلها مغركًا كُنيت بحرف حركنه كفراً وقُرئة وقه و والاكتبت بصومة علامة ما قبلها مغركًا كُنيت بحرف حركنه كفراً وقُرئة وقه و والاكتبت بصومة علامة ما قبلها مغركًا كُنيت بحرف حركنه كفراً وقُرئة وقه والاكتبت بصومة علامة والمها منهركاً كُنيت بحرف حركنه كفراً وقُرئة وقه والاكتبت بصومة علامة والمها منهركاً كُنيت بعرف حركنه كفراً وقيرة وقه وقوله كالكتب بصومة علامة وقبه والمها والمنافقة والمنافقة

الا اذا كانت منصوبة فتكتب الفًا نحو جزاً وشيئًا "وإن وقع بعد الهزة حرف مدٍ فالا يُكتب حرف المدّ نحو المآكل جع مأكل. وأما ماضي مهوز اللام المثنى فيكتب بألفين نحو فَرَأًا ويُكتب مضارعه المرفوع بالنون "بالف واحدة نحو يقرآن وان حذفت النون يُكتب بالفين نحو لم يَقْرَأًا

المطلب الرابع في انصال بعض حروف بما قبلها

ان كانت ما حرقًا نقصل بالخطّ نقو الما واينما وكلا وان كانت اسم موصول فلا نقصل نحو اين ما وعد تنيه وكل ما قلته لكم و فقصل ما بئ وعَنْ نحوعًا وعَمَّا والاصل مِنْ مَا وعَنْ مَا . ونقصل أَن الناصبة للضارع بلا نحو ليَّلا ، والاصل لِآن لا . ونقصل إذْ بظرف الزمان نحو حينيَّذ ويومينيْ ووقتيَّذ وساعنيَّذ والاصل حِيْنَ إذْ ويوم إذْ الحِنْ

المطلب الخامس في بعض حروف زاين تُكتَب ولا نُقَرَأ تُزَاد الفُّ فِي آخِر جمع المذكَّر ماضيًا ومضارعًا وإمرًا نحوضربوا

النطع كبزه ودف و وامثالها (١) والاولى ان يقال الا اذاكان ما هي فيه منصوبًا لان الهمزة حرف مفرد لا يُطلَق عليه لقب الاعراب، وقد اتى بجزه وشيء منصوبين ولا ناصب لها وهو غير ما نوس الا في الرفع لا قنضاء النجرُّد اياهُ دون غيره، ولا ادري كيف تُكتب الفَّا في قوله جزءًا وشيئًا والصحيح ان الالف زاياة فيها كا زيدت في فوله زيدًا ورجلًا في المطلب السابق (٦) قوله المرفوع بالنون يوهم ان مضارع المثنى برفع بغير النون ايضًا وهو غيرصحيح (٦) وما بجب كتبه موصولًا ثلثاية وستاية

ويضربوا واضربوا "قياسًا مطردًا ومضارع الناقص الواويّ ان كان مفردًا فلا تزاد فيه الف تخو بطرس يدعو وإن كان جعًا فة زاد نحو الرجال لم يدعوا وهذا هو الفرق ما بين المفرد وانجمع وتزاد الالف ايضًا جوازًا في اسم الفاعل نحو ضاربوا القوم" وتزاد لام ايضًا في مثنى وجع "ومصعَّر الذي والتي نحو اللذان واللتان الخ وتزاد واو في آخِر عُمْرٍ وفي حالتي الرفع وانجرً"

#### المطلب السادس في بعض حروف تحذف خطاً لالنظاً

مجوز حذف الالف سماعًا من المراهيم والسحق واسمعيل وهرون وسليمن، وتُحُذَف وجوبًا من هذا وهو لآء وهم ننا وهُكَذَا وذُلِكَ وَأُولِيُكَ ولا يجوز حذفها من هَاذَاك، وتُحُذَف جوازًا من ثَلَث وثَلَيْنَ ومن مَلَيْكَة وسَمُوات، وإما هَا أَنا ذَا فتكتب اما هينذا وإما هنذا، وتُحُذَف المهزة وجوبًا من البسملة الشريفة خاصَّة نحو بسم الاب والابن والروح القدس لكثرة الاستعال، ولا يجوز حذفها في غير البسملة مثل باسم يسوع وباسم الله العلي العظيم، وتُحُذَف قياسًا مطردًا البسملة مثل باسم يسوع وباسم الله العلي العظيم، وتُحُذَف قياسًا مطردًا

<sup>(</sup>۱) لابدً من ذكر الفعل في جمع المذكر المخرجه عن جمع الاساء ومن نفييد المضارع بغير المرفوع لمجفرجه عن المرفوع ، ولا بد من ذكر عامل مجذف النون من قوله يضربوا ونفييد ذلك بكونه طرقًا للخرج نحو ضربوه ولم يضربوه واضربوه (۲) ولا مختص ذلك باسم الفاعل بل هوشايع فيه وفي غيره من المشتقات التي جمعت جمع سلامة لمذكّر في حالة الرفع اذاكانت مضانة الى غير الضمير (۲) يلزم من هذا ان تزاد اللام في الذين جمع الذي فيكنّب بلامين وهو غير صحيح (٤) وفي الأوكى بالضم والقصر جمع الذي والتي

من ابن اذا وقع بين عَلَين "نحويسوغ بنُ مريم َ فان لم يقع بين علين فلا تُحدَف نحو المسلح ابن مريم ويسوع ابن الله و بحبور حذف هزة الاستفهام من اول كلة مبدوة جهزة نحو انت ابن فلان اي أانت. وبجب حذف هزة التعريف "اذا دخلتها اللام نحو قلت للرَّجُل ومتى اجتمع وإوان في نصف الكلة والاولى منها مضمومة جاز حذف الثانية قياساً نحو داوُد وشاوُل وناوُس ولا بجوز الهمز فيها و بجوز ايضاً حذف واو رُوُس جمع رأس والاصل رُوُوس ولا يجوز حذف واو فَوْل الماجوف الواوي مثل قَوُول

المطلب السابع في ابدال حرف من حرف" تُكتَب الحَيَوْة والصَّلَوْة والزَّكَوْة بالواو وْنُقُرْأُ بالالف" وإذا كان الناقص يَآئِيًّا يُكتَب باليَآء ويُقرَأُ بالالف نحوفَتَى ورَحَى "وان كان واويًّا يُكتَب بالالف" نحو عَصًا وغَزَا. وإما الف متى ولدى ويلى والى وحتى

(۱) هذا اذا كان صنة وفي هذه الحالة بجنّفون التنوين من الاسم قبله لتنزلو معه بمثرلة الاسم الواحد لشنة اتصال الصفة بالموصوف وحلوله محلّ الجزء منه ويقولون جاء عليّ بن احمد . فلو وقع غير صفة لم تحذف نقول ان عليّا ابنُ احمد بابقة الالف (۲) والصواب ان يقال همزة أنّ او همزة ال التعريف لانه لم يقل احد بان الهمزة اداة تعريف (۲) بريد ابدال حرف من حرف خطاً لا مطلق الابدال (٤) قال المحريريُّ في كتاب درة العوّاص في أوهامر الخواص وما يوهمون فيه كتبهم المحيوة والصلوة والزكوة بالواو في كل موطن وليس ذلك على عمومه لوجوب اثبات الالف فيها عند الاضافة ومع الثنية كقولك حياتك وصلاتك وزكاتك وحياتان وصلاتان وركاتان بالالف (٥) اي سوآة كان ثلاثيًا او غير ثلاثيً (٢) هذا اذا كان ثلاثيًا

## وعلى فتكتب بالياء. والف كلا وكلتا تكتب بالالف . فاكتب اللهم السماء نا في سفر الحيوة برحمتك يا ارحم الراحمين . امين

كَمَّا مَثَّلُ المصنف والا فبالبَّا كَغَرَّى ويُعُزَى. وإعلم انه اذاكات قبل الالف المقصورة يَآثَ كُنِبَت بالالف نحو العليا والدنيا ولم يشذ الا الف يجيى اذاكان امَّا فانها تكنب بالبَّه ليفرق بينهُ وبين يَجِيًّا الواقع فعلًا، نصَّ على ذلك الحريري في درة الغوَّاص في اوهام الخواصٌ

قال بعض الادبآء

فأُنجِق بهِ تَآةَ الخطابِ ولانَقِفُ بِيَاةً وَلاَّ فَهُو بَكْتَبُ بِالْالْفُ تعدَّاهُ وَالْمُمُونِ فِي ذَاكَ بِخِنْلَفْ اذا النعلُ بومًا غمَّ عنك هجَآقُهُ فان تَرَ قبلَ النَّاءَ يَآةً فڪتبُهُ ولانحسب النعلَ الثلاثيُّ والذي وقال آخَر

وكتب ذوات الواو بالباء باطلُ ومدُّ ذوب قصرِ خطاآة وعاطلُ فلا تنسَ واحفظ أنت في العصركاملُ وكتب ذوات الياة بالالف جائزً وقصر ذوب مدّ بجونر بلا مرا وتذكيرُ تانيثِ من العكس اسهلُ



الكتاب الثالث في قواعد المحووفيه احد عشر قسمًا القسمر الاول في تعريف النحو واقسام الكلام وفيه ثلثة ابحاث البحث الاول في مستنبط المحووفي تعريفه وفيه مطلبان

> المطلب الاول في مستنبط النحو

قال الشيخ بحَبَى في الكتاب السابع من رسالته المسمَّاة بارنقاء السيادة ان اول من استنبط النَّوْع عليُّ بن ابي طالب قال العارب في حاشيته على شرح الجروميَّة للازهريِّ ان عليّا دفع الذي جعه الى ابي الأسود وقال له أنْحُ هذا النحواي اقصد هذا القصد فسُيِّ حينيَّذِ هذا الفنُ نحوًا لغة اب قصدًا فصنَّف ابو الاسود باب النعت والعطف والتعبُّب والاستفهام ثم خَلَف ابا الاسود بعض تلاميذ واخذ عنهم الخليل ففاقهم ثم اخذ عنه سيْبَويْه ففاق الجميع وجمع واخذ عنهم الخليل ففاقهم ثم اخذ عنه سيْبَويْه ففاق الجميع وجمع اجزاء النحو ومسائله كلها في مُولَّف وسمَّاه الكتاب وشَرَحهُ السيرافي . وشَرَحهُ السيرافي . وشَرَحهُ السيرافي .

#### المطلب الثاني في تعريف النحو

النحو في اللغة القصد وفي الاصطلاح على باصولٍ تُعرَف بها الحوال الحرالكلم اعرابًا وبنات والغرّض منه معرفة الإعراب الذي هو رفع الفاعل ونصب المفعول وجرُّ المضاف ("وموضوعة الكلة والكلام

البحث الثاني في الكلة وإنسامها وفيه ثلثة مطالب

> المطلب الأول في تعريف الكِلة

تطلق الكُلة في اللغة على الجل المفيدة، وفي اصطلاح المخاة لفظ المؤمن المحروف وضع لمعنى مفرد، فاللفظ هو الصوت المشتمل على بعض المحروف الهجائية، وهو أنح من القول لانه يُطلق على الكلة المعنوبة والمُهلة، والقول خاص بالكلة المعنوبية، فكل قول لفظ ولا يُعكس، والوضع هو تخصيص شيء بشيء اي تخصيص الكلة باللفظ والمفرد هو ان لا تكون الكلة مركبة المشرة المورس قائم او قام بطرس وغير ذلك. فالكلة التي يصدق التعريف عليها هي رجل وبطرس ومن واما الفعل فلا يكون الاجلة، لانه لا بخلو من ضمير بارز او مستار "مثل قام وقت ويكون الاجلة، لانه لا بخلو من ضمير بارز او مستار "مثل قام وقت و

(۱) بريد المضاف اليه (۱) قوله لفظ خبر لامبتداً له فكان حفه ان يقول وهي في اصطلاح النحاة لفظ الى آخره (۱) لا ادري كيف بكون الوضع تخصيص الكلة باللفظ (۱) في قوله المفرد هو ان لا تكون الكلمة مركبة نظر، والصحيج ان يُعرَّف بما لا بدلُّ جزوَّهُ على جزه معناهُ (۵) هذا اذا لم يُستَد الفعل الى ظاهر

في النحو

تنبيه. اذا قابلت المثنى والمجمع والمركب والإضافة مع الحجلة سموا مفردات وإذا قابلتهم مع المفرد شموا جمالًا (۱) المطلب الثاني في نفسم الكلة

قال ابن الحاجب في كافيته إن الكلة لا تَخَلُو من ان تدلَّ على معنَى في نفسها او لا تدلَّ . فأن لم تدلَّ فهي الحرف كهل وفي ولم . وإن دلَّت فهي الماان نقترن باحد الازمنة الثلثة او لا نقترن . فأن اقترنت فهي الله مثل رجل وبطرس "

المطلب الثالث في اللفظ المركب المنيد

اللفظ ثلثة اقسام الكَلِمة والكَلَام والكَلِم بكسر اللام. فالكِلة ما كانت مفردةً كرجل. والكَلام ما كان مركَّبًا مفيدًا كقام بطرس. والكلم ما كان مركَّبًا غير مفيدٍ "نحو إِنْ قام بطرس وتنبيه. المعتبر عند النحاة

فاذا أسيد الى ظاهر كفام زيد كان كلة خالية من الضمير (١) والصواب سُميت وفابلنها لان الواو والميم من خواص جاعة الذكور العاقلين واطلاق المصنف الحجل على المثنى وما بليو اصطلاح محدث اظن انه لم بُسبَق اليو وقد استعل المجمع منا بمعنى المجموع والاضافة بمعنى المنضابقين (٢) تُوهم عبارته ان ما أورد أهنا هو من كلام ابن الحاجب وهذه هي عبارة ابن المحاجب لانها اي الكلة اما ان تدلً على معنى كائن في نفسها او لا الثاني الحرف والاول اما ان يفترن باحد الازمنة الثلثة او لا الثاني الاسم والاول الفعل (٢) تعريفه الكلة والكلام والكم غير سديد كما لا يخفى والصحيح ان الكلم ما تركب من ثلاث كلات فاكثر أفاد او لم بُفِد . وآية النرق بين الكلام والكم ان الكلام لا بتناول ما تركب

MNI

هو الكلام المفيد الواقع فيه الإسناد مثاله العلمُ نافعُ وقال صاحب المتوسط المراد بالإسناد نسبة احد الجزئين الى الاخر كنسبة النفع الى العلمُ فالاسم يُسند ويُسند اليه نحو قام بطرس وبطرس قائم والفعل يُسند ولا يُسند اليه نحو قام بطرس والحرف لا يُسند ولا يُسند اليه وقسام المركب ثلثة إضافيُ كتاميذ المسيح ومَزْ حِيُ كَبَعْلَبَكُ اسم مدينة . وإسناديُ كقام بطرسُ

البحث الثالث في علامات اقسام الكلام وفيه اربعة مطالب المطلب الاول في علامات الاسم

للاسم علامات لفظية ومعنوية ("فالعلامات اللفظية ثلث الاولى دخول لام التعريف وتختصُ بالنكرة نحو الرجل الثانية دخول حرف المجرِّ نحو مررت بزيد الثالثة التنوين نحو جآء زيد ورايت زيدًا ومررت بزيد وعلامات الاسم المعنوية واحدة وهي الإخبار عن الاسم نحو قام بطرسُ قال ابن هشام في القطر وبها استُدِلَّ على اسمية التآء في ضرَّ بُتُ لن الضمير اسم ولا يقبل شباً من العلامات اللفظية و تنبيه التنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم لفظاً لاخطاً . وهو نوعان الاول

من كلتين. فبينها عموم وخصوص من وجد . فمثال انفراد الكلام زيدٌ قايم ومثال انفراد الكَلمِ ان قام زيد ومثال اجتماعها قد قام زيد (١) كان حقه ان يقول للام علامات لفظية وعلامة معنوبة الى ان يقول وعلامة الاسم المعنوبة هي الإخبار إلى اخرهِ تنوين التمكين و مخنصُ بالاسم الظاهر "نخو جآة زيد الثاني تنوين العوصَ اي ان يكون "اما عوضًا عن جلة كقوله تعالى وحينيَّذ تنظرون علامة ابن الانسان اي حيْنَ إِذْ تكون الدينونة وإما عوضًا عن كلة كقوله تعالى فعَجُبَ كلُّ منكم اي كلُّ واحدٍ منكم "

المطلب الثاني

في علامات الفعل

علامات الفعل اربع ته التانيث الساكنة والسين وسوف وقد ويا المونثة الاولى تا التانيث الساكنة وتخنص بالماضي نحو قامت وقالت الثانية السين وسوف وتخنصان بالمضارع نحوسيَ قُول وسوف يَهُولُ الثالثة قد وتشترك ما بين الماضي والمضارع فان دخلت الماضي أفادت التحقيق (٤) نحو قد قام بطرس وان دخلت المضارع

(۱) جمع المؤنث السالم كومنات وصبغة منتهى المجموع كجوار والاسم الذي لا بنصرف كاحد والاسم المبئ كخلام لا يدخلها تنوين التمكين مع انها المآلة ظاهرة (۱) والاولى ان يقال وهو ما كان الى آخره (۲) وقد يكون التنوين عوضًا عن حرف وهو اللاحق لصبغة منتهى المجموع الناقصة رفعًا وجرَّا كجوار عوضًا عن الماء المخذوفة منها النخفيف، ومن اقسام التنوين تنوين التنكير وهو اللاحق للاسمآء المبنية فرقًا يبن معرفتها ونكرتها نحو مررت بسيبويه وسيبويه آخر، وننوين المقابلة وهو اللاحق للاسمآء المبنية اللاحق لجمع المؤنث السالم نحو مومنات فانه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم كومنين، وقد انهى بعضهم التنوين الى عشرة انواع فغير ما ذكرناه محفوظ أو نادر الله والذي يختصُّ به الاسم انما هو ما ذكرناه ، ويُرسم التنوين بتكرار الحركة المقترنة به والذي عاصمة على المضارع ايضًا نحو قد يعلم ما انتم عليه ، وقد ناتي قد حرف توقع فند خل على المضارع نحو قد بخرج زيد فيدلُ على ان المخروج منظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر منظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر منظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر منظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر منظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر منظر متوقع وعلى الماضي على الاصح نقول قد ركب الامير لقوم ينتظرون هذا الخبر

أَفادَت التقليل نحوقَدْ يَصْدُقُ الكَذُوْبُ الرَّابِعَة يَآهُ المُونِثَة . وتخنصُّ بالطَّلَبُ "كقوله تعالى إِمْضِيُّ الى اخوتي وقُولِي لهم المطلب الثالث

المطلب التالث في علامات الحرف

قال الصنهاجيُّ في جَرُوْمِيَّتِهِ وحرف جا لمعنى يعني الحرف الذي يكون له معنى عند انحيازهِ الى الاسم والفعل كحروف الحرر والحزم وغيرها "قال الأَرْهَرِيُّ علامة الحرف عَدَمِيَّةُ اي علامتهُ هي عدم قبولهِ علاماتِ الاسم والفعل مثال ذلك ج ح خ . فعلامة الحيم من تحتُ وعلامة الحامِّ من فوق . والحام عَدَمُ العلامة له عَلامة "

> المطلب الرابع في نفسيم الاسم والفعل وانحرف

الاسم ثلثة اقسام مُبْهَمَ وهو أسم الاشارة مثل هذا وهذه ومُضْمَر في ومُضْمَر في الله الله ومَنْهُمَ ومُضْمَر في ومُضْمَر في ومُنْهُمَ ومُضْمَر في ومُنا ومُن ومُنا ومُنا

وبتوقعون الفعل، وتاني ايضًا لتقريب الماضي من الحال ولهذا تلزم قد مع الماضي الواقع حالًا اما ظاهرةً نحو وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم او مفدرةً نحو هذه بضاعتنا رُدَّت الينا (۱) والصحيح انه يشترك في لحافها الامر والمضارع نحو قومي يا هند وانت با هند نقومين (۲) تُوهم عبارته انه بوجد حروف لا يكون لها معنى عند انحيازها الى الاسماء والافعال وليس كذلك، والصحيح ان مراد الصنهاجيّ بقوله جآء لمعنى التفريق بين حروف المعاني وحروف الهجاء (۱) المعلوم ان الاسم يُقسم الى ظاهر ومضمر وان اسماء الاشارة انما هي من الاسماء الظاهرة كالموصولات (١) يوهم تمثيله ومضمر وان اسماء الاشارة انما هي من الاسماء الظاهرة كالموصولات (١) يوهم تمثيله

ومختص بالفعل محروف المجزم نحوكم وأكم ومشترك بينهما كمل وبل

القسمر الثاني الثاني التراري القائي المرارية القسمر الثاني المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية المرارية وفيه احد عشر مطلبًا المطلب الاول

تصنب مور في النكرة

يُقسم الاسم الى نكرة وهي الاصل. والى مَعْرِفَة وهي الفَرع. فالنكرة هي كل اسم شائع في جنسه وصلح "دخول أَلْ عليه نحو الرجل والضارب. فانها قبل دخول أَلْ كانت نكرة " فال الحريريُّ في مُكُنه وتُعرَف النكرة ايضاً بدخول رُبَّ عليها نحو رُبَّ رَجُلٍ مُوْمِنٍ لَة يِتُهُ. وبهذا الاعتبار استُدِلَّ على ان ذو ومثلك وغيرك وشبهك وما هوفي معناها نكرات ولوكانوا ملازمين "الاضافة التي هي من اقسام المعرفة " لحواز دخول رُبَّ عليها نحو رُبَّ ومُثلِك او رُبَّ ذِي مال لَقيئُهُ"

ان التقسيم هما انما هو باعثبار الصيغة والحال انه باعثبار الزمان (۱) عطفه صلح على شائع غير مانوس مع انه جائز (۲) والصواب فانها قبل دخول الكانا نكرتين (۲) والصواب ولوكانت مضافة الى معرفة (۱) والصحيح ان الذي هو من اقسام المعرفة انما هو المضاف الى معرفة لامطلق الاضافة (٥) والحق ان ذو كمثل وإخوانها في ملازمة الاضافة لافي التوغل في الإبهام والنكير لانها قد تضاف الى نكرة وتبقى على تنكيرها نحوذي مالي وقد تضاف الى

#### المطلب الثاني في انواع المعرفة واولها الضمير

المَعْرِفَةُ مَا وُضِعَ لِيدلَّ عَلَى شَيَّ بَعِينَهِ وَانواعِها سَبعة الضمير وَالعَمْ وَاسمَ الْإِسَارَةُ وَالاسم المُوصول والمعرَّفُ بأَلْ والمُضَافُ وَالنَّرَة المَقَصودة بالنَّدَ وَ فَالضَّمِيرُ ما كان كنايةً عن غيره "وهو قسمان مُتَّصِلُ كَضَرَبُ وقد مرَّ تفصيل الضمير في كتاب تصريف الافعال فعليك بالمراجعة و تنبيه متى أمكن اتصالُ الضمير فلا يُعدَل الى انفصاله فا فلا يُقال في ضرَبْتُهُ ضرَبْتُ إِيَّاهُ الافعال والفير فالا يُقال في ضرَبْتُهُ ضرَبْتُ مَعْ إِيَّاهُ الله الفير الله والفير الافراع الفير النافي من الثاني مع إمكان اتصاله بشرط ان يكون الضمير الاول أعْرَف من الثاني مع إمكان اتصاله بشرط ان يكون الضمير الاول أعْرَف من الثاني . الانضمير المنافل أعْرَف من الثاني .

معرفة فتعرّف نحو ذي المال ففي حالة الننكير فقط تدخل عليها رُبّ لافي حالة التعريف فلايقال رب ذي المال لفينه كما لا يخفى وفي ذكره ذو مع مثلك وما بعدها منقطعة عن الاضافة نظر وكان حقه ان يذكرها جميعها مجردة من الاضافة وعبارة المصنف نوهم انه لولا دخول رب على ذي مال لم يكن لنا سبيل الى معرفة كونها نكرة وذلك غير صحيح كما ستعلم (۱) يربد المضاف الى معرفة (۱) على هذا التعريف نكون كم وكذا وفلان ونحوها ضما يُرلانها كنابة عن غيرها وليس كذلك قال ابن الحاجب المضمر ما وُضِع لمنكلم او مخاطب او غايب نقدم ذكره لفظاً او معنى او حكما (۱) يربد المناق من ضربت لا ضربت برمّته (۱) يتعذر انصال الضمير بتقديمه على عامله نحو اباك والشرّ اياك ضربت الو بكون العامل معنوباً نحو ابا زيد او بكونه حرفاً والضمير مرفوع نحو ما انت قابًا او بكون الضمير مسندًا اليه صفة حرب على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي او بكون الضمير مسندًا اليه صفة حرب على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي او بكون الضمير مسندًا اليه صفة حرب على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي او بكون الضمير مسندًا اليه صفة حرب على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي او بكون الفيرية على المناب في اله نحو هند زيد ضاربته هي اله نحو هند زيد ضاربته هي اله بكون الفيرية مسندًا اليه صفة حرب على غير من هي له نحو هند زيد ضاربته هي اله نحو هند زيد ضاربة هي اله نحو هند زيد ضاربته هي اله نصور علي اله علي علي اله علي علي اله علي علي عبد المراك ا

#### مثال ذلك أَعْطَيْتُكُهُ • ومجوزان يُقَال أَعْطَيْتُكَ إِيَّاهُ" المطلب الثالث

(۱) وقد يتصلان غايبين متحدّين في الرتبة اذا اختلف لفظها نحو الزيدان الدرهم اعطيتها أه ولا تيان يا لضمير منفصلاً في موضع يجب فيه اتصاله فضرورة كما في قول الناعر ضمنت اياهم الارض والاصل ضمنتهم (۲) والصواب لانها اذ لا موضع لاي التفسيرية هناكا لا يخفي وقيل لانها نفي الكلة من اللبس كما في أكر مني امرًا وفلولا النوت لالتبس امر المذكر بامر المونقة ثم حل الماضي والمضارع على الامر (٦) لاادري كيف يكون ذلك ممنعا وشاذًا معاً والصحيح انه من باب الندور لاالشذوذ كما نصّح انها تلزمه فون لاالشذوذ كما نصّح انها تلزمه فنقول ما افقرني الحي عفو الله وقد لحقت افعل النفيل حالًا على افعل التعجب كفوله غير الدجال الخوفني عليكم والكثير في قد النفيل حالًا على افعل التعجب كفوله غير الدجال الخوفني عليكم والكثير في قد

## المطلب الرابع من المعرفة وهو العلم والمعرفة و

قال ابن هِ شَام العَلَم مَا عُلِق على شي معينه غير متناول ما اشبهه وهو قسمان علم شخصي كيسوع ومريم ويوسف فانها أعلام دالّة على اشخاص وعلم جنسي كقيصر وكسرى وفرعون فانها أعلام دالّة على اشخاص وعلم جنسي كقيصر وكسرى وفرعون فانها أعلام دالّة على كل ملك من ملوك الروم والفرس والمصريين مركّب أم العلم اما مفرد ال مركّب فالمُفرد ان كان من اول وضعه عَلَا سُمِي مُرْ تَجَلا مثل دِمَشْق وان كان منقولا عن شيء شيء منقولاً مثل حلب عَلَما للدينة متّع الله ساكنها بالخصب والامان اصله فعل ماض فنتيل وجعل علما الله والمركّب ثلثة وإضافي مثل عبد الله ومر جي كيع لبك علماً الدينة اصله والمركّب ثلثة وإضافي مثل عبد الله ومر جي كيع لبك علماً الدينة اصله بعل وبك والمناوي مثل عاقبُوها علماً لوادٍ في نواحي طرابلوس "

وقط ولدن ثبوت النون فننول قدني وقطني اب حسبي ولدنى، وبقال الحذف فنقول قدي وقطبي ولدني، وبقال الحوق هذه النور للاسم كافي قوله وليس الموانيني ليرفد خايبًا فننبيه على اصل متروك (۱) يوهم كلامه ان كلاً من هاه الاسهاء يطلق على كل من هولاء الللوك وليس كذلك، واعلم ان العلم المجنسي قد يكون للاعبان كاسامة للاسد وللعاني كررة للبرة معنى البرة، وحكمه حكم الشخصي في اللفظ وحكم النكرة في المعنى (۱) والنقل قد يكون عن مصدم كفضل او اسم جنس كاسد او صفة كارث ومسعود وسعيد او فعل ماضي كثمر او جاة كشاب قرناها او صفة كارث ومسعود وسعيد او فعل ماضي كثمر او جاة كشاب قرناها ان حكم ما رُكِّب تركيب اصناد الله في النقل ومروت بنابط شرًا واما ما رُكِّب تركيب مزج فان خُم بويه بغير وَيه اعرب نابط شرًا ومروت بنابط شرًا واعرابه اعراب المتضابفين وان خُم بويه بُني واجاز بعضم وبجوز بناق على الانتي واعرابه اعراب المتضابفين وان خُم بويه بُني واجاز بعضم اعرابه اعراب ما لا بنصرف

ثم العلم يُقْسَم الى كِنْيَةِ ولَقَبِ فالكنية ما بُدِئِ بأب او أُمِّ "انخوابوزيد وام عامر واللقب ما أَشْعَرَ بَدْح او ذَمِّ نخو مسرَّة وبطَّة فانكان العَلَم واللَّقَب "مفردَين وجب اضافتها" نخو بطرسُ مسرَّة وان كانا غير ذلك فيُعرَب اللَّقَب على البدليَّة من العَلَم نخوجا على البدلية من العَلَم نخوجا على البدلية من العَلم نخوجا على البدلية من العَلم نخوجا على البدلية من العَلم نحوجا على البدلية من العَلم نحوجا والمرس

المطلب الخامس

في النوع الثالث من المعرفة وهواسم الاشارة

اسم الإشارة ويُسمَّى المُبهم وهو أما دلَّ على مسمَّى باشارة محسوسة اليه واقسامه ثلثة مفرد ومثنَّى ومجوع وكلُّ منها اما مذكر وإما مونث فالمفرد المذكر ذَا والمونث تي وذِي وتَا وتِه وذِه مجواز سكون الهاء وكسرها فيها والمثنى المذكر ذَان رفعًا وذَيْنِ نصبًا وجرَّا والمونث تان رفعًا و مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَمُونِثًا الله و مَنْ الله و مَنْ

(۱) وقبل او ابن نحو ابن عبّاس (۲) قوله وإن كان العلم واللقب الى اخو بوهم ان اللقب غير عَلَم وليس كذلك ولو قسم العلم الى اسم وكنية ولقب كما فعل غيره ثم قال وإن كان الاسم واللقب الى اخره لم يَرِد عليه ذلك (۲) تجب الاصافة عند جهور البصريين وإجاز الكوفيون الاتباع على البدلية او عطف البيان والقطع ان الى النصب باضاراعني او الى الرفع باضار مبتلا، وكذا بجب الاتباع او القطع ان كانا مفرد بن ومنع من الاضافة مانع كأل نحو الحرث كرز (۱) و بجون القطع الى النصب او الرفع كافي المفرد بن واعلم ان اللقب اذا صحب الاسم وهو العلم الذي ليس كنية ولا لقبًا وجب تاخيره عنه ، وإما الكنية فلا ترتيب بينها ويين غيرها (۱) ان ليس كنية ولا لقبًا وجب تاخيره عنه ، وإما الكنية فلا ترتيب بينها ويين غيرها (۱) ان السنوفي خيره والحال انه هو الخير (۱) استعال أولاة في غير العاقل قليل ومنه قوله اسم الاشارة قد ذمً المنازل بعد منزلة اللوى والعيش بعد اوليك الايام

في اوايلها هَا التنبيه نحو هذا وها في وهذي وهاتا وهاته وهذه وهاذان وهاتان وهو لا التنبيه نحو هذا وها في وهذي وهاتا وهاته وهذه وهاذان المذكر القريب هذا والمتوسط ذَاكَ والبعيد ذَلِكَ والمونث القريب هذي وها في والمتوسط هاتيك والبعيد تألك والمتنى المذكر القريب ذان رفعًا وذَيْن نصبًا وجرًّا والمتوسط والبعيد ذَانِكَ رفعًا وذَيْن نصبًا وجرًّا والمتوسط والبعيد ذَانِكَ رفعًا وذَيْن نصبًا وجرًّا والمتوسط والبعيد القريب والمتوسط والبعيد نصبًا وجرًّا بيا محرًّا والمتوسط والبعيد تال وعمًّا وقين نصبًا وجرًّا والمجمع المذكر والمونث القريب هو لا توسط والبعيد أوليك بدّ اللام (التبيه والمتوسط والبعيد أوليك بدّ اللام (التبيه والمتوسط والمتنى كصيع والمتوسط والمنصوبة والله والمناومة والمتوسط والمتوب به ويُنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب بهنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب بهنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب بهنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب بهنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب أبنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب أبنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب أبنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب أبنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب أبنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى البعيد بهنا الكان القريب أبنا و هم أنا والى المتوسط بهناك والى المتوسط والمناق و المناق و ا

<sup>(</sup>١) ان كانت لام اوليك مدودة فراة حمراة وما اشبها مدودة ايضا وهوغير صحيح وكان حقه ان يقول بالمد والمحاصل انه يشار الى القريب بما ليس فيه كاف ولالام والى المتوسط بما فيه الكاف وحدها والى البعيد بما فيه الكاف واللام وان ها التنبيه تدخل على ما للقريب من ذلك مطلقاً وما للمتوسط افراداً . واعلم ان الكاف المتصلة ببعض اساء الاشارة انما هي حرف خطاب يُوتى به اما للتنبيه على مطلق الخطاب فيكون مفرداً مفتوحاً في كل حال او للتنبيه على حالة المخاطب من الافراد والتنبيه والمتذكير والتانيث، فنقول كيف تبك المراة با رجل وكيف ذاك الرجل بالساة وكيف الرجل بالرجل وكيف حراً ، فيتصرف حرفاً تصرفه اسما

المطلب السادس الموسول الموسول

(۱) والصحيح جزّا بالنصب على انه تمييز او خبر يتم بمعنى يصير . هكذا ورد في الكافية (۲) اختصت الذين دون اخوابها بان تكون لجاعة العقلاء . وبنو هذيل بقولون الذون رفعًا والذين نصبًا وجرًّا . ومن الموصولات المخاصة الأولى بالضم والنصر جمع الذي والتي ايضًا (۲) بريد انه بجوز استعال من في غير العاقل ايضًا . وذلك لعارض تشبيه به كقوله اسرب القطا هل من يعير جناحه . او تغليبه عليه في اختلاطه به نحو ولله يسجد من في السموات ومن في الارض . او اقترانه به في عموم فُصِّل بَنْ نحو فهنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يشي على رجليه . واستعال ما في العاقل . وذلك اذ اختلط بغير العاقل نحو يسبح لله ما في السموات وما في الارض . والاكثر في ضميرها اعتبار اللفظ اي الافراد و يجوز اعتبار المعنى ايضًا

Davis contains

a plant only

a 1 or on treeding
former not counts
to they gare of 20"

Tamana to a secondary of the total of the to

مالد

والمراد بصدر الصلة لفظة هولان التقدير ابهم هو قائم. وتونّث مع المونث نحوايتهن قاية . وفي غير هذا التركيب "تكون أيّ معربةً . ألْ ويشترط فيها الن تكون داخلة على اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة فقط نحوجا الضارب وجا المضروب وجا المحسن وجهه . فألْ في هذه الاحوال الثلثة بمعنى الذي "وتكون في غير هذه المواضع حرف تعريف" واما لفظة ماذا فعند سيبويه ما حرف استفهام وذا اسم موصول بمعنى الذي "

(۱) اي اذا اضيفت وذكر صدر صلنها او اذا لم تُضَف ولم يُذكر صدر صلنها او اذا لم تُضَف وذكر صدر صلنها . وكلام المصنف يوهم بانها لا تكون موصولة الا اذا اضيفت وحذف صدر صلنها . ولو ذكر اولا بناتها على النم ثم اشترط له اضافتها وحذف صدر صلنها لم برد عليه ذلك (۲) ولا ولى ان يقال فال في هذه المواضع الثلثة اسم موصول . وقد تدخل ال هذه شذوذًا على النعل المضارع كما في قوله الترضى . وعلى المجلة الاسمية كما في قوله على القوم الرسول الله منهم . وعلى الظرف كما في قوله من لا بزال شاكرًا على آلمَعه (۲) وقد تكون لغير التعريف كما ستعلم . ولغة طي استعال ذو موصولة وتكون للعاقل وغين واشهر لغانم فيها ان تكون بلفظ واحد للذكر والمونث مفردًا او مثنًى او مجموءًا . ومنهم من يقول في المفرد المونث ذات وفي المجمع المونث ذوات ببنامً ما على النهم (٤) في قوله وإما لفظة ماذا الى آخره نظر من جهة قوله انها لفظة ثم اخراجه منها كلنين وها ما وذا كان الكلمة قد تكون اقلً من لفظة . قال ابن ما لك

ومثل ما ذَا بعد مَا استفهامِ او مَنْ اذا لم نُلْغَ فِي الكلامِ نقول من ذا جَآءَك وماذا فعلت. وقوله اذا لم نُلغَ فِي الكلام احتراني من ان تُجعَلَ ما مع ذا او من مع ذا كلة وإحاة للاستفهام نحو ماذا عندك اسب ائيُّ شيء عندك

#### المطلب السابع في الموسول الحرفي (حروف الموصول)

رقيسم الموصول الى اسمي وحرفي والفرق بينها ان الاسمي يقع معمول العامل وصلته لا محل لها من الاعراب الإنها بمنزلة الجزء من الكلة ومحناج الى عائد ليرتبط بصلته نحو جآء الذي قام ابوه و فالذي في معلى رفع على انه فاعل جآء وقام ابوه صلته لا محل له لما من الاعراب والعائد الهاء من ابوه و المحروق الحرفي فانه بُسبك مع صلته مصدر واقع معمول العامل "مثاله بلغني أن فقوم" تقديره بلغني قيامك فقيامك فاعل بلغ والحروف الموصولة اربعة أن بفتح الهزة وسكون النون "مثاله قول البشير وبلغه أن هيرودس قد مات فقديره بلغهموت هيرودس كي "مثاله قول البشير وبلغه أن هيرودس كي "مثاله قوله تعالى المعموث هيرودس كي "مثاله آمن مثاله قوله تعالى المنه موث هيرودس كي "مثاله آمن مثاله آمن مثاله

(۱) وكذا صلة الموصول الحرفي لا محل لها من الاعراب (۱) كان حقه ان بقول والموصول الحرفي كل حرف أوّل مع صلنه بصدر ولم بَحِنَّم الى عائِد (۲) في قوله بلغني ان نقوم نظر من جهة اختلاف الزمان فلو قال بلغني ان قمت او يعجبني ان نقوم لكان احسن (٤) وتوصل بالماضي نحو عجبت من أن قمت وبالمضارع كما مثل المصنف وبالامر نحو اشرت اليه بأن قم (٥) والاولى ان بقال رُوَّية بومي (١) وتوصل باسمها وخبرها (١) وتوصل بفعل مضارع فقط (١) وتكون مصدرية ظرفية واكثر ما توصل بالماضي وبالمضارع المنني بلم نحو لا اصحبك ما لم تضرب زيدًا وبقل وصلها بالفعل المضارع الذي ليس منفيًا بلم نحو لا اصحبك ما يقوم زيدٌ وغير ظرفية وتوصل بالماضي كما مثل المصنف وبالمضارع نحو عجبت ما تضرب زيدًا وبالحلة لاسمية نحو عجبت ما زيدٌ قارًم. وهو قليل

# آمَنَ بطرسُ انقديره مثل امانة بطرسَ (۱) المطلب الثامن في صلة الموسول الاسمي

الصلة نوعان جلة وشبه جلة الما الحجلة فيشترط فيها ان تكون خبرية "شمشتلة على ضمير يطابق الموصول افرادًا ونثنية وجعًا وتذكيرًا وتانينًا ويسمى العائد وهي قسمان اسمية اي مصدَّرة باسم مثالها جآء الذي ابوهُ قائم وفعلية اي مصدَّرة بفعل مثالها جآء الذي قام ابوه وقس عليها المثنى والمجمع مذكرًا ومونقًا وإما شبه الجهة فشيًان الظرف والحجارُ والمجرور التامَّان مثال الظرف جآء الذي عندك ومثال الحجار والحجرور حاء الذي في الدار فكلٌ من الظرف والمجرور متعلق بحذوف نقديره حاصلٌ او استقرَّ ولهذا كانا شبه الحجلة لتقدير متعلق محذوف نقديره احترازًا من ان يكونا ناقصين فلا يصح وقوعها صلة مثل امس وغدًا وبك ولك ولك فلا يصح ان يقال جآء الذي بك والذي امس "والفرق

(١) والاولى ان يقال مثل ايمان بطرس كما لا يخنى، وقد عدُّوا من الموصولات المحرفية الذي نحو وخضتم كالذي خاضوا ولوالمصدرية واكثر وقوعها بعد ودَّ وبودُّ وتُوصَل بالماضي نحو وددت لو قام زيد وبالمضارع نحو وددت لو يقوم زيد وعلامنها ان يصلح موضعها أنْ (٢) المجلة المخبرية هي التي تحتل الصدق والكذب في نفسها من غير نظر الى قائِلها . وشرطها ان تكون خالية من معنى التعجب وغير مفتق الى كلام قبلها . واحتُرز بالمخبرية عن الطلبية والانشا يَّية . فلا يجوز جاتني الذي إضربه خلافًا لهشام ولاجاتني الذي ليته قائم خلافًا لهشام ولاجاتني الذي لمنه قائم خلافًا لهشام ولاجاتني الذي لمنه قائم فلا في مثل هذا التركيب لاعلى خبرًا لقوله قولنا (٤) لعدم الغايدة وإنما بتأتى ذلك في مثل هذا التركيب لاعلى خبرًا لقوله قولنا (٤) لعدم الغايدة وإنما بتأتى ذلك في مثل هذا التركيب لاعلى

بين التام والناقص ان التام يكون في الوصل به فايدة كما مثلنا والناقص خلافة (أقال صاحب المتوسط يجوز حذف العائد من الصلة اذا كان العائد مفعولاً (أكتوله تعالى اننا ننطق بما نعلم الي بما نعلمة

#### المطلب التاسع

في النوع الخامس من المعرفة وهو الاسم المعرف بال اداة التعريف أَلْ على وزن هَلْ واقسامها ثلثة الاول تعريف العهد وهوان " يجعل النكرة معرفة محضة كقول البشير وعرفاه عند كسر الخبز اي الخبز المعهود به في العشآء السرّيّ ومنه قولك في رجل الرجل"

الاطلاق لجوازان بقال سآءني المرضُ الذي بك وجآءني العبد الذي لك لحصول النائِدة (١) وقد تكون الصلة وصفًا صريحًا وهو خاصٌ بأل كما علمت كقوله مات المداوى والمداوى والذي جلب الدوآء وباعهُ ومن اشترى

(م) وشرط جوار حدّفه الن يكون متصلاً منصوبًا بنعل تام او بوصف فلا بحد ف من نحو جاة الذي اباه ضربت ولا من نحو جاة الذي انه منطلق ولا من نحق جاة الذي كانة زيد ، ومجد ف العائد المجرور ايضًا اذا كان مجرورًا باضافة اسم فاعل بعنى الحال او الاستقبال نحو جاة الذي انا ضارب اي الآن او غدًّا او بحرف جر بشرط ان بدخل على الموصول حرف مثله لفظاً ومعنى وينفق العامل فيها مادَّة نحق مردت بالذي مررت بالذي مررت ولما العائد المرفوع فلا بحدف الا اذا كان مبتداً وخبره منرد بشرط ان تطول الصلة وان لا يكون بعده صاحًّا لان يكون صلة نحو جاة الذي فارب زيدًا فان لم تطل الصلة فالحذف قليل واجازه الكوفيون قباسًا نحو جاة الذي هو ابوه منطلق وجاة الذي هو عندك او هو في الدار على انه مجد ف مع أي بان م تطل العهد نحو بعبني الم مقائم (ع) أن زائدة قبل بحمل وكذلك به في قوله المعهود به (نه) أل العهد أه اما ان يشار بها الى معهود ذهني كقولك اشتربت فرسًا اذا كان بينك ويين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كقولك اشتربت فرسًا اذا كان بينك ويين مخاطبك عهد في رجل خاص او ذكري كقولك اشتربت فرسًا

الثاني تعريف الحبس (المنطوب على افراده ويُسمَّى الاستغراق. فهذا يعَى على عمومه ولو دخلته أَلْ نحو بعجبني الثمر على الشجر اي جنس الثمر والشجر لا افرادها و و و والعله ان يصحَّ حلول كل محلَّ الله و الشجر و و و و و و و و و و و الله و و الله و و الله و و الله و اله

#### المطلب العاشر

في النوع السادس من المعرفة وهو المضاف الى واحد من المعارف المذكورة كل نكرة أُضِيفت الى واحدة من هذه المعارف المقدَّم ذكرها تصير معرفةً . فتقول في اضافتها الى الضمير غلامي والى العلَم غلام بطرس والى المُبهَم غلام هذا والى الموصول غلام الذي قام ابوه والى المعرَّف

ثم بعت الفرس. وليس الرجل في المثال الذي اورده المصنف في شيء من ذلك (١) قوله تعريف المجنس منقوض بقوله فهذا يبقى على عمومه فكان حقه ان يقول استغراق او بيان المجنس (٢) المفهوم من عبارنز ان لمح الصفة هوكل عَلَم منقول وهو بريد ان لح الصفه يكون في العلم المنقول (٣) وإما من اسم جنس غير مصدر كفولك في نعان النعان (٤) وتكون أَلْ لتعريف المحقيقة نحو الرجل اشد من المراة وللغلبة نحو المدينة والكتاب لمدينة طَيبة وكتاب سيبويه. وتاني زايدة كاللات

بأل غلام الرجل والى النكرة المضافة ايضًا نحو "ابن غلامي وابن غلام ربد الخ. ومنه قوله تعالى ال جآء كم احد باسم نفسه قبلتموه . فاسم هنا نكرة مضافة الى نكرة مضافة وهي نفسه "تم رتبة هذا النوع من التعريف كرتبة ما أضيف اليه الا المضاف الى الضمير "فانه في رتبة العلم لان رتبة هذه المعارف متنازلة بعضها عن بعض بحسبا نظمنا ترتبيهم "تنبيه . يوجد المآء متوعًلة في التنكير ولو أضيفت "وهي مثل وشبه وغير وما هو في معناها نقول جآء في رجل مثلك ولا يُعرف من هو عند المخاطب ولهذا جاز دخول رُبَّ عليها لانها من علامات النكرة نحو رُبَّ مثلك لقيته "

المطلب الحادي عشر

في النوع المابع من المعرفة وهو النكرة المفصودة في النداء ومن جلة انواع المعارف النكرة المقصودة في النداء الانك ابواسطة اقبالك عليها وتعيينك لها دون غيرها صارت معرفة كالعَلَم ودليل ذلك انه لواتاك غير من ناديته للا اردته مثاله يا رجل لمعين

والآن والذبن وبنات الاوبر وطبت النفس ونحو ذلك (١) نحو زايدة حشوًا بين النول ومقوله. والصحيح ان بقال والى معرَّف بالاضافة ابن غلامي (٢) النكرة المضافة في نفس فقط (٢) ان المضاف الى الضمير هوفي رتبة العلم من التعريف لافي رتبة الصمير وذلك لانه اذاكان في رتبة الضمير ونعيت به العلم حصل النعت أعرَف من منعوته وهذا غير جائز مثال ذلك جآء بطرسُ صاحبُك (١) والصواب برتبه الما نقدم (٥) وكان حقه ان يقول ولو اضيفت الى معرفة لان مطلق الاضافة لا يفيد تعريفا كما سيرد بيانه (١) والصحيح ان يقال باللداة لانها

#### البحث الثاني في المعرب وفيه اربعة مطالب المطلب الأول عن في تعريف الاعراب

الاعراب في اللغة الكشف والبيان وفي الاصطلاح تغيير احوال الوخر الكام لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً او تقديرًا المراد بالعوامل الحرف والفعل وما يشتقُ منه والمراد بالتغيير اللفظيّ هو ظهور الحركات في اواخر الكام نحوجا ويد ورايتُ زيدًا ومررت بزيدٍ والمراد بالتغيير التقدير في آخره والمراد بالتغيير التقدير في آخره الفضي ما كان في آخره الفضي ما كان في آخره الفضة والكسرة على الف الفتى ومررت بالفتى بتقدير الضمة والفحة والكسرة على الف الفتى كاسيرد بيانهُ

المطلب الثاني في انواع الاعراب وعلاماته

انواع الاعراب اربعة وفع ونصب وخفض وجزم والرفع والنصب يشترك فيها الاسم والفعل والخفض اي الجرر المختص اللاسم والمعلى والخفض اي الجرر المختص بالاسم والحزم بختص بالفعل ولها علامات فعلامات الرفع اربع الضمة والواو والالف والنون وعلامات النصب خمس الفتحة والالف والكسرة والياة وحذف النون وعلامات الخفض ثلث

 <sup>(</sup>١) لو قال في ما لا بتأتى ظهورها فيه لغرّض او مانع لدخل فيه ايضًا نحق القاضي وبدعو وغلامي
 (٦) قوله اكنفض الله الجرُّ بادّن بان الجرَّ النهر من المخفض والمعلوم عكمه

الكسرة واليآموا نفتحة ، وعلامات الحزم اثنتان السكون والحذف . ولها مواضع ياتي بيانها ، ثم هذه العلامات منها علامات اصول وهي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم ومنها علامات فروع وهي باقيها

#### المطلب الثالث

الكلة اما مُعرَبة او مَبْنية والمعرب اما اسم واما فعل والاسم المعرب اما يظهر اعرابة او يقدّر فالذي يظهر اعرابة هو ما كان آخِيه صحيحًا مثل زيد اويشبه الصحيح اي ان يكون في آخِيه واو او يا يساكن ما قبلها مثل دَلُو وظَبْي والذي يقدّر اعرابة نوعان وو يقدّر فيه حوث ونوع يقدّر فيه حركة في فالذي يقدّر فيه حرف هو جمع المذكر السالم المرفوع المضاف الى يا المتكلم مثل مُومِني اصله مُومِنوي أعل إعلال مرموي فتكون واو الرفع المنقلبة يا مقدّرة فيه والذي يقدّر فيه حركة يكون اما للتعدُّر او للاستثقال الفتى وغلامي تقول في في المقصور وفي المضاف الى يا المتكلم المنافق منع من ظهورها التعدر والقرائة المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق الى يا المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والقرائة المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق الى يا المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق الى يا المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق الى يا المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق الى يا المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمنافق الى يا المتحد والمنافق المتكارة على الماف منع من ظهورها التعدر والمتحد والمنافق المتحدر والمنافق المتحدر والمنافق المتحدر والمنافق المتحدر والمنافق المتحدر والمتحدر والمتحدر والمتحدر والمتحدد والمتح

(۱) ومن هذا القبيل ماكان آخره كا أو واوًا مشددة كمرمي ومدعو (۱) المنهوم من عبارته ان الاعراب بكون للتعذر او الاستنقال وهو بريد ان التقدير بكون للتعذر او الاستنقال لاالاعراب فتنبه (۱) بُغهَم من كلاموهنا ان نقد برا لحركة في المضاف الى با المتكم انما هو للتعذر ثم يقول بُعيد هذا ان المانع من ظهور الحركة فيه انما هو اشتغال المحل بحركة المناسبة وهو الصحيح فاعتمده أ

ونقول في جآء غلامي مرفوع بضمة مقدِّرة على ما قبل الياء منع من ظهورها اشتغال المحلّ بحركة المناسبة ، وهكذا حكم الحرِّ والنصب فيها ، والذي للاستثقال يكون في الاسم الناقص مثل القاضي فهذا يقدَّر فيه الرفع والحرُّ لثقل الحركة على الياء ويظهر النصب لخفته "

المطلب الرابع في النعل العرب

الفعل المعرب كالاسم المعرب ان كان آخرهُ صحيمًا تظهر الحركة مثل ينصرُ وإن كان في آخروالف نُقدَّر الحركة للتعذر مثل يَغْشَى وإن كان في آخرو وإن الفيّة مثل يَغْزُو في آخرو وإن الفيّة مثل يَغْزُو ويَرْمِي وإما الجزم فانه بحذف حرف العلَّة مطلقًا نحو لم بخش ولم يغزُ ولم يرم "باخنلاس الالف والواو والياء اي بعدم تبليغها"

البحث الثالث في الاسم المرب الغير المنصرف وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول في نعريف الاسم الغير المنصرف الاسم اما متمكّن أمكّن وهو المعرب المنصرف. وإما متمكّن غير

<sup>(</sup>۱) قوله ويظهر النصب لخنَّنهِ بعد قولهِ بقدٌرفيه الرفع والجرُّ لنقل الحركة على الباَّه بوهم ان النصب ليس من الحركات. ولو قال لنقلها لم برد عليه ذلك (۲) والحق ان الذي يحذف حرف العلة انما هو الجازم لاالجزم والحذف علامة الجزم (۲) والصحيح ان الاختلاس انما يكون في الحركات لا في الحروف. وناهيك ان هذه الحروف قد حُذِفت فكيف تُختلس

أمكن وهو المعرب الغير المنصرف، وإما غير متمكن ولا أمكن وهو الاسم المبني، والمراد هنا المعرب الغير المنصرف، وهو الذي لا يدخله الحبر ولا التنوين بل تكون الفتحة علامة جرّه (اولما الته من ذلك علّمان فرعيّمان من علل تسع او علة واحدة نقوم مقام علمين، والعلل النسع هي هذه العلمية والتأنيث ووزن الفعل والوصف والعدل والمجمع والتركيب والعجمة والالف والنون الزايد تارف، وقد جُمِعت في هذه المان.

موانعُ الصرفِ تسعُ كماً اجتمعت ثِنتانِ منها فاللصرفِ تصويبُ عَدْلُ ووصفُ وتانيثُ ومعرفة وعُجْمةُ ثم جمع ثم تركيبُ والنونُ زائِدةً أم جمع ثم تركيبُ والنونُ زائِدةً أمن منعها الفُ ووزن فعل وهذا القولُ نقريبُ ونقسم هذه العلل في منعها الصرف أثنا ثلثة اقسام الاول ما يمتنع مع العلمية وعلة اخرى منها الثاني ما يمتنع مع أالوصفيّة وعلة اخرے منها الثالث ما يمتنع بعلّة واحدة نقوم مقامها أوياتي بيان ذلك منها الثالث ما يمتنع بعلّة واحدة نقوم مقامها أوياتي بيان ذلك

<sup>(</sup>١) كان حقة أن يقول بل تكون الفقة علامة جرِّهِ غير منون (٢) قوله زايدة منصوب على انه حال إذ المعنى وتنع النون الصرف حال كونها زايدة ، وقوله النف فاعل الظرف او مبتد أخبره الظرف المتقدم او فاعل لقوله زايدة والظرف متعلق بزايدة والمفهوم منه زيادتها جميعاً كااذا قلت جآء في زيد راكباً من قبله اخوره ، فانه بدل على اشتراكها في وصف الركوب، ونقد م اخبه عليه في هذا الوصف فانه بدل على اشتراكها في وصف الركوب، ونقد م اخبه عليه في هذا الوصف (٢) ذكر أن العلل نُقسم فلما اخذ في التقسيم كان نقسيمه للاسماء التي تتنع من الصرف الى آخره العلل ، وكان حقه أن يقول ونقسم الاسماء التي تمني والاولى أن يقال أو أن يقال أبا العلم الى ما يمنع بنفسه وما يمنع بشول مقام علين ، لان قوله مقامها بُوهم بالعلية وبالوصفية (٥) كان حقه أن يقول مقام علين ، لان قوله مقامها بُوهم بالعلية وبالوصفية (٥) كان حقه أن يقول مقام علين ، لان قوله مقامها بُوهم

### مكن وهو المعرب الغير المي الميال خلك معكن ولا أمكن وهو

في النسم الاول الذي يتنع فيه الاسم من الصرف مع العلية وعلة اخرى الاول العَلَيَّة وزيادة الالف والنون (١) مثل عُمِران باطلاق حركة

ان العلة الواحدة المانعة بنفسها نقوم مقام العلمية وصاحبتها او الوصفية وصاحبتها وليس كذلك كما ستعلم . وإعلمان بعض الاسماء أنما تمنع من الصرف لانها نشبه الفعل . والمعتبر من شبه الفعل في منع الصرف هو كون الاسم اما فيه فرعبتان مخللفتان مرجع احداها اللفظ ومرجع الاخرى المعنى . وإما فرعية نقوم مقام الفرعيتين . وذلك لأن في النعل فرعية عن الاسم في اللفظ وهي عند البصريين اشتقاقه من لمصدر وعند الكوفيين التركيب وفرعيةً في المعنى وهي احتياجه اليه لانه بجناج الى فاعل والفاعل لا يكون الا اسما ولا يكل شبه الاسم بالفعل بحيث بُعَل عليه في الحكم الااذا كانت فيه الفرعيتان كا في النعل. ومن ثمَّ صُرِف من الاساء ما جاء على الاصل كالمفرد الجامد المكرة كرجل وفرس الانه خنَّ فاحتل زيادة التنوين . وأكين به ما فرعية اللفظ والمعني فيه من جهة وإدان كدرتهم. وما نعددت فرعيتهُ من جهة اللفظ كأحبال. او من جهة المعنى كحائض وطامث الانه لم يَصِر بتلك الفرعية كامل الشبه بالفعل واعلم أن العدل فزع المعدول عنه والوصف فرع الموصوف والتانيث فرع التذكير والتعريف فرع الننكير والعجمة في كلامر العرب فرع العربية والجمع فرع الواحد والتركيب فرع الافراد والالف والنون الزائد تين فرع ما زيدَنا عليه ووزن الفعل فرع وزن الاسم (١) علامة زيادة الالف والنور سقوطها في بعض التصاريف كسقوطها في ردُّ نسيان وكفران الى نسي وكفر . فان كانا فيما لا يتصرف فعلامة الزيادة ان يكون قبلها اكثر من حرفين اصولًا فان كان قبلها حرفان ثانيها مضعّف فلك اعتباران ان قدرت اصالة التضعيف فالالف والنون زايدتان. وإن قدرت زيادة التضعيف فالنون اصلية. مثال ذلك حسَّان ان جُعِل من اتحسَّ فوزته فعلان. وحكمه ان لا ينصرف وهو الاكثرفيه . وإن جُعِل من الحسن فوزنه فعَّال وحكمه أن ينصرف . وشيطان ان جُعِل من شاط يشيط بمعنى احترق امتنع صرفة ، وإن جُعِل من شطين انصرف ولوسميت برُمَّات فذهب سيبويه والخليل الى المنع لكنزة زيادة

فا الاسم الناني العليّة والتركيب "مثل بَعْلَبَكَ النالث العليّة والمانيث المالفظا ومعمّى مثل فَرْحة اومعمّى لا لفظا كرَيْنَب اولفظا لامعنّى مثل كرْمة اسم رجل وتنبيه اذا كان المونث المعنويُ ثلاثيًا ساكنَ الوسط جانم فيه الصرف وعدمهُ مثل هنْد "الرابع العليّة ووزن الفعل مثل مثل ميزيْد اسم رجل فانه على وزن المضارع "الخامس ووزن الفعل مثل رُحل معدولًا ي مقصورًا "عن زاحل السادس

النون في نحو ذلك. وذهب الاخفش الى صرفه لان فعَّالًا في النبت أكثر. وبوِّيَّدهُ قول بعضهم ارض مُرمِنة . وإذا أبدِل من النون الزايدة لام مُنع الصرف اعطام للبدل حكم المُبدّل. مثال ذلك أصبلال. فإن اصله أصبلان. فلوسي يه منع. ولو أبدِل من حرف اصلي نونٌ صُرِف بعكس اصيلال. ومثال ذلك حيَّان في حِبًّا ۚ ابدلت هزته تونًا (١) بريد بالتركيب التركيب المزجيِّ، والمراد بتركيب المزج ان يعل الاسمان اسمًا واحدًا لا باضافة ولا باستاد بل يُنزَّل عبن من الصدر منزلة نَهُ الثانيثِ (r) يريد الثانيث بالنَّهُ. وشرط شَمُّ منعةِ زيادةٌ على الفلاثة او تحرُّك الاوسط أو العجمة وأن لا يكون منقولًا عن مذكّر . فهند مجوز صرفه . وإما زينب وسَفَر وماه وجُوْر علين لبلدتين وزَيد اذا سِيِّي به امراةٌ فيمنع صرفينٌ (٢) لايدُّ من نفييد المونث المعنوي بكونه علًّا غير اعجيّ ليخرج نحو ارض وجور. فان الاول منصرف لانتفاء العلية والثاني غير منصرف لوجود العجمة مع ان كلَّا منها مونث معنوي ثلاثي سأكن الوسط (؛) ويشترط في وزن النعل اما ان بخنص بالنعل كُشَّمر او يكون في اولو زيادة كزيادته غير قابل للتاه كاحد. فاذا قبل التا كَيْعَلَ وَيَعْمَلَةِ صُرِف قبل الامثلة التي تكون للاسآء والافعال ان غلبت للافعال فلا تُجرِه اي لا تصرفهُ في المعرفة نحو رجل اسمه ضرّب فان هذا اللفظ وإن كان اسمّا للعسل الابيض هو اشهر في النعل. وإن غلبت في الاسم فأجرِه في المعرفة والنكرة نحق رجل مسى مجِّر لانه بكون فعالًا نقول حَجَّرَ عليه القاضي ولكنه في الاسم المهر (e) في تفسين المعدول بالقصور نظر والعدل خروج الاسم عن صيغته العليَّة والعجمة "مثل بطرس وبولس وكل علم غير عربي و تنبيه اذا كان العلم ثلاثيًّا ساكنَ الوسط جازفيه الصرف وعدمهُ مثل نوح وشيث ولوط وسام "و تنبيه اذا كانت العجمة غير علم" وجب صرفها مثل الترنكيت اي شراع المركب فهذا يُصرَف لانه غير عَلمَ منتول

الاصلية تحقيقًا او نقد برًا . فيمنع من الصرف التعريف والعدل في ثلاثة اثنيات . احدها فُعَلَ فِي النَّوْكِيدُ نَحُو جُمَّعَ فَانَهُ مَعْدُولَ عَنْ جَمَّعًا لِمَاتٍ. النَّانِي عَلَمُ المذكر المعدول الى نُعَلَ كُهُمَر فانه معدول عن عامر ، وطريق العلم بعدل هذا النوع ساعه غير مصروف عاريًا عن سائر الموانع. والمتحق بهذا النوع ما جآء علاً من المعدول الى فُعَل في النَّدَاءُ كَفُدَر وفُسَقَ. النَّالَث سَخَراذا أُرِيد به سحريوم بعينهِ فانه معدول عن السحر بألْ. والمراد بالخروج النخنيني الخروج عن اصل محنق بدلُّ عليهِ دليلٌ غير منع الصرف. وهذا بكون في الصفات كأحاد ومَوْحَد وثُنآ ومَثْنَى الى رُبَاعَ ومَربَع باتَّفاق والى عُشَار ومَعشَر باخنلاف وسياتي وبالخروج التقديري الخروج عن اصل مفدّر مفروض بكون الداعي الى نقد بن وفرضه منع الصرف لاغير. وهذا بكون في المعرفة كعُمّر وزُفَر وثُعَل وقد مرّ وباب قطام المعدولة عن فاطمة في لغة بني تميم (١) وشرط التجمة ان تكون علًّا في اللغة الاعجمية ونحرُّك الاوسط او الزيادة على الثلاثة فنوح منصرف وشُتَر وابرهم ممتنع صرفها. والمراد بالاعجي ما نُقِل عن لسان غير العرب ولا يخنص بلغة النُرْس. وإذا كان الاعجيُّ رباعيًّا وإحد حروفه بآة التصغير كلُويط انصرف ولا يعتدُّ باليَّا. وتُعرَف عجمة الاسم بوجوه . احدها نقل الاية . ثانيها خروجه عن اوزان الاسمآ العربية نحو ابرهيم . ثالتها عُرُقُهُ من حروف الذلاقة وهو خاسيٌّ او رباعيٌّ . فان كان في الرباعي السين فقد يكون عربيًّا نحو عجد وهو قليل. وحروف الذلاقة سنة بجمعها قولك مُرَّ بنغلٍ ، رابعها ان مجنمع فيه من الحروف ما لا يجنمع في كلام العرب كانجيم والقاف بغير فاصل نحوقج وجق والصاد والحجيم نحو الصولجان. والكاف والحِيم نحو سكرجة. وتبعية الرآء للنون اول كَانْي نحق نرجس والزاي بعد الدال نحومهندز (٢) لابدُّ من نقيبد ذلك بكونه اعجميًّا ليخرج نحق زيد وعمرو ، فانه يجب فيها الصرف وإن كانا علمين ثلاثيَّين ساكمي الوسط (١) بريد

#### فعت ترنكيتًا · ومثله أكرمت اسقفًا وقسيسًا (") المطلب الثالث

في النسم الثاني الذك بتنع فيه الاسم من الصرف مع الوصفية وعلة اخرى الاول الوَصْفِيَّة والعدل مثل أُخَرَ بضم الهنزة وفَتْح المُخَاء . فانه معدول عن آخَرَ مِنْ الومثلة أُحَاد ومَوْحَد الى عُشَار ومَعْشَر . فانها

غبر علم في اللغة العربية كما يتضح من تمثيله . وهذا لا يحناج الى ان ينصَّ عليه لانه واضح. فكان حقه ان يقول غير علم في اللغة العجمية ويمثل بلجام وفيرونر، عليَن لذَّكْرِين عند العرب (١) وما يمنع الصرف مع العلية الف الاكحاق المقصوم؟ لنبهها بالف النانيث من وجهين. الاول انها زيادة ليست مبدلةً من شي بخلاف المدودة فانها مبدلة من يام. والثاني انها نقع في مثال صائح لالف الثانيث نحو أرطى فهوعلى مثال سَّكَرَى بخلاف المدودة نحو علباً . وشبه الشيء بالشيء كتيرًا ما يلحقه يه كاميم اسم رجل فانه عند سيبوبه ممنوعٌ من الصرف لشبهه بهابيل في الوزن والامتناع من الالف واللام. وكحمدون عند ابي عليٍّ حيث ينع صرفه للتعريف والعجمة. فانه بري ان حدون وشبههُ من الاعلام المزيد فيها وارّ بعد ضمة ونونّ لغير جعبة لا بوجد في استعال عربيّ مجبول على العربيه بل في استعال عجيّ حقيقة ال حكمًا. فأكيق بما منع صرفه للتعريف والعجمة المحضة . وحكم الف التكثير كحكم الف الانحاق في انها تمنع مع العلمية نحو قَبَّعُنْزَى. ذكنُ بعضهم. وإعلم انه اذا نُكِّر ما فيهِ عليةٌ مؤتِّن صُرِف لذهاب احد السببين وهو العلية . نقول رُبَّ عمران ومعدي كرب وفاطمةٍ واحمدٍ وعُمَرٍ وابرهم وأرطَّى لفينهم (١) أُخَرَجع أُخرَى اللَّى آخَر بفع الخآء بمعنى مغابر. قال آكثر النحويين انه معدول عن الالف واللامر لإنه من باب افعل التفضيل فحنَّهُ أن لا يجمع الا مقرونًا بأل. والتحقيق أنه معدول عماكات يستحقه من استعاله بلفظ ما للواحد المذكر بدون تغيُّر معناه، وذلك ان آخَر من باب افعل التفضيل فحقه ان لا يثني ولا يجمع ولا يونث الامع الالف واللامراق الاضافة فعُدِل في تجرده منها واستعاله لغير الواحد المذكر عن لفظ آخر الى لفظ الثنية وانجمع والتانيث بحسب ما براد به من المعنى. فقيل عندي رجلان آخران

معدولة عن واحد واحد الخ النافي الوصفية وزيادة الالف والنون مثل سكران ويشترط في منعها الطرف ثلثة شروط الاول ان يكون فاق منتوحًا الثاني ان يكون مونثه على وزن فعنل مثل سكرى. ويُصرف ان كان مونثه على وزن فعنالانة مثل عربانة الثالث ان تكون وصفيته اصلية الانها ان كانت عرضية يُصرف مثل طوران اذا جعل وصفاً صُرف فتقول رايت قلبًا صوانًا الثالث الوصفية

ورجال آخرون ونسأن أُخَرُ وكلُّ مِن هذه الامثلة صنة معدولة عن آخر الا أنه لم يظهر اثر الوصفية والعدل الافي أخّر لأنه معرب بالحركات مخلاف آخران وآخرون. وليس فيه ما يمنع من الصرف غيرها بخلاف اخرى فان فيها ايضًا الله التأنيث. فلذلك خُصَّ أخر بنسبة اجتاع الوصفية والعدل اليه واحالة منع الصرف عليهِ، فقول المصنف فانه معدول عن آخَرَ مِنْ بريد بهِ ان أُخَرِ معدول عن آخَرُ وهو في حالة مجب فيها اقترانه بن وهي حالة التجريد عن الاضافة وال كاسباني في باب افعل التفضيل (١) عُربانة مونث عُربان من باب فعلان بالقم لا فعلان بالفنح فقد خرج بالشرط الاول. وكان حقه ان يمثّل بنجو تَدمان من المنادمة فات مونثه تَدَمَّانة . واعلم إنه اذا لم يكن لفَعلانَ مونث نحو لحَيان لكبير اللحية فالصحيح سع صرفه لانه وإن لم بكن له فَعلَى وجودًا فله فَعلَى نقد برَّا لاننا لو فرضنا له مونفًالكان فعلى أولى بهِ من فعلانة . لان باب فعلان فعلى أوسع من باب فعلان فعلانه . والتفدير في حكم الوجود ، وقد حُمِع ما جآء على فَعُلان ومونثه فَعُلانة في قوله أجز فعلى لنعلانا اذا استثنيت حبلانا ودخنانا وسيفانا وسيفانا وضيانا وصوحانًا وعلانًا وقشوانًا ومصّانًا وموتانًا وندمانًا وإنبعهنّ نصرانا واستُدرِك عليه لنظار وها خَصان لغة في خُمصان وأ ليان في كبش البان اي كبير الأليَّة فذيَّل الشارج المراديُّ اينانه بفولو على النه المنظال إحا بال

في النسم النالك الذي يتنع فيه الاسم من الصرف بعلة واحدة نقوم مقام عليه العلمة التي نقوم مقام عليه العلمة التي نقوم مقام عليه الف التانيث المقصورة والمدودة وصبغة منتهى المجموع اما الف التانيث المقصورة الواقعة رابعة فصاعدًا فيمتنع صرف مصحوبها كيفا وقع مثل ذكرى ومرضى وجرحى وحبلكى وإذا كانت ثالثة يُصرف مثل ثقى وهدي والفرق بينها النصوف يدخله التنوين من قبل الالف والغير المنصوف لا يقبل تنويسًا ، وإما المدودة فيمتنع صرف مصحوبها كيفا وقع مثل صحوابها كيفا وقع مثل صحوابها وقع مثل صحوابها كيفا وقا مثل صحوابها كيفا وقع مثل صحوابها كالتها وقائه كليفا وقع مثل صحوابها كالتها وقائه كليفا وقع مثل صحوابها كالتها وقائه كالتها وقائه كليفا وقائه كالتها وقائه كالتها وقائه كالتها وقائه كالتها وقائه كالتها كالتها وقائه كالتها كال

اصليمان فلوسلّنا بصحة الوصفية فيه لآني علينا التسليم بزيادة الله ونونه ولوقد رناه منه منه السليم بزيادة الالف والنون (١) ويُشتَرَط منه الصفية وزيادة الالف والنون (١) ويُشتَرَط فيه ايضًا ان لا يقبل التانيث بالتآء فان أنّت بالتآء صُرِف نحو ارمل بمعني فقير فان مونفه ارملة وإعلم ان أَجدَل للصفر وأخيل لطائر ذي نقط كالخيلان يُصرّفان لانها اسمان مجردان عن الموصفية في اصل الوضع وقد يمنعان من الصرف وما استعل فيه اجدل واخيل غير مصروفين قوله المنعل فيه اجدل واخيل غير مصروفين قوله

كُلِّنُ الْعُقَيلِينَ بوم لفينهم فراخُ القَطَّا لاقبتَ اجدلُ باربا

ذَرِينِي وعلى بالاموس وشيمتي فاطابرسك بومًا عليك بأخيلا وكاشدٌ الاعتداد بعروض الوصفية في اجدل واخيل كذلك شدٌ الاعتداد بعروض الاسمية في ادهم اسمًا للقيد والبطح واجرع بالبرق وفصرضا بعض العرب، واللغة المشهورة منعها من الصرف لانها صفات استُغني بها على ذكر الموصوفات. وزكريا واصدقا وحمرا "وصيغة منتهى المجموع لها ثلثة امثلة الاول ان يكون بعد الف جمعه حرفان منحركان مثل مذابح وهياكل الثاني ان يكون بعد الف جمعه حرفان مدغان مثل مواد ودواب الثالث ان يكون بعد الف جمعه ثلثة احرف اوسطها يا المساكنة مثل مصابح وقناديل "تنبيه متى أضيف الغير المنصرف او عُرِف بأل

فيُستَصحَب منع صرفها كما استُصحِب صرف أرنَت حين اجري مجرى الصفات في قولم رجلٌ أَرْنَبُ آي ذليل الا ان الصرف لكونه الاصل ربا رُجع اليه بسبب ضعيف. بخلاف منع الصرف فانه خروج عن الاصل فلا يُصار اليه الا بسبب فويّ (١) نصَّ على ان الله التانيث المنصورة قد تكون ثالثة ومثَّل بنفي وهدك وهو غير صحيح. لانها لا تكون الا في ما فوق الثلاثة مزين َّ فيه. ولو قال انهُ ما يقوم مغامر علتين الف التانيث المقصومة والمدودة وهنه يمنع صرف مصحوبها كينها وفع اي سوآ وقع نكرة كُذِكرى وصحرا ام معرفة كرَضْوى وزكريا مفردًا كامرٌ او جعًا كَرِحي واصدقة اسماكما مرَّ او صفة كُعبلَى وحمرة لوفي بالمقصود على اخصر منوال. واما نحو مشاري ومستغري و إجراه واساة واجزاه فنصرفة . لان الالف فيها ليست للتأنيث بل انما هي موجودة في اصل مادَّ بها. وإلف التانيث لا تكون الا زائِدةً كا نقدَّم. وإعلم انه انما استقلَّت الف الثانيث بالمنع لانها قايمة مقامر سببين. وذلك لانها ملازمة لما في فيه بخلاف النام فانها في الغالب مقدرة الانفصال. ففي المونث بالالف فرعية من جهة التانيث وفرعية من جهة لزوم علامته. قولنا في الغالب احتراز من نحو هُهَزَة اي غَمَّاز. فان الناة ملازمة له استعالاً فلا يقال في الاستعال هُمَز. وإذا ممَّيتَ بكلتا من قولك رابت كلنا جاريتيك منعت الصرف لان النها للنانيث. وإن سميت بها من قولك رايت كلتيها اوكلتي المراتين في لغة كنانة صرفت لان النها حينيَّذٍ منقلبة فليست للتانيث (٢) والأولِّي ان بقال حرفٌ مدغمٌ لار ي احد الحرفين مدغم لاكلاها (٢) ما ينع من الصرف انجمع المشبه مفاعل او مفاعيل في كون اولهِ مفتوحًا ونا لنه النّا غير عوض بليها كسر عير عارض ملفوظ به او مقدر

على اول حرفين بعدها او ثلثة أوسطها ساكن غير منويّ به ويما بعده الانتصال. فان الجمع متى كان بهذه الصفة كان فيهِ فرعية اللفظ مخروجهِ عن صبغ الآحاد العربية. وفرعية المعنى بالدلالة على المجمعية فاستحق منع الصرف. ووجه خروجه عن صبغ الآحاد العربية انك لا تجد مفردًا ثا لئه النُّ بعدها حرفان او ثلثة احرف الا واولهُ مضموم كُمُنافِر أو اللهُ عوضٌ من أحدى بآءي النسب أما نحفيقًا كَبَانٍ وشَامٍ . فأن أصلِها بني وشاميٌّ . فخُذِفت احدى الماتين وعُوِّض عنها الالف . او نقد برًّا نحو عهام وثمان فان النها موجودة قبلُ. فكانهم نسبوا الى فَعَل او فَعْل . ثم حذفوا احدى الْيَاتَمِنَ وعوضوا الالف. او ما يلي الالف غير مكسور با لاصالة بل اما مفتوح كَبْرَآكَا ۗ ان مضموم كندارُك أو عارض الكسر لاجل الاعنلال كندان وتوان . ومن ثم صُرِف نحوعبالٌ جمع عبالَّة بمعنى الثِفَل. لان الساكن الذي بلي الالف فيه لا حظَّ له في الحركة . أو بكون ثاني الثلثة منحرك الوسط كطواعيَّة وكراهيَّة . ومن ثم صُرِف نحق ملائِكة وصِّيَارِفَة ، او هو والنالث عارضان للنسب بُنوَى بهما الانفصال، وضابطة ان لا يسبف الالف في الوجود سواء كانا مسبوقين بها كرِّياحيٍّ وظَّفَارِيِّ. او غير منفكِّين كَمَوَادِيٍّ وهو الناصر وحَوَاليِّ وهو الحنال. مخلاف نحو فَمَارِيَّ جع فُمْريَّة وفي ضرب من الحام. وتَخَالِقُ جمع بُحْنَيَّة وهي الجال الخراسانيَّة. فانه بمنزلة مصابِّع. واخْتُلِف فِي تنوين جوارٍ ونحوهِ . فذهب سيبويه الى انهُ تنوين عوضٍ عن اليآه المخذوفة لا تنوين صرف وذهب المبرِّد والزجَّاج الى انه عوض عن حركة المِلَّة ثم حذفت اليلة لالتفاة الساكنين. وذهب الاخنش الى انه تنوين صرف. والصحيح مذهب سيبويه . وتنوين جوارٍ ونحوه في الرفع وانجرٌ متفقٌ عليه . وما ذكرهُ ابو عليٍّ من ان بُونس ومن وافقه ذهبوا الى انه لاينوَّن ولا تُحَذَّف بآقُهُ وانهُ يُجُرِّبنُهُهُ ظَاهِرة وهم وانما قالوا ذلك في العَلَم. وإذا قلت مررت بجوارٍ فعلامة جرِّهِ فَغَمَّة مقدرة على الباء لانه غير منصوف. وانما قُدُّرت مع خنة النَّحة لانها نابت عن الكسرة فاستُنقِلَت لنيابتها عن المستنقل. وبحري مجرى جوار ما كان منفوصًا من الاسماء الني لا تنصرف. نفول في أُعَبْم نصغير أعمَى هذا أُعَبْم ومررت بأُعَبْم ورابت أُعَبِيّ فانهُ غير منصرف للوصف والوزن. ونفول في قاض اسم امراة هذه قاض ومررت بقاض ورايت قاضي . فأنه غير منصرف للتانيث والعلمية . وسراويل اسم مفرد مونث اعجيّ فلو سي به مذكّر مْ صُغِّر لقيل فيه سُرَيِّيْل غير مصروف للتانيث والتعريف. وقد شُذَّ منع صرف تمان

#### صُرِف ("ويجوز للشاعر عند الضرورة ان يصرف ما لاينصرف" المحث الرابع المحث الرابع في الاماكن الني نفع فيها علامات الاعراب وفيه خسة مطالب

نشيبها لهُ بجوارٍ نظرًا لما فيه من معنى انجمع وإن الله غير عوضٍ في الحنيقة . وفي شرح الكافية وشبَّه ثماني بجوارٍ من قال

بحدوثمانيَ مولعــًا بلقاحها حتى هَمَّنَ بزينة الارتاج

وللعروف فيه الصرف كما نقدم، وقبل ها لغنان، واعلم ان ما سُمِيّ بهِ من مثال مفاعل الله مفاعيل غقه منع الصرف، والعلة في منع صرفه ما فيه من الصيغة مع اصالة المجمعية او قبام العلمية مقامها (١) والاولى ان يقال جُرَّ بالكسرة لان الصرف هو الننوين والمحلِّق بألَّ والمضاف لا يدخلها تنوينٌ. قال ابن ما لك

الصرفُ تنوينُ اني سُيِّنا معنى يوبكونُ الاسمُ أمكنا

(٢) و يجون صرفه للتناسب ايضًا مثل سلاسلاً واغلالاً حيث صُرِف سلاسلاً لتناسب المنصرف الذي يليه اعني اغلالاً، وإما منع المنصرف من الصرف للضرورة فاجازه ومنعه اخرون وهم أكثر البصريين والصحيح الجواني . قال ابن ما لك لا ما الما في المناسبة عن من في المناسبة في قال ابن ما لك

ولاضطرامي او تناسب صُرِف ذو آلمنع وآلمصروف قد لا بنصرف واعلم ان ما لا بنصرف بالنسبة الى التكبير والتصغير اربعة اقسام الاول ما لا بنصرف مكبرًا ولا مصغرًا نحو بعلبك وطلحة وزينب وحمراة وسكران واسحق واحمر ويزيد ما لا يعدم سبب المنع في تكبير ولا تصغير الثاني ما لا ينصرف مكبرًا و بنصرف مصغرًا نحو عُمر وشمر وسرحان وعلقي وجنادل اعلامًا ما يزول بتصغيره سبب المنع الثالث ما لا ينصرف مصغرًا وينصرف مكبرًا نحو نجلي وتوسط وتُرتُب ويهيط اعلامًا ما ينكل فيه بالتصغير سبب المنع ، فان تصغيرها على وزن مضارع يَيْطرَ ، الرابع ما بجوز فيه الوجهان مكبرًا ويحم منعه مصغرًا نحو هند وهندة ، فلك فيه مكبرًا وجهان ، وليس فيه مصغرًا الا منع الصرف

المطلب الأول

في اماكن علامات الرفع الاصول والفروع

للرفع اربع علامات. الضمة والواو والالف والنون . فالضمة تكون علامةً للرفع في اربعة مواضع ، الاول في الاسم المفرد مطلقًا ظاهرةً ومقدمةً نحو جا تريد والقاضي والفتى ، الثاني في جمع المكسَّر ظاهرةً ومقدرةً نحو جا تن الرجال والجواري والعذارى ، الثالث في جمع المونث السالم نحو جا تن المرجال والجواري والعذارى ، الثالث في جمع المونث السالم نحو جا تن الهندات المومنات ، الرابع في الفعل المضارع ظاهرةً ومقدرةً نحو يضرب ويرمي ويغزُو ويخشى ، والواو تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في موضعين ، الاول في جمع المذكر السالم وما ألحق به كما مرّ في تصريف الاسم "نحو جا تا البطرسون العالمون "الثاني في الاسماء المخسة وهي ابوك واخوك وحموك وفوك وذو مال ويشترط في اعراب هذه الاسماء بالحروف ثلثة شروط ، الاول ان تكون مضافةً في اعراب هذه الاسماء بالحروف ثلثة شروط ، الثالث ان تكون مفردة " في المغيرياء المتكلم ، الثاني ان تكون مكبّرةً ، الثالث ان تكون مفردة "

(۱) راجع وجه ۱۰ وزد على ما ذكن هناك من المحقات أولُوا جمع ذو من غير لنظو وسنون وبابه وهوكل م ثلاثي حُذِ فت لامه وعُوض عنها ها التانيث ولم بكسّر كيّة ومينين وثبية وثبين وما جرى مجراها (۱) يوهم تمثيله ان العالمون ملحق بجمع المدكر السالم وليس كذلك، ولوقال جآء البطرسون والاهلون لم يرد عليه ذلك (۱) الن ذو لا تُستعبّل الا مضافة ولا نضاف الا الى اسم جنس ظاهر غير صفة كا مثل فلا يقال جآء في ذو و الجآء في ذو قائم واشترطوا في اعراب ذو بالمحروف ان تكون بمعنى صاحب احترازًا من ذو الطائبة بمعنى الذي فانها مبنية وإخرها الواق رفعاً ونصباً وجراً، وفي اعراب الله بها زوال الميم منه كا ترى، ومنهم من اعرب الهن اعراب الله بها زوال الميم منه كا ترى، ومنهم من اعرب الهن اعراب الاساء الخسة (١) فان فقد شرط أعربت كساير الاساء ، فقول هذا

والالف تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في المنتَّى وما أُمحِق بهِ القول في المثنَّى جآ الرجلان المومنان والمحق به اربعة اشيآ النان واثنتان وكلا وكلاً ان كانتا مضافتين الحسل المضمر انحو جآ الرجلان كلاها والمرأتان كلتاها وإما ان أضيفتا الى المظهر فتثبت الالف رفعًا ونصبًا وجرًّا ويكون اعرابها نقد يرًّا انحو كلا الرجلين وكلتا المرأتين والنون تكون علامة للرفع نيابة عن الضمة في الافعال المحسة "مثل يفعلان وتفعلان الخ

## المطلب الثاني

في علامات النصب الاصول والفروع

للنصب خمس علامات الفخة والالف والكسرة واليالة وحذف النون افافخة تكون علامةً للنصب في ثلثة مواضع الاول في الاسم المفرد ظاهرةً في رايت زيدًا والقاضي ومقدرةً في رايت الفتَى الثاني في المجمع المكسَّر ظاهرةً في رايت الرجال والجواري، ومقدرةً في رايت

ابُ وأَيِ وأَيِّ وهذان أَبُوانِ وهولاء اباته وكنا بافيها، وهكنا في حالتي النصب والمخنض، وفي بعض النسخ وذولا نُضَاف الاالى النكرة وفيه نظر (١) وإعلم ان المجمع ما دلَّ على ثلاثة فا فوق بزيادة في اخره او تغيير ظاهر او مقدم في بنايُو. والمحتى بجمع المذكر السالم ما لا واحد للهُ من لفظه او له واحد غير مستكل للشروط، والمثنى ما دل على اثنين بزيادة في اخره وصلح للنجريد وعطف مثله عليه. والمحتى بالمثنى ما دلَّ على اثنين بزيادة او شبها ولم يصدق عليه حد المثنى، وهو خمس والمحتى بالمثنى منها اربعًا والمحامسة ثِنْتانِ في لغة تميم (١) وهي كل فعل مضارع انصل به ضمير نثنية نحو بفعلان وتفعلان، او ضمير جمع مذكر نحو يفعلون وتفعلون، او ضمير موئة مخاطبة نحو تفعلين، ولعل المصنف ترك تعداد الافعال وتفعلون، او ضمير موئة مخاطبة نحو تفعلين، ولعل المصنف ترك تعداد الافعال

5 grown

العذاري الثالث في الفعل المضارع ظاهرةً في لن يضرب ولن يرمي ولن يغزو ومقدم في لن يخشى والالف تكون علامة للنصب نيابة عن الفحة في الاسما المخسة خاصة تحورايت اباك وإخاك وحاك وفاك وذا مال والكسرة تكون علامة للنصب نيابة عن الفخة في جمع المونث السالم خاصة في خو رايت المونات واليا تكون علامة للنصب نيابة عن الفخة في موضعين الاول في المثنى وما ألحق به نحو رايت الرجلين الاثنين كليها الثاني في المجمع المذكر السالم وما ألحق به نحو مايت البطرسين وقبضت العشرين وحذف النون يكون علامة علامة للنصب نيابة عن الفخة في الافعال الخمسة نحولن يفعلا ولن علامة للنصب نيابة عن الفخة في الافعال الخمسة نحولن يفعلا ولن علامة للنصب نيابة عن الفخة في الافعال الخمسة نحولن يفعلا ولن علامة للنصب نيابة عن الفخة في الافعال الخمسة نحولن يفعلا ولن علامة للنصب نيابة عن الفخة في الافعال الخمسة نحولن يفعلا ولن

# المطلب الثالث

في علامات الخفض الاصول والفروع

الخفض ثلث علامات الكسرة والياته والفتحة ، فالكسرة تكون علامة الخفض ثلث علامات الكسرة والياته والفتحة ، فالكسرة تكون علامة الخفض في ثلثة مواضع الاول في الاسم المفرد المنصرف طاهرة في مررت بالحجمع المكسَّر المنصرف ظاهرة في مررت بالحجواري والعذارك ومقدرة في مررت بالحجواري والعذارك الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (اوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مررت بالمندات المسجيات (الوالياته الثالث في جمع المونث السالم نحو مربع المونث السالم نحو مربع المونث السالم التواليات المونث السالم المونث المونث المونث السالم المونث المونث

الخمسة ولم يذكر لها ضابطاً اعتماداً على الاجروميَّة (١) وما بجري مجرى جع المونث السالم اولات جع ذات من غير لفظه وما سُيِّ بهِ من هذا الجمع نحو اذرعات فان هفا يُنصَب بالكسرة كماكان قبل التسمية به ولايُحذَف منه التنوين. هذا هو المذهب الصحيح، وفيه مذهبان آخران احدها ان يُرفَّع بالضمة ويُنصَب ويجَرَّ بالكسرة ويُزال

تكون علامة للخفض نيابة عن الكسرة في ثلثة مواضع الاول في المثني وما ألحق به نحو مررت بالرجلين الاثنين كِلَيها (اللاالناني في جع المذكر السالم وما ألحق به نحو مررت بالبطرسين والأهلين (اللالفالث في الاسماء الخمسة نحو مررت بابيك واخيك وحميك وفيك وذي مال الفتحة تكون علامة النصف نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف والفتحة تكون علامة النصف نيابة عن الكسرة في الاسم الذي لا ينصرف

منة التنوين، والثاني ان يُرفع بالضمة وبُنصب ويُجرَّ بالنخة ويُحدَف منه التنوين (١) اذا سِّي بالمنتى فنيه وجهان احدها ال يُعرَب اعرابة قبل السمية يو، والثاني ان يُعلَّ كعمران فيلزم الالف ويمنع الصرف على انه ان جاوز سبعة احرف كاشهيبايين لم يجز اعرابة بالحركات (٦) اذا سِّي بالمجوع على حدِّه فنيه خمسة اوجه الاول ان يُعرب كاعرابه قبل النسمية بو الثاني ان يكون كغيسين في لزوم الما ولاعراب بالحركات الثلاث على النون منوَّنة والثالث ان يجري مجرى عُربُون في لزوم الواو والاعراب بالحركات على النون منوَّنة والرابع ان يجري مجرى هارون في لزوم الواو والاعراب بالحركات على النون منوفة والرابع ان يجري مجرى هارون عن لنوم الواو والاعراب على النون غير مصروف للعلمية وشبه العجة والمخامس ان تلزمه الواو وفخ النون وهذه الاوجه مترتبة كل واحد منها دون ما قبله وشرط علمه كعسلين وما بعدى ان لا بنجاوز سبعة احرف فان تجاوزها كاشهيبايين تعين فيه الوجه الاول كافي المنني (٦) وفي اب واخ وحم لُعنان أخريان الاولى ان تكون بالالف رفعًا ونصبًا وجرًّا ونُقدَّر الحركة على الالف المنصورة كافي الغني وعليه قول الشاعر

ان اباها وابا اباها قد بلغا في المجد غايناها والثانية الاعراب بالحركات الظاهرة على البآء والنحآء والميم، وعليه قول الشاعر بأبه اقتدى عديٌّ في الكَرَمُ ومن يشابِهُ ابهُ فا ظَلَمُ

وفي المثنى واللحق به لغة اخرى وهي جعلها بالالف رفعًا ونصبًا وجزًّا، نقول جاً الزيدان كلاها. فنقدر الحركة على الزيدان كلاها ورابت الزيدان كلاها. فنقدر الحركة على الالف. وقد تلزير سنين وبابه المياة ويُجعَل الاعراب على النون. نقول هذه سنين ورابت سنينًا ومررت بسنينٍ ، والصحيح انه لا يطرد وإنه مقصور على السماع

الغفا

7. 5 Valo

خاصَّةً نحو مررت ببطرسَ وببولسَ (1)

المطلب الرابع

في علامات الجزم الاصول والفروع

المعزم علامتان السكون والحذف فالسكون يكون علامة العجزم في النعل المضارع الصحيح الآخر نحولم يضرب ولم يقم والحذف يكون علامة العجزم نيابة عن السكون في موضعين الاول حذف حرف العلة من المضارع المعتل الآخر نحو لم يغزُ ولم يرم ولم بخش الثاني حذف النون من الافعال الخمسة نحولم يفعلا ولم تفعلا الخرسة

المطلب الخامس في تنصيل ما نقدم ذكن

المنتَّى يُرفَع بالالف وينصب ويُحِرُّ بالياء ونونهُ مكسورة دائمًا (١) والمجمع المذكر السالم يُرفَع بالواو وينصب ويجُرُّ بالياء ونونهُ مفتوحة دائمًا (١) وما قبل الياء مفتوح في المنتَّى ومكسور في المجمع (٥) والاسماء الخمسة

(۱) ما ادري ما الغرق بين بطرس وبولس في هذا المقام. فلو قال مررت ببطرس وعدلت عن هياكل مثلاً لكان احسن (۲) ظاهر عبارته ان الحذف بكون علامة للجزم في حذف حرف العلة وحذف النون. فلو قال الاول في الفعل المضارع المعتل الآخر والثاني في الافعال المخمسة لم بَرِد عليه ذلك (۲) وفتحها لغة ومنه قوله على احوذ يمن استقلت عشية فما هي الالحقة وتغيب

(١) وقد تُكسَر شذوذًا. ومنه قوله

وماذا ثبتغي الشعرآة مني وقد جاوزت حدَّ الاربعينِ

وذلك اما لفظاً كومنين او نقد براً كشترين . اصله مشتريبن كا علت في الصرف

مُرْفَع بالواو وتُنصب بالانف وتُجُرُّ باليَّاء ، والحجع المونث السالم يُرفَع بالضمة ويُنصَب ويُجُرُّ بالكسرة ، والاسم المنوع من الصرف يرفَع بالضمة ويُنصَب ويُجُرُّ بالنفتة ، والافعال المخسة مُرفَع بنبوت النون وتُنصَب ويُحُرَّ بالنفتة ، والافعال المخسة مُرفَع بنبوت النون وتُنصَب ويُحُرَّ بالفقعل المعتل الآخر بالواو واليَّاء يُرفَع بضمة مقدَّرة ويُنصَب بفتحة ظاهرة ويحُرَم بجذف آخره ، والمعتل بالالف يُرفَع ويُنصَب نقحة والمُحدة ويُنصَب نقحة ويُخرَم بالسكون المنتقل بالنفية ويُنصَب الفتحة ويُحرَّ بالكسرة ويجُزَم بالسكون بالفتحة ويجُرَّ بالكسرة ويجُزَم بالسكون

البحث الخامس في البنآء وإنواعه وفيه خسة مطالب

> المطلب الاول في تعريف البناة واقسامه

البناة هولزوم آخِر الكلة حالة واحدةً لغير عامِلٍ، وحكمهُ ان لا بختلف آخِرهُ لاختلاف العوامل، فالحرف مبنيُّ كله والاسم الاصل فيه الإعراب وما بني منهُ فعلى خلاف الاصل والفعل الاصل فيه البناة وما أعرِب منهُ فعلى خلاف الاصل "ثم بناة الاسم والفعل

(۱) الاصل في وضع الحروف ان بكون على حرف او حرقي هجا وما وُضع على اكثر فعلى خلاف الاصل واصل الاسم ان بوضع على ثلاثة فصاعدًا الى خمسة فا وُضع على الله منها فقد شابه الحرف في وضعه واستحق البناة . وأُعرِب نحو بد ودم لانها ثلاثيًان وضعًا . واعلم ان علة البناة في الاسها مخصرة عند بعضهم في شبه الحرف واوجه شبه الاسم بالحرف اربعة ، الاول عبهه له في الوضع كأن يكون موضوعًا على حرف واحد كالتا في ضربت او على حرفين كنا في ضربنا ، الثاني شبهه له في المعنى ،

# نوعان لازم وعارض كاسياتي بيانة

المطلب الثاني في بناء الاسم اللازم

الاسمآء التي بناؤها لازم سبعة الاول الضمير متصلاً كضربت الموفروعة ومنفصلاً كمو وفروعة الثانب اسم الاشارة كهذا وفروعة الثالث الموصول نحو الذي وفروعة الرابع وزن فعال مبنيًّا على الكسر وفاقه مفتوح وهو نوعان الاول ان يكون "بعني الامر

وهو اما ان يشبه حرقًا موجودًا كَتَى فانها في الاستفهام كا لهن وفي الشرط كإنّ او حرفًا كان ينبغي ان يوضع كاماً الاشارة . الثالث شبههُ لهُ في النيابة عن الفعل بلاتاً ثر بالعوامل ويُسمَّى الشبه الاستعاليَّ كاساءَ الافعال فانها تشبه انحرف في انها نعمل ولا يعل فيها غيرها. الرابع شبههُ لهُ في الافتقار اللازم ويسمى الشبه الافتقاري وهي ان بفتقر الاسم الى الجِلة افتقارًا مؤصَّالًا كما في اذ وإذا وحيث والموصولات الاسمية. وإعلم أن الاصل في البناء أن يكون على السكون لانه اخنتُ من الحركة. وإسباب البناء على الحركة خسةٌ . النقاة الساكنين كأبنَ وكون الكلة على حرف واحد كبعض المضمرات او عرضة لان يُبتدأ بهاكبة الجرّ او لها اصل في التمكّن كأوَّلُ او شابهت المعرب كالماضي فانه اشبه المضارع في وقوعه في الاعراب صفةً وصلةً وخبرًا وحالًا. ومن اسباب البناء على الفيح طلب الخنَّة كأبنَ والاتباع نحوكيفَ. ومن اسباب البناء على الكسر التفاة الساكنين كامس، والإشعار بالتانيث كانتٍ. ومن اسباب البناء على الضمّ أن لا يكون الضمُّ للكلة حال الاعراب نحو لله الامر من قبلُ ومن بعدُ بالضم. ومشابهة الغايات نحويا زيدُ. فانه اشبه قبل وبعد. وعلة الاعراب في الفعل المضارع مشابهته الاسم في الإبهام والتخصيص وقبول لام الابتدآء وانجري على لفظ اسم الفاعل في الحركات والسكنات وعدد الحروف وتعيين الحروف الاصول والزوايَّد (١) بريد الناة من ضربت (٦) في قوله الاول ان يكون الى اخره نظر من جهة ان الاول اسم ذات فلا مخبر عنه بالكون المثبت او المنفي. وإمثال ذلك كثيرة قد

120

ويُسمَّى اسم فعلِ بحو تزالِ وطارع إي انزل واطلع والثاني آن يكون صفة للونث ويلزمه الندا ولا يجوز تانيثه نحويا فَساق ويا فَجَارِ اب يا فاسقة ويا فاجرة "وهذات النوعان قياسيّان من كل فعل ثلاثي "الخامس اسها والافعال وإنواعها ثلثة وشقيّان ما بينها بغنج الماضي نحوهم التأ الطور أن يكون بمعنى الماضي نحوهم التأ وسلور أن بتثليث التاء اي بعد وشيّان ما بينها بغنج النون اي افترقا الثاني ان يكوت بمعنى المضارع نحو أفي بتشديد الغاء المنونة بكسرتين اي أنعجب وأزدري والثالث ان يكون بمعنى الامرنحو رُويْدًا المنونة في التصريف ، نحو هم النارجل وهم أن ارجلان وهم أن ارجال واحدة في التصريف ، نحو هم أن ارجل وهم أن المرجلان وهم أن المرجل وهم واحدة في التصريف ، نحو هم أن المرجل وهم أن المرجلان وهم أن المرجل وهم أن المربلان وهم أن المرجل وهم أن المربل والمن أن الله وتشديد المذكر ، نحو هات هانيا ها أنها ها تي هانيا ها أنها ها تي هانيا الناك أن وتعال الناك أنه الله أنها ها تي الماليا والناك أن وتعال الناك أن وتعال الناك أن وتعال الناك أنه الله أنها ها تو ها الناك أنه الناك أنه الناك أنه الناك ا

ورد منها بعد هذا اربعة في هذا المطلب كما ترى . فكان حقه ان يقول الاول ماكان . وكذا القول في باقي المواضع (١) وكذا فعال علّا للعاني تفجار علم جنس للفجن او المفجوم او علّا للاعبان موننًا كفطام (٢) لا يبنى وزن فعال قياسًا الا ما المجتمع فيه اربعة شروط الاول ان يكون مجردًا . اما غير المجرد فلا يقال منه الا ما سمع نحود راك من أدرك الثاني ان يكون نامًا فلا يُبنى من ناقص ككان . الثالث ان يكون منصرفًا فلا يُبنى من جامد كليس . المرابع ان يكون كامل التصرف فلا يُبنى من يتدع ويَدَر وادَّى سيبويه سماعه من غير الثلاثي شذوذًا كفرقار من قرقر وعرعار من عَرع (١) في قوله المنونة بكسرتين نساع ، وكان حقه ان يقول بتشديد الفاء وكسرها منوّنة ، وهكذا الفول في ضبط بخ

تَعَالَيْنَ "ومَهُ وصَهُ بسكون الهَآءَاي كُفَّ "واسكتْ وآمِيْنَ بفتح النون اهِ إِسْتَجِبْ "ودُوْنَكَ بطرسَ اي خذهُ وعَلَيْكَ بولسَ اهِ الزمهُ و إِلَيْكَ عني اهِ أَبعُدُ "السادس بعض الظروف مثل أَيْنَ

والصحيح ان هاث وتعالّ ليسا من اسآء الافعال بل هما فعلان غير متصرفين لوجوب اتصال ضمير الرفع البارزيها. وهكذا حكم هلمٌّ عند بني تميم. فهي تندهم فعلَّ لااسم فعل ﴿ (٢) قال ابن هشام صه بمعنى اسكت ومه بمعنى انكفف. ولا نقل بمعنى أكفف كما يقول كاير منهم . لان أكفف بتعدَّى ومه لا يتعدَّى (٢) في امين لغنان أمينً بالنصر على وزن فَعِيل وآمِيْنَ بالله على وزن فاعيل. وعلى هذه اللغة فقيل انه اعجيُّ معرَّب لانه ليس في كلام العرب فاعيل. وقيل اصله امين بالنصر فأُشبِعت فتحة الهمزة فتولَّدت الالفكا في قوله اقول اذ خرَّت على الكلكا ل. ولاصل الكَلَكَل وهو الصدر. قال ابن زياد وهذا اولي. وفيهِ لغة اخرى وهي آميِّنَ بالمد وتشديد الميماسم فاعل من أمَّ بمعنى قصد (؛) ومن اساء الافعال تَبْدُّ بمعنى امهل. وهبتُز وهَيَا بِعني اسرع. وبَلْهَ بعني دَع. ووَيْهَا بعني أغر. و إِنَّه بعني مض في حديثك. وحَيَّمُلْ بِمعني إيْتِ او اقبل او عَجْل. وواهَّا بِمعني اعجب. وأَوَّهُ بلغانها بمعني اتوجع. ومُكَانَك بمعني اثبت. وأمامَك بمعنى نفدّم، ووراة ك بمعنى ناخّر ، قيل ولا يفاس على هذه الظروف غيرها الاعند الكساءي. ولا يُستعَلُّ هذا النوع ايضًا الا متصلًا بضمير المخاطب. وشدٌّ قولم عليه رجالًا بمعنى ليلزمرٌ. وعليَّ الشيَّ بمعنى أوْلِيبُهِ. و إِليَّ بمعنى أَنفَّى. للخنلف في الضمير المتصل بهذه الكلات. قموضعه رفعٌ عند الفرآء ونصبٌ عند الكه آهي وجرٌ عند البصريين. وهو الصحيح. ومع ذلك ففي كل وإحد من هذه الاسمآء ضمير مستتر مرفوع الموضع بمنتضى لفاعلية . ومن احكام اسماء الافعال انها لا تضاف. ومن ثم قالوا اذا قلت بلهَ زيدٍ ورويدَ زيدٍ بالخنض كانا مصدرين والنَّخة فيها فَتْحَة اعرابٍ وإذا قلت بلهُ زيدًا ورويدُ زيدًا با لنصب كانا اسمي فعلين. ومعلوم ان الفَّحة فيهما حينيذٍ فتحة بناة لعدم التنوين. ومنها انهُ لا ينقدم معمولها عليها ولا يُنصّب المضارع في جواب الطلبيِّ منها خلافًا للكساَّمي فيها. وإن ما نُوِّن منها نكرة وما لم بنوَّن معرفة ". وحكمًا في النعدي واللزوم حكم ما نابت عنه من الأفعال. فترفع الفاعل ظاهرًا في

نحو هيهات زيدٌ ومضمرًا في نحوصه . وتنصب المفعول في نحو دراك زيدًا . واختلف في اسماء الافعال على اقوال. فقيل انها اسمآء حقيقة. وهو الصحيح الذي عليه جمهور البصريين. وقال بعض البصريين انها افعال استعلت استعال الاسماء. وذهب الكوفيون الى انها افعال حنيفةً. وعلى الصحيح فالارجح ان مدلولها لفظ الفعل لااكحدَث والزمان. بل تدل على ما يدل على اكحدث والزمان. وقيل انها تدل على الحدث والزمان كالفعل لكن بالوضع لاباصل الصيغة، وقيل مدلولها المصادر. وقيل ما سبق استعاله في ظرف او مصدر باق على اسميته كرُوَيْدَ ريدًا. ودونك زيدًا. وما عداهُ فعل كنزال وصّة. وقيل هي قسم براسو يسمى خالفة الفعل. وذهب كثيرون من النحاة منهم الاخفش الى ان اسمآء الافعال لاموضع لها من الاعراب. ونسبه بعضهم الى الجمهور . وذهب المازنيُّ ومن وافقه الى انها في موضع نصب بمضمر. وقيل انها في موضع رفع بالابتداء. وإغناها مرفوعها عن الخبركما اغني في نحو أقامٌ الزيدان. ومن المبنيات اسمآه الاصوات وهي كل لفظ حُرِي بو صوتٌ او صُوِّت بوللبهام . وهي اما زجرٌ كَمَّلًا للخيل وعَدَسْ للبغل . ومنه قوله عَدَسْ ما لعبَّاد عليكُ امارةٌ ، وكم للطفل، وفي الحديث كم تح فانها من الصدقة ، وهَيْدَ وهادِ ودَه وعَه وعاءِ وعِيهِ للابل وعاج وهِم وحلُ للنافة . و إسَّ وهِسَّ وهمَّ وقاع ِ للغنم · وهِمَا وَهُمُّ للكلب، وسَعُ للضان . ووَجُ للبقر . وعَزْ وعَبِز للعِنز . وحرَّ للحار . وجأه للسبع. وإما دعاً لا كأوَّهِ للفرس. ودُوهِ للرَّبَع. وعَوهِ للجحش. وبُشِّ للغنم. وجُوتَ وجيَّ للابل المُورّدة. وتُو وتأُللتيس. ونخ مخفقًا ومشددًا للبعير المناخ. وهِدّع لصغار الابل المسكنة . وَنَشَأُ ونُشُو للحار المُورَد . ودَجُ للدجاج . وقُوسِ للكلب . ومن حكابة الاصوات غاق للغراب. ومآء بالامالة للظبية . وشيب لشرب الابل . وعيط للتلاعبين. وطبخ للضاحك. وطاق للضرب. وطَقُ لوقع المحجارة. وقَبُ لوقع السيف وقاش مأش للفاش، وهذه الاصوات لاضمير فيها وجميعها مبني . وقد يُعرَب بعضها لوقوته موقع متمكن كقولهِ اذ لُتيَّ مثل جناج غاقي. اي غراب. ومنه قول ذي الرمّة

تداعينَ باسم الشِيب في مثلمً جوانبهُ من بصن وسلام و وقولهُ ايضًا

لا ينعس الطرف الاما يخوّنهُ داع يناديهِ باسم المآء مبغومرُ

بغنج النون ومتى وعَنْدَ بكسر العين وفتحها مع فتح الدال ولدَى ولَدُنْ بضم الناء وأمس بضم الدال وسكون النون بمعنى عند "وحَيْثُ بضم الناء وأمس بكسر السين. وهذا الاسم متى نُكِرعُرِف ومتى عُرِف نُكِر. فامس ليوم معين والامس لغير معين "السابع الكنايات نحوكُم وكذا كنايتين عن العدد . نحوكم درهًا وكذا درهًا . وكذلك كَيْت كَيْت كَيْت مكررتين بفتح التاء كناية عن الحديث ""

المطلب الثالث في بناه الاسم العارض

الاسماء التي بناؤها عارضُ خسة الاول الاسم المضاف الى ياء المتكلم، فان آخِنُ مبنيٌ على الكسر ابدًا لعروض الياء نحو غلامي

فالشيب صوت شرب الابل، والمآة صوت الظبية كما مرَّ، ومن المبنيات العَلَم المخنوم بوَيْهِ كسيبوية ونفطوية ونحو ذلك، وقد سبق الكلام عليه في باب العَلَم (۱) والفرق انه يقال المال عند زيد في ما يحضر عنن وفي ما في خزائية وان كان غائيًا عنه. ولا يقال المال لدك او لدن زيد الا في ما بحضر عنن (۱) والصحيح ان المسي اذا اربد به ما قبل بومك بني لتضمنه معنى لام النعريف، ودليل كونه معرفة وصفيم اباه بالمعرفة في قولهر امس الدابر. وهذا ما وقعت معرفته قبل نكرتو، وإذا اربد به بوم من الايام الماضية اوكُسِر او دخلته أن او أضيف أعرب باجهاع وإذا اربد به بوم من الايام الماضية اوكُسِر او دخلته أن او أضيف أعرب باجهاع الكلام عن الكمايات والظروف في بابه (١) هذا اذا كان المضاف الى ياه المتكلم عنر مثني ولا مجموع جمع سلامة لمذكر ولا منقوص ولا مقصور ، والا فانه يُعرَب بالمحروف او بالحركات نقد برًا واعلم أن الاصح أن المضاف الى ياه المتكلم مثل علامي يعرب بحركات مقدرة في حالة الاحوال الثلثة اوبحركة متدَّرة في حالتَي الرفع والنصب وحركة ظاهرة في حالة المجرّ

الثاني الاسم المقصود بالنداء. فان آخِي مبنيٌّ على الضم ابدًا لعروض النداء (١٠) نحويا بطرسُ ويا رسولُ الثالث النكرة المفردة مع لا النافية للجنس. فان اخرها مبنيٌ على الفتح ابدًا لعروض النفي. نحو لا راحةَ في جهنمَ الرابع المركب من كلتين ليس بينها نسبة . فان اخر الكلتين مبنيٌّ على الفتح ابدًا لعروض التركيب. وذلك من أُحَدَ عَشَرَ الى تسعة عشر ما عدا إِثْنَى عشر "فان الجز الاول معرب كالمثنَّي الخامس الجهات الستُّ وهي قبل وبعد (٢) وفوق وتحت ويمين وشمال وما هو في معناها. وكذلك أوَّل ودُوْن ولها حالتان الاولى ان تكون مضافةً فتُعرَب نصبًا على الظرفية او خفضًا بمِنْ نحو جنتك قبلَ بطرس وبعدَه بالنصب او من قبلهِ ومن بعدِهِ بالحِرّ . وقس البواقي عليها الثانية ان مُحذَف منها المضاف<sup>(٤)</sup>فار شيث اعربتها اعراب ما نقدَّم نحق جنَّت قبلاً وبعدًا ومن قبل ومن بعدٍ بالتنوين فيها. وإن شيت بنيتها على الضم. وهذا هو المراد هنا نحو جيت قبلُ وبعدُ ومن قبلُ البس ذلك على اطلاقه كما ستعلم في باب المنادى . وكذلك القول في اسم لا كاستعلم. ولوقال الثاني المنادي المفرد المعرفة لكان أسكم (٢) وكذا القول في ماكان لمونث. وقوله وذلك من احد عشر الى اخره يوهم ان ذلك مخصر في العدد وليس كذلك. لانه قد يكون في ما ركب تركيب مزج من الظروف كقولك فلانٌ ياتينا صباح مساة. والاصل صباحًا ومساة. فحذف الواو وركب الظرفان قصدًا للتخفيف تركيب خمسة عشر . وقولك سهلت الهمنة بينَ بينَ . والاصل بينها وبين حرف حركتها . ومنه قولك فلان جاري بيت بيتَ والاصل بيتًا لبيتٍ اب ملاصقًا وغير ذلك ما سلف اوسياتي في بابه (٦) ليس قبل وبعد من انجهات الست ولكن منها خلف وقدام (؛) والصحيح ان بقال ما تضاف اليه

100

ومن بعدُ بالبناءَ على الضم فيها، وقس البواقي عليها" وإما قَطُ بمشديد الطآءَ فظرف زمان يُبنَى على الضم ابدًا ، وهي في الماضي نقيضة" ابدًا في المستقبل نحو ما كلَّتهُ قَطُّ كا نقول لا آكِلَهُ ابدًا

> المطلب الرابع في بناء الافعال اللازم والعارض

الافعال التي بناؤها الازم قسمان الاول الماضي فانه يُبنَى على القَّغ في المفرد والمثنَّى مذكرًا ومونثًا نحو ضربً ضربًا وضربًت ضربًا السكون ويُبنَى على السكون على الضم في جمع المذكر الغائب نحو ضربُوا . ويُبنَى على السكون عند اتصاله بضمير رفع متحرك نحو ضربُتَ الخ الثاني الامر بالصيغة فان آخره يُبنَى على السكون نحواضربُ وبنا الافعال العارض واحدُ وهو المضارع الموكد . فانه يُبنَى على الفتح نحو ليضربَنَ الله العارض واحدُ وهو المضارع الموكد . فانه يُبنَى على الفتح نحو ليضربَنَ الله العارض

(۱) والصحيح انها تعرب اذا اضيفت لفظاً او حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به او حُذِف ولم يُنوّ لفظهُ ولا معناهُ . ونُبنَى على الفم اذا حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به لا تُنوّن . وكل ذلك معناه دون لفظه ، وإذا حُذِف ما تضاف اليه ونُوي اللفظ به لا تُنوّن . وكل ذلك ظاهر وسيزيد ظهورا في باب الاضافة (۲) والاولى ان يقال نقيض (۲) او نائيه كاغزُ واضربا كما علت (٤) قوله وبناة الافعال العارض الى آخِوه يُغمَ منهُ ان المضارع الموكد هو بناة الافعال العارض ويدخل فيه نحوليرحمُ من قولك ان الله ليرح مثالًا وهو بريد ان البناة العارض انما يكون من الافعال في الفعل المضارع الموكد بنون التوكيد ثقيلة أو خفيفة ، فذا تشويس وامثاله كثيرة ، وقوله فانه يُبنى على الفخ يريد به اذا كان مقردًا لغير مخاطبة أو جمعًا لمتكم ، لانه في غير ذلك يكون معربًا لامبنيًا ، وقد فاته المضارع المتصل بنون النسوة كيضر في وتضربُن فانهُ بيني معها ايضًا على السكون

المطلب الخامس في تفصيل ما نقدًم ذكن أ

انواع البناة اربعة ضم وكسر وفتح وسكوت . فالضم والكسر يدخلان الاسم والحرف مثال دخولها في الاسم حيث وهولاة . وغلط من كتبها هولاي بالياء ومثال دخولها في الحرف مُنْذُ وجَبْرِ بكسر الراء اي نَعَ (اواما الفتح والسكون فيدخلان الاسم والفعل والحرف مثال دخولها في الاسم كيف وكر ومثال دخولها في الفعل ضرب واضرب ومثال دخولها في الاسم كيف وكر ومثال دخولها في الفعل ضرب واضرب ومثال دخولها في الحرف ليت ولم

القسم الثالث

في الاسم المرفوع وفيه خمسة ابحاث

البحث الاول

في الفاعل وفيه سنة مطالب

المطلب الاول

في تعريف الناعل

المرفوعات اربعة ألفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر الاول الفاعل قال الاردبيلي الاسم المعرب على ثلثة انواع · مرفوع ومنصوب ومجروس ولكل منها افراد متعددة أوالمطلوب الان المرفوع واوله الفاعل وهو عبارة عن اسم أسند اليه فعل نحو قام بطرس (")

(۱) ولابدخلان الفعل الألفرض كالمناسبة في نحو اضربُوا واضري والنخلُص
 من اجتاع الساكنين في نحو قولك إضرب الرجل (۱) ويرد عليه زيدٌ من قولنا

## المطلب الثاني في بيان الناعل

الفاعل قسمان ظاهر مثل قام بطرسُ ومضمر "مثل قت وما قام الاانت. وله" ثلثة شروط الاول ان لا يلحق عامله علامة التثنية والمجمع الي لا يقال قاما الرجلان وقاموا الرجالُ بل يقال قاما الرجلان وقاموا الرجالُ بل يقال قام الرجلان وقام الرجالُ بافراد الفعل فيها التنجية اذا كان الفاعل ظاهرًا بجب افراد الفعل معهُ دامًا "الثاني بجب فيه تقديم الفعل على الفاعل على الفاعل كا مثلنا مثل قام بطرسُ "الثالث ان يلحق العاملَ تا التانيث "اذا كان الفاعل مونتًا نحو قالتُ مريمُ ولحوق التا الما جائزُ ولما واجبُ فالمجائِز يكون في اربعة مواضع الاول ان يكون المونث وإما واما واجبُ فالما المونث

زيدٌ قام وقولنا صُرِب زيدٌ مثلاً. فانه في المثال الاول مبتداً وفي المثال الثاني المؤلب الفاعل. فكان حقه ال يقيد الفعل بكونه معلومًا مقدمًا. وقد ذكر القيد الاخير في المطلب الآتي (١) بجوز في ظاهر ومضمر في هذا التركيب ونحوه الرفع على البدل من قوله قسمان بدل تفصيل او على انه خبر لمبتدا محذوف اي احدها ظاهر وبجوز النصب باضار اعني. وهكذا ما اشبه (٦) اي للفاعل الظاهر. وفي قوله له ثلثة شروط نظر من جهة عود الضمير والتسمية. وكان حقه ان يقول وللفاعل الظاهر مع النعل ثلاثة احكام (٢) هذا هو مذهب المجمهور. وقد يثنى الفعل او مجمع مع الفاعل الظاهر على لغة ضعيفة يسميها المحويون لغة آكلوني البراغيث. وينسبها المجمهور الي طي. وتكون الضائر على هذه اللغة حروفًا دالّة على المثنية والمجمع (٤) كان يتقدم عامله عليه لكان أدخل في نسق ما قبلة وما بعده (٥) وذلك في آخره ان كان عامله عليه لكان أدخل في نسق ما قبلة وما بعده (٥) وذلك في آخره ان كان ماضيًا او وصفًا وفي اوله ان كان مضارعًا. قال الاشمونيُّ نساوي هذه التاة في اللزوم وعدمه تاة مضارع الغايبة او الغايبتين

عجازيًا اي لايكون بارآئيهِ مذكَّر كالشمس . تقول طلع الشمس وطلعت الشمس . الثاني ان يكون الفاعل المونث منفصلاً عن عاملهِ نحو خدَمَ الوخدَمَت اليومَ مرتا (١٠٠٠) الثالث ان يكون العامل فعلاً جامدًا نحو ليس او ليست مريم مايتةً (١٠٠٠) الرابع ان يكون الفاعل جمعًا مكسرًا او جمع مونث سالمًا نحوقام او قامت الرجالُ وبشرّ او بشرّت المومناتُ (١٠٠٠) وإما جمع المذكر السالم فلا يجوز فيه لحوق التاء اصلاً نحوجاء المومنون وإما الحاق التاء الواجب ففي موضعين . الاول في المونث الحقيقى واما الحاق التاء الواجب ففي موضعين . الاول في المونث الحقيقى الذي المونث الحقيقى المونث الحقيقى الذي المونث الحقيقى المونث الحقيقى المونث الحقيق المونث الحقيق المونث المائي اذا كان الفاعل ضيرًا مستترًا نحو مرج قالت والنار احرقت (١٠٠٠)

(١) والاجود خدمت، على انه اذاكان الفاصل الآلم يجز الانحاق الافي ما ندر (٢) والاثبات احسن (٢) والصحيح ان جمع المرنث السالم يجب فيه تانيث العامل خلافًا للكوفيين فانهم جوَّزوا الوجهين فيه وفي جمع التصحيح لمذكّر، على انه اذاكان واحده مذكرًا تحطيحات او مغيَّرًا نظمه كبنات جاز فيه الوجهان عند غير الكوفيين ايضًا. وإنما جاز في جمع التكسير الانحاق لتأوَّله بالجهع، قال الاشموفي والافصح في جمع الفلة ما لا يعقل وفي جمع العاقل مطلقًا المطابقة نحق الاجلاع انكسرت ومنطلقات. والافصح في جمع الكثرة ما لا يعقل الافراد نحو الجذوع انكسرت ومنكسرة (٤) على انه اذا غير نظمه كالبنون جانم فيه الوجهان كما نقدم في جمع المونث السالم (٥) وشذً قول بعضهم قال فلانه (٦) يُوج كلامه أنه لا يجب تانيث العامل اذاكان الفاعل ضميرًا بارزًا وليس كذلك. فكان حقه ان يقول الثاني اذاكان الفاعل ضميرًا متصلًا عائدًا الى مونث مطلقًا ليدخل فيه نحو الهندان قامنًا ويخرج عنه نحو هند ما قامرًا عافيه وإما قولم ولا ارض ابقل إبناهًا فضرورة والقياس أبقلت

## المطلب الثالث في انواع الفاعل وعاملو

الفاعل نوعان صريح وقد مرَّ ذكرهُ مشل قام بطرس ومأوَّل بالصريح وهوالموصول الحرفي نحو بعجبني أَنْ نقومَ (القديمُ بعجبني قيامُك. وإما العامل فنوعان ايضًا صريح كامثَّلنا ومأوَّل بالصريح، وإنواعه ثلثة . الأول اسم الفعل نحو هيهات بطرسُ اي بَعدُ . الثاني المصدر نحو عجبت من موت يسوعَ اي من أَنْ مات يسوعُ ، الثالث اسم الفاعل والصفة المشبهة نحو يسوعُ طاهرةُ امُّهُ (الوحسنُ فعلُما اي تطهرتُ امُّهُ وحسنَ فعلُما اي تطهرتُ امُّهُ وحسنَ فعلُما اي تطهرتُ امُّهُ وحسنَ فعلُما الله تعلموتُ امُّهُ وحسنَ فعلُما الله تعلموتُ امَّهُ وحسنَ فعلمُ الله تعلموتُ المَّهُ وحسنَ فعلمُ الله عليه والمُن المُن الم

## المطلب الرابع في رنبة الناعل طانعول

العازرَ وقد يُعدَل عن الفاعل التقديم وفي المفعول التاخير نحواً حُبَى المسيخُ العازرَ وقد يُعدَل عن الاصل ما جوازًا واما وجوبًا .اما تاخير الفاعل جوازًا فلا يكون الا في الاسماء التي تظهر فيها علامة الاعراب لفظاً نحو لَطَمَ السيدَ العبد أنبأً ا بالتقديم والتاخير'' لَطَمَ السيدَ العبد أنبأً ا بالتقديم والتاخير''

(۱) بريد الموصول المحرقيّ مع صلته لا الموصول المحرقيّ بنفسه . لان الموصول المحرقيّ بنفسه . لان الموصول المحرقي لا يُووّل بالصريح ولا يقع معمول العامل بنفسه كما افادنا في ما مضى (۲) كان حقه ان يقول يسوع قائمة امنه مثلاً لان قوله طاهرة صفة مشبهة على وزن اسم الفاعل لااسم فاعل . والمقام يفتضي مثالاً لاسم الفاعل (۲) ولو قسم العامل الى فعل معلوم وشبهه كما فعل غيره لكان احسن . والمراد بشبه الفعل المعلوم ما ذكره والظرف نحق زيدٌ عندك غلامه والمجارة والمجرور نحو زيدٌ في الداس غلاماه وافعل النفضيل نحق مررت بالافضل ابوه . وسياتي تفصيل ذلك جميعه في مكانه (٤) اذا جاز لطم مررت بالافضل ابوه . وسياتي تفصيل ذلك جميعه في مكانه (٤)

وتاخير الفاعل وجوبًا يكون في موضعين احدها اذا اشتمل الفاعل المناخر على ضمير يعود الى المفعول المتقدم نحو ابتلى ايوب ربه فه فلونقدم ربه للزم عود الضمير على متاخر لفظاً ورتبةً وذلك غير جائز لانه لا بجوز في اللغة العربية ان يعود الضمير على المفعول المتاخر اصلاً اي لا يقال رايته بطرس "خلافًا اللغة السريانية فانه جائز عنده" والثاني اذا كان المفعول ضميرًا متصلاً وجب تاخير الفاعل نحو اشفائي يسوع " واما اذا كان الفاعل والمفعول مقصورين وجب الرجوع الى الاصل في خوكم متى لوقا لعدم وجود علامة الاعراب لفظاً الااذا دلَّ دليل جاز التقديم والتاخير نحو بشرً لوقا البشيرَ متى الرسولُ . فان علامة جاز التقديم والتاخير نحو بشرً لوقا البشيرَ متى الرسولُ . فان علامة جاز التقديم والتاخير نحو بشرً لوقا البشيرَ متى الرسولُ . فان علامة حاز التقديم والتاخير نحو بشرً لوقا البشيرَ متى الرسولُ . فان علامة

السيدَ العبدُ لوجود دليلِ لفظيِّ بجونر قَمِمَ المعنى بجبى لوجود دليلِ معنويِّ. ومنهم من بجبز ذلك مع عدم الدليل ايضًا (١) والصحيح انه يقال راينهُ بطرسَ لكن لاعلى سبيل المفعولية بل على سبيل البدلية (٢) وقد ورد ذلك في اللغة العربية شذوذًا ومنه قولهُ

جَزَى رَبُهُ عَنِّى عَدِيٌ بنَ حاتم جزآ الكلاب العاويات وقد فَعَلُ وَالْحَقُ ان ذلك مخنصٌ بالشعر دون النثر (٦) وكذلك بجب ناخير الفاعل عن المنعول اذاكان الفاعل محصورًا بإنمًا نحو انما ضرب عمرًا زيدٌ او بالأعلى الاصح نحو ما ضرب عمرًا الا زيدٌ او الاانا. وبجب نقديم الفاعل على المفعول اذاكان الفاعل ضميرًا متصلاً نحو ضرب زيدًا اوكان المفعول محصورًا بإنما نحو انما ضرب زيدٌ عمرًا (١) أما حرف تفصيل زيدٌ عمرًا و بالأعلى الاصح نحو ما ضرب زيدٌ الاعمرًا (١) أما حرف تفصيل ولمنصود هذا أنما هو الاستدراك لا النفصيل، وقد جرّد جوابها من الفاه كما فعل مرازًا. ومفهوم عبارته انه لا يجب الرجوع الى الاصل في نحو قولك ضرب ابني غلامي، لأن ابني وغلامي غير مقصورين، والصحيح انه اذا وجب الرجوع هناك فانهُ عجب هنا ايضًا

الوصف اللفظية تنبي التقديم والتاخير"

المطلب الخامس

في نقديم المفعول على الفعل"

نقديم المفعول على الفعل جائز وواجب . فالحائز في قولك زيدًا ضربت او ضربت زيدًا . والواجب اذا كان المفعول اسم شرط واو اسم استفهام ي مثال الاول أيًّا نضرب أضرب . ومثال الثاني مَنْ رايتَ (")

> المطلب السادس في حذف النعل''

يُحذَف الفعل جوازًا ووجوبًا . فانحائِز يكون في جواب الاستفهام(٥)

(۱) في هذا المثال نظر من جهة ان الدلالة فيه لفظية فدخل في باب لطم السيد العبد . وإعلم انه مجوز جر لفظ الفاعل بإضافة المصدر اليه نحو عجبت من ضرب زيد عبرًا . وبِن نحو ما جآء في من احد . وبا لباة نحوكنى با لله شهيدًا . فزيد وأحد وإسم المجلالة مجروم إلفظاً مرفوعة محلاً على الفاعلية . وسياتي تفصيل ذلك وأحد وإسم المجلالة مجروم الفظاً مرفوعة محلاً على الفاعلية . وسياتي تفصيل ذلك مالك في الفيته (۱) اوكم المخبرية نحوكم غلام ملكت او ضميرًا منفصلاً لو تاخر لزم اتصاله نحو إيّاك نعبد . و بجب ايضًا نقديم المفعول على الفعل اذا وقع الفعل بعد فقة المجزآة في جواب أمّا وليس للفعل منصوب غين مقدم كفوله اما البتيم فلا نفهر بقوله كزيد في جواب من جآء وللحذف المعافر وابقاء الفاعل وبثل للحذف المجافر وجه لذكر ذلك هنا . لان عنوان هذا المطلب والمطلب الذي قبله مجعلها غريبين عن هذا المجت الذي هو من اول الامر مبني على الفاعل . ثم اذا اراد ان يذكر في سياق هذا الحيث الفعل وابقاء المفعول على سبيل الاستطراد فلا باس (۵) وقد يكون ومن بكيه فقيل ببكه ضارع لخصومة فكانه قبل الاستفهام محققاً كما مثل المصنف او مقدرًا كفوله ليُبك بزيد ضارع لخصومة فكانه قبل ومن ببكيه فقيل ببكه ضارع لخصومة

كقول القائِل مَنْ تطلب ثقول يسوع (الي اطلب يسوع والواجب يكون في كل موضع له مفسِّر (الله عند و زيدًا ضربته و التقدير ضربت زيدًا ضربته و فضربته مفسِّر الضربت

> البحث الثاني في التازع وفيه مطلبان المطلب الاول في تعريف التنازع

التنازع عبارةٌ عن توجه عاملَين الى معمول واحدٍ "تعوضربتُ واكرمني زيدٌ . فان كلاً من ضربت واكرمني يطلب زيدًا معمولًا له

(١) تُوهِ عبارتهُ أن قول الفائل من تطلب هو جواب الاستنهام وليس كذلك. فكان حفه أن بقول كفولك يسوع في جواب من تطلب (٢) قوله في كل موضع له مفسر يدخل فيه قولك مثالاً أقل النجم أي غاب وهو باطل. ولو قال والواجب كا اذا فُسِّر بما بعد الفاعل من فعل مسند الى ضيره أو ملابسه كما مثل وكفولك هل زيد قامر ابوه لم يَرد عليه ذلك. وسيرد بيان ذلك في باب الاشتغال هل زيد قامر ابوه لم يَرد عليه ذلك. وسيرد بيان ذلك في باب الاشتغال (٢) وقد بكون الننازع بين أكثر من عاملين على أكثر من معمول. ومنه قوله تسجّون وتكبّرون وتحدون دُبُركل صلوة ثلثاً وثلاثين. والمراد بالعاملين فعلان منصرفان أو أسان يشبهانها أو أسم وفعل سوآة انفقا في العل كفام وقعد زيد أو اختلفا نحو أكرمني وضربت زيداً، ولا تنازع بين حرفين ولا بين حرف وغين ولا بين جامد بن ولا بين جامد وغين واجازه بعضهم في فعل التعجب نحو ما أحسن واكرم زيداً، ولا يتألى الننازع في التمييز، وكذا الحال خلاقًا لابن معط. وكذا نحو ما فام وقعد زيداً الا زيد لا نعكاس معنى لمهل و بجوز في ما عدا ذلك من المعمولات، وشرط التنازع ان لا يكون المعمول متقدمًا ولا متوسطاً بل متأخرًا، فلا تنازع في نحو زيدًا ضربت ولا في محو ضربت زيدًا وأكرمت ولا في محو ضربت زيدًا وأكرمت

#### المطلب الثاني في انتخاب احد العاملين

لايكن تسليط العاملين على معمول واحدٍ بل بجب ان مُخناس احدها فالخنار منها العامل الثاني "واما العامل الاول فان احناج الى مرفوع " فَصِلْ بهِ ضبيرً الرفع نحو ضربني وضربت زيدًا وضربا وضربت الرجلين وضربوا وضربت الظالمين وان احتاج الى منصوب او مجروم فاحذفها من غير وصل " نحو ضربت وضربني زيدٌ ولا يقال ضربته وضربني زيدٌ وكذلك مررت ومرَّ بي زيدٌ ولا يقال مررت به ومرَّ بي زيدٌ وكذلك مررت ومرَّ بي زيدٌ ولا

#### البحث الثالث في نايِّب الفاعل وفيه مطلبان

(۱) وذلك عند البصريين لقربه من المعمول وسلامته من النصل بين العامل ومعموله باجنبي والمختار عند الكوفيين العامل الاول لنقدمه ولاخلاف بين الغامل المنوبة في جواز اعال كل من العاملين في الاسم الظاهر (۲) يريد بالمرفوع هنا الفاعل ونائية (۲) ليس ذلك على اطلاقه لانه اذا كان غير المرفوع عمدة في الاصل وهومنعول ظن واخوانها وجب اضاره موخرًا نحوظتني وظننت زيدًا قامًا اياة على اله اذا لزم من اضاره عدم مطابقته لما يفسن وجب الانيان به ظاهرًا نحو اظن ويظناني اخا أخازيدًا وعمرًا أخوبن وزيدٌ وعمرٌ ويظناني اخا واي هذا مع المحذوب النيان به يا العيمان والمنعل على زيدٌ به الانه مع المحذف لا يعلم هل المحذوف مستعان به أو عليه وإذا أعيل الاول أضير في الثاني ما يطلبه من مرفوع ومنصوب ومجرومي مطابقًا للتنازع فيه الخول قام وقعدا اخواك او قام وضربتها اخواك او قام ومررت بها اخواك

المطلب الاول في تعريف نائِب الناعل

نائيب الفاعل هو ما حُذِف فاعلهُ وأُقِيم المفعول مقامهُ '"كقولك في ضَرَبَ عمرُ وزيدًا ضُرِبَ زيدٌ. فيعطى حينيَّذٍ للفعول" ما كان للفاعل من الرفع والتاخير وتانيث العامل ان كان مونثًا ""

> المطلب الثاني في انسام نائِب الناعل

نائيب الفاعل اما مضمر وإما مظهر في فالمضمر نحو ضُرِيْتَ وما ضُرِبَ الاانت والمظهر فان كان فعله ينصب مفعولاً واحدًا فارفع المفعول على النيابة وقُلْ ضُرِبَ زيد وإن كان عامله "ينصب مفعولين او ثلثة مفعولين فارفع الاول منها على النيابة ودَع الباقي منصوبًا نحو أُعطي زيد درهًا وأربي زيد عرًا فاضلاً "وإن كان الفعل

(١) هذا التعريف غير سديد لانه انما يصدق على فعل ما لم يُسمَّ فاعله لا على نايب الفاعل ويُوهِ ان نايب الفاعل هو غير المفعول. وكان حقه أن يقول هو مفعول حُدِف فاعله لغرض واقيم هو مقامه واعلم أن الغرض من حذف فاعله المالفظيُّ كالا بجاز وتصحيح النظم أو معنويٌّ كشهرته أو المجهل به أو الا بهام أو التعظم أو النحقير أو المخهل به أو الا بهام أو التعظم أو النحقير أو المخوف منه أو عليه ، وتُغيَّر له صورة الفعل كما علت في باب التصريف الفعل لا برفع الا فاعلاً واحدًا فكذلك لا برفع الا نايب فاعل واحدًا (٤) قال الفعل لا برفع الا فاعلاً واحدًا فكذلك لا برفع الا نايب فاعل واحدًا (٤) قال قد يكون فعلاً كامثل أو شبة فعل نحو زيدٌ مضروبٌ غلامه ، وإعلم أن نايب الفاعل قد يكون صريحًا كما رايت أو مأولًا بالصريح نحو عُلِم أن زيدًا قا ثم (٥) وتجوز اقامة الفافي فد يكون صريحًا كما رايت أو مأولًا بالصريح نحو عُلِم أن زيدًا قا ثم (٥) وتجوز اقامة الفافي أذا أم يكن خبرًا في الاصل كما في باب اعطى فتقول أعطي زيدًا درهم."

ليس له مفعول ناب عنه واحد من هذه الاربعة وهي ظرف الزمان والمكان والمصدر والحجار والمجرور "نحوصيم الصوم الكبير وسير ميل وسير السير الشديد ومر بزيد ويشترط في نيابة الظرف والمصدر ان يكونا معربين فشل عند ان يكونا معربين فشل عند وسجان لا ينوبان لبنام ما السير الفاعل اصلان مناب الفاعل اصلان

هذا مع امن اللبس. والاول أولَى (١) مذهب البصربين ان النابِّب انما هو المجرور لا الحرف ولا المجموع، واعلم انه اذا وُجِد المنعول به مع هنه تعبَّن له النيابة عند البصريين الا الاخفش نقول ضُرِبَ زيدٌ يومَرَ الجمعة ِ امامَ الاميرِ ضربًا شديدًا في دارهِ . ومذهب الكوفيين انه يجوز اقامة غين ِ فان لم يكن فانجميع سوآة ولا اولوية لواحدٍ منها. وقيل المصدر أولى. وقيل المجرور. وقال ابوحيَّان ظرف المكان ان اختصاص الظرف قد یکون بعلیة کرمضات او باضافة کامام الامیر ونحوها. وإخنصاص المصدر يكون اما بتحديد عدد نحو ضُرِب ضربنان او ضرباتٌ او بيان نوع نحو سِبْرٌ سيرٌ شديدٌ او سيرُ الاميرِ. والقابل للنيابة من المجرورات هو الذي لم يلزمر الجارُّ لهُ طريقةً واحدَّةً في الاستعالكَذ ومنذ ورُبٌّ وحروف القسم ولاستثناءً ونحو ذلك ولا دلَّ على تعليل كاللام والبآءً ومِنْ اذا جآءت للتعليل. اما قولهُ بُغضِي حياً وبُغضَى من مهابنهِ فالنائِب فيهِ ضميرالمصدر لا قولهُ من مهابتهِ. وللعني وبُغضَي هواي الاغضاة. وهكذا مااشبه. وفي تمثيله لظرف الزمان بالصومر ولظرف المكان بالميل نظرمن جهة ظرفية الصوم وضعف اختصاص الميل (٦) ان سجان وعند معربان لامبنيًان وللانع لها ولنحوها من النيابة انما هوعدم التصرف اي عدم خروج الاول عن المصدريَّة والناني عن الظرفيَّة لا البناة كما سنعلم. فكان حقه ان بقول متصرفَين مكان قولهِ معربَين ولعدم تصرفها مكان قولهِ لبنآمِها (٤) وكذا المفعول الثاني من باب علت وإلثا لث من باب اعلت والمجرور بالباء الحالية من نحو خرج زيدٌ بثيابهِ والميِّز اذاكان معه مِنْ كقولك طبت من نفس

## البحث الرابع في المبتدا وانحبر وفيه عشرة مطالب

المطلب الاول في نعريف المبتدا وإنحبر

المبتدأ هو الاسم المرفوع المجرَّد عن العوامل اللفظيَّة للإسناد " والحبَر هو الاسم المرفوع المُسند الى المبتدا والمبتدأ مرفوغ بالابتدا والخبر مرفوغ بالمبتدا مثالها يسوع صائم " فيسوع مبتدأ وصائم خبن مسند اليه ثم المبتدا قسمان ظاهر كما مثَلنا ومضمر اي ان يكون ضميرًا منفصلاً " نحوانا مومن " ويجب على الخبران يطابق المبتداً في الافراد والتذكير والتانيث لانه جزه المبتدا "

المطلب الثاني في تعريف المبتدا وانخبر وفي تنكيرها

الاصل في المبتدإ ان يكون معرفةً . وقد ياتي نكرةً لاسباب (٩)

(١) قد بكون تجربد المبتداعن العوامل اللفظية اما حقيقة نحو زبد قائم او حكما نحو بحسيات درهم ونحو وهل من خالتي غير الله ما دخل عليه حرف زائد وقوله للاسناد مخرج لاساء الافعال وللاسماء قبل التركيب، ومذهب المجهور ان الالفاظ قبل النركيب موقوفة لا معربة ولا مبنية (٦) كان حقه ان يقول وهو الضمير المنفصل، واعلم ان المبتدأ كالفاعل قد يكون صريحًا كما مثل ومأوّلاً بالصريح نحواًن تومنوا خير لكم، ومنه تسمع بالمُعيديّ خير من ان تراه ، اي أن تسمع بالمُعيديّ خير من ان تراه ، اي أن تسمع على التثنية والمجمع غريب ولوقال الافراد والتذكير وفروعها لكان اخصر واسلم على المنتذأ نكرة في مواضع لمسوّغات لالاسباب ، لان هذه المواطن مسوّغة وي المبتدأ نكرة في مواضع لمسوّغات لالاسباب ، لان هذه المواطن مسوّغة

34

الاول اذا كان الخبر ظرفًا اوجارًا ومجرورًا مقدَّه بن نحو عندي كتابُ وكقول البشير بِكَ جنونُ الثاني ان يتقدم النكرة حرفُ استفهام كقوله تعالى هل شيطانُ بخُرج شيطانًا . فجلة بخُرج خبر الثالث ان بقدمها نفيُ كقوله تعالى ما احدُ عارف بالاب الاالابن الرابع ان تكون النكرة موصوفةً كقوله تعالى برصُ كثير ون في عهد البشع النبي . فالحبارُ والمجرور خبرُ الخامس ان تكون النكرة عاملةً نحو ضاربُ زيدًا حاضرُ السادس ان تكون النكرة مضافةً نحو بشرُ سبع قريبة في السابع ان تكون النكرة عالم المن تكون النكرة مخافةً نحو بشرُ سبع ترون النكرة دُعات كقوله تعالى سلامُ لكم التاسع ان تكون النكرة تكون النكرة من تكون النكرة عاملة منون النكرة عالم المن النكرة من الناسع ان تكون النكرة المؤن النكرة تكون النكرة عالم النكرة عالم النكرة المؤن النكرة عالم النكرة المؤن النكرة المؤن النكرة وقون النكرة المؤن النكرة وقون النكرة المؤن المؤن النكرة المؤن النكرة المؤن النكرة المؤن المؤن النكرة المؤن المؤن النكرة المؤن ال

لوقوعه نكرة لا مسبّبة له (١) ومن هذا النبيل نحو قصدك غلامه انسان مما ورد فيه الخبر جلة منقدمة على المبندا (١) من راجع هذه الآية في مكانها يرى ان الجارً والمجرور ليس خبرًا لقوله برص كثيرون. هذا ولا محلً لقوله هذا فالجارُ والمجرور خبرٌ ولا لقوله قبلُ نجلة بخرج خبرٌ . لان المقام يقتضي التنبية على المبند إ النكرة لا على الخبر . وقد يكون الوصف لغظاً كما مثل المصنف . او نقد برًا كقولك العسل منوان بدرهم اي منه . ومنه قولم شرٌ أهرَّ ذا ناب اي شرِّ عظيمٌ . او معنى نحورُ جبل عند نا اب رجلٌ صغيرٌ . ومنه ما احسن زيدًا . لان معناه شيء عظيم حسن زيدًا . لان معناه شيء عظيم حسن زيدًا في اعال قوله ضاربٌ من الضعف كما ستعلم (١) لا نسلم بان بيرُ سبع نكرة ولكنه في اعال قوله ضاربٌ من الضعف كما ستعلم (١) لا نسلم بان بيرُ سبع نكرة ولكنه عبر أضافي كبيت لحم وذو سمّ فهو معرفة . وكان حقه ان يمثل بخو عدلُ ساعة خيرٌ من عبادة الف شهر . ومنه قولك مثلك لا يبخل وغيرُك لا يجود (٥) ولعلُ هذا داخلٌ في المضاف اذ النقد بركل احد . والمقدَّر في حكم المذكور وإعلم ان النكرة نكون عامة أما بنفسها كاساء الشرط نحو من بنم اكرمه وما تفعل أفعل واساء الاستنهام المصنف قبيلً هذا

مصغَّرةً نحو رُجَيل حاضرُ · العاشر ان يتقدَّم الامُ الابتداء نحو لَرجلُ قائِم الامُ الابتداء نحو لَرجلُ قائِم المُ الاسلام المبتدا والخبر معرفتَين نحو آدمُ ابونا وحَوَّاه امنًا

 (۱) وقد زاد بعضهم مواطن اخرى لوقوع النكرة مبتداً . منها العطف بشرط ان يكون احدالمتعاطفين ما يجوز الابنداء به نحو طاعةٌ وقولٌ بمعروف اي أمثَلُ مر. عيرها ونحو قولٌ معروفٌ ومغفن ﴿ خيرٌ من صدقةٍ بتبعها أذِّي. ومنها ان براد بالنكرة الحقيقة نحو رجلٌ خيرٌ من امراةٍ ومنه تمن خيرٌ من جرادةٍ . ومنها ان تكون النكرة بمعنى الفعل وهذا شامل للنكرة التي بُرَاد بها الدعاة نحو سلام على آل باسين وويلٌ لزيدٍ اي اسلِّم واءندُ ب بالويل والنمب براد بهـا التعبُّب نحو عجبُ لزيدِ اي انعجب. ومنها ان يكون وقوع ذلك للنكرة من خوارق العادة نحو بقرة "تكلُّت. ومنها أن نقع النكرة في أول انجله انحالية سوآة ذات الواو نحو سَرّينا ونح تقد اصّاً وذات الضمير نحو وكل يوم تراني مديثة بيدي. ومنها أن نقع بعداذا المفاجأة نحو خرجت فاذا اسدٌ بالباب. ومنها ان نقع بعد لولانحو لولا اصطبارٌ لأُودَى كل ذي مِغَةِ . ومنها ان نقع جوابًا نحو رجلٌ في جواب مّنْ عندك والنقد بررجلٌ عندي . ومنهاان نقع بعدكمُ الخبريَّة نحوكم عمةُ لك يا جرير . ومنهاات تكون مبهمةٌ نحو مرسَّعة بين ارساغهِ. قال الاشمونيُّ ولم يشترط سيبويهِ والمتقدمون لجواز الابتداء بالنكرة الاحصول الفائدة ورأى المتاخّرون انهُ ليسكل احدٍ يهتدي الى مواضع الفائِدة فتنبَّعوها. فمن مُقِلُّ مُحِلِّ ومن مُكْثِرِ مُورِدِ ما لا يَصِحُ أو مُعَدِّدٍ لاموسِ متداخلة . قال ابن مالك

ولا يجونرُ آلابتدا بالتَّكِرَهُ مالم تُنيدكعند زيد يَمِرَهُ وهل فتى فيكمر فا خلُّ لنا ورجلٌ مِنَ الكرام عندنا ورغبه في الخيرخيرُ وعَمَلُ برَّ بزينُ وليُقَسَّ مالم يُقلُ

#### المطلب الثالث في اشتقاق الخبر وجموده

الخبر الما مشتق اوغير مشتق والمشتق ماكان فيه ضير (النحو بطرس قائم الي قائم هو والغير المشتق لا يتضم في ضيرا نحو الدراوس اخو بطرس فاخو خبر اندراوس لاضير فيه لانه جامد المناخر المشتق ان كان ضميره يعود الى المبتد وجب استتاره كا مثلنا ولا كان لا يعود وجب ابرازه نحو يسوع بطرس حافظة هُو . فضمير حافظة عائد الى بطرس وهوغير يسوع المبتد الاول ولهذا برز الضمير الذي هو لفظة هُو (المناس وهوغير يسوع المبتد الاول ولهذا برز الضمير الذي هو لفظة هُو (الفهرس)

(١) على هذا التعريف بكون قائم من قولنا زيد قائم ابوة غير مشتق أذ لا ضير فيو . ولاعنذام عنه بجعل المثال من تمّة التعريف باطل . والصحيح أنه بُراد هنا بالمشتق المفرد الذي بُصاغ من المصدر ليدل على متّصف به . فهذا بتضمن ضميرا اذا لم يرفع ظاهرا . والمشتق بهذا المعنى هو اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم النفصل . وإما اسماة الآلة والزمان والمكان فليست مشتقة بالمعنى المذكور فهي من المحوامد . وهو اصطلاخ . وفي معنى المشتق ما أول به نحوزيد اسد اي شجاع وعرو وعرو والو قائمون من قولك الزيدان قائمان والزيدون قائموت ليسا بضميرتين كما ها في بغومان وبقومون بل ها حرفا تفنية وجمع وعلامتا اعراب (١) و ذهب الكسامي والرماني وجمان أو النفدير عندهم اندراوس اخو بطرس هو بغومان أي هو . وإذا اتبت بالضمير بعد المشتق على من هوله استتر الضمير فيه نحوزيد الأول ان يكون هو تاكيدًا للضمير بعد المشتق فقلت زيد قائم هو جواز فيه وجهان وإذا جرى الخبر المشتق على من هوله استتر الضمير فيه نحوزيد الأول ان يكون هو تاكيدًا للضمير المستتر في قائم . والثاني ان يكون فاعلا بقائم وإذا جرى الخبر المشتق على من هو له وجب عند البصريين ابراز الضمير وإذا جرى الخبر المشتق على غير من هو له وجب عند البصريين ابراز الضمير سواة أين اللبس نحو زيد هند ضاربها هو أو أو لم بُونَمن نحوزيد عرو ضاربه هو واذا بين البس نحو زيد هند ضاربها هو أو أو لم بُونَمن نحوزيد عرو ضاربه هو و

# المطاب الرابع في اذاكان الخبرجلة

الخبر قسمان مفردُ كما مرَّ وجَلهُ " وانواع الربعةُ الاول الحبلة الاسميَّة كقول البشير بطرسُ حانهُ محمومةُ ، فحاتهُ محمومة جلة اسميَّة في محل رفع خبر بطرس المبتدا الثاني الحبلة الفعليَّة نحو مريمُ ولَدَت يسوعَ ، فولدت يسوع جلة فعلية في محل رفع خبر مريم المبتدا ، وقولنا اسمية وفعلية اي المصدرة " باسم او فعلي الثالث ظرف المكان والزمان نحو يسوعُ عندك والموتُ غدًا ، فعندك وغدًا ظرفان متعلقان بمعذوف نقدين حاصل وهو خبر المبتدا "الرابعُ الحارُّ والمحرور كقول البشير

وذهب الكوفيون الى انه ان أُمِنَ اللبسكافي المثال الاول جانر الامران وان خيّفت اللبسكافي المثال الثاني وجب الابراز. وقد ورد الساع بذهبهم كافي قول الشاعر

قُومِي ذُرَى المجدِ بانوها وقد عَلِتْ بكنهِ ذلك عدنانٌ وقحطانُ التقدير بانوها هم محذف الضمير لامن اللبس، ولا يخفي ما في عبارة المصنف من التشويش والارتباك، فقوله فضمير حافظه الى اخره يريد به الها من حافظه وقوله ولهذا برز الضمير بريد به الضمير المستترفي حافظه (۱) وإما المبتدأ فلا يكون الا مفرداً والمراد بالمفرد هنا ماليس جلة اوشبهما وإن بكن مثلى او مجوعًا (۱) لم يذكر خبرًا لقوله قولنا وقد عرف ما بعد اي مع ان ما قبلها نكن وكلاها لا يجوز فلو قال عوض قوله اب المصدرة نعني به مصدَّرةً لم يرد عليه ذلك المجدود فلو الحذوف واجب الحذف واجاني قوم ان يكون ذلك المحذوف المون كاين او استقر ونحوها، وقد صرَّح به شذوذًا في قوله فائت لدى بحبوحة الهون كاين وكا بجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور اذا وقعا خبرًا كذلك مجب حذف اذا وقعا صفة نحو مررت برجل عندك او في الدار او حالانحق مررت بزيد عندك او في الدار او حالانحق مررت بزيد عندك او في الدار او حالانحق مررت بزيد عندك او أن الذر يوسيرد بيان ذلك او صلة نحو جآء الذب عندك

السلامُ عليكِ يا مريمُ . فحكم عليك كحكم الظرف المقدَّم ذكنُ أن تنبيه . اذا وقعت الحملة خبرًا احتاجت الى رابطٍ يربطها بالمبتداٍ والرابط ثلثة الاول الضمير كامثَّلنا "الثاني الاشارة نحويسوعُ ذاك المخلصُ" الثالث العموم نحو بطرسُ نِعمَّ الرسولُ ""

او في الدام، وقد مرَّ بيانةُ. ولكن بجب في الصلة ان يكون الحذوف فعلًا. النقد برجاء الذي استقر عندك او في الدار. لان الصلة لا نكون الا جلة . والصفة مع فاعلما ليست حلةً . وإعلم ان ظرف المكان يقع خبرًا عن الذات نحو زيدٌ عندك وعن المعني نحو التنال عندك. وإما ظرف الزمان فيقع خبرًا عن المعني منصوبًا أو مجرورًا بني نحو القنالُ بومَ المجمعة او في بومر المجمعة ولا بقع خبرًا عن الذات فلا يقال زيدٌ الدِيمَ الااذا افاد كتولم الهلالُ الليلةَ. ومذهب جمهور البصريين انه مأوَّلُ. والتقدير طلوعُ الهلال الليلة . وكذا ما اشبهه (١) وقد يكون الضمير مقدِّرًا لقيام قرينة نحو السمن منوان بدرهم والأبرُ الكرُّ بستين درهًا. اي منوان منهُ والكرمنهُ بقرينة ان بانع السمن والبرلا يسعّر غيرها (ع) هذا أذا قُدِّر ذاك مبتداً ثانياً. فان قُدِّر بدلًا او عطف بيان كان من باب الاخبار بالمفرد والرابط فيه الضمير المستترفي المخلَّص (٦) والمراد با لعموم كونُ الحِلة الواقعة خبرًا مشتلةً على اسم اعمَّ من المبتدإ فيكون المبتدأ داخلًا تحتهُ . فان ألُّ في الرسول المجنس وهو مشتل على كل افرادهِ وبطرس فردَّمنها فدخل في العموم فحصل الربط. ومَّا يربط انجلة الواقعة خبراً بالمبتدأ نكراس المبتدا بلفظه وآكثر ما يكون ذلك في مواضع التغيم نحو الحاقّة ما الحاقّة والقارعة ما القارعة . والاصل الحاقّة ما هي والقارعة ما هي . فوُضع المظهر موضع المضمر فحصل الربط. ومنهاكونها نفسيرًا للبتدا نحوقُلْ هو اللهُ احدٌ. ومنها ان يقع بعدها جالة مشتلة على ضمير المندا بشرطكونها اما معطوفة بالفاء نحوزيد مات عَرُو فورثهُ . او بالواو نحو زيدٌ مانت هندٌ وورثهـا. وإما شرطاً مدلولاً على جوابهِ بالخبرنجو زيدٌ يقوم عمرٌو إِنْ قامَ . واعلم انه اذاكانت الجلة المواقعة خبرًا هي نفس المبتدا في المعنى لم يُحَمِّم الى رابط نحو نطقي اللهُ حسبي وقولي لا الله الا الله

## المطلب الخامس في ما يسدُّ مسدَّ الخبر

(١) لوقال او بعد استفهام لكان انسق واسلم كما سياتي (٢) هذه زيادة في اللفظ أدّت الى نقص في المعنى لان قوله نحو بعد قوله مثال النفي بدلُّ على ان ما بعد نحو ليس المثال بل المثال ما اشبه ، وذلك غير ما قصده ، وكذا القول في قوله مثال حرف الاستفهام نحو الي آخن (٢) كان حقه أن يقول في ضمير متصل ليخر نحو قولك اقابًم انها (٤) لا فرق في الصفة بين أن تكون اسم فاعل كما مثل المصنف أو اسم مفعول أو صفة مشبهة أو اسم نفضيل أو اسما منسوباً ، ولا في النفي بين أن يكون بالحرف أو الفعل كما مثل أو بالاسم نحو غير ماسوف على زمن الاان الوصف بعد ليس برتفع على انه اسمها ومرفوع الموصف بعني عن الخبر ولا في الاستفهام بين أن يكون بالحرف كما مثل أو بالاسم خلافًا لله نحوكيف جالس الزيدان ولا في المعمول بين أن يكون طاهرًا كما مثل أو بالاسم خلافًا لله نحوكيف جالس الزيدان ولا في المعمول بين أن يكون ظاهرًا كما مثل أو ضميرًا منفصلًا خلافًا لله نحو الرافي اننا عن الهتي ونحو خليكً ما وأف بعهدي أنها ، وقد يجوز استعال هذا الوصف مبنداً

#### متعددًا (١) نحو الله عفور رحيم

## المطلب السادس في رتبة المبتدا والخبر

الاصل في المبتدا التقديم. وذلك واجب وجائز في فالواجب يكون في ما اشتمل عليه صدر الكلام وهو خمسة الاول الاستفهام نحو مَنْ الوك الثاني الشرط نحو مَنْ يكرمني اكرمه الثالث التعبُّب "انحو ما احسنَ زيدًا في امبتدا واحسن خبن الرابع النفي نحو ما بطرس كاذب "

من غيران يسبقهُ نفيٌ او استفهامٌ نحو خيرٌ نحن عند الناس منكر . ونحو خبيرٌ بنو لهب. وإعلم انه اذا تطابق الوصف والمرفوع في غير الافراد نحو اقائمان الزيدان وإقائمون الزيدون تعيَّن كون الوصف خبرًا مقدمًا وما بعث مبندأً مؤخَّرًا. ولا يجوز ان يكون الوصف في هذه الحالة مبتداً وما بعن فاعلاً اغنى عن الخبر الاعلى لغة · كَلُونِي البراغيثُ. وإن تطابقا في الافراد نحو اقائمٌ زيدٌ وما ذاهبةٌ هندٌ جاز الامران. وإن لم يتطابفا نحوا قائمٌ الزيدان واقائمٌ الزيدون تعيَّن كون الوصف مبتدأً وما بعد فاعلاً سدٌّ مسدًّا انخبر (١) وذلك اما لفظاً ومعنَّى لا لتعدُّد المُخبَرَ عنهُ كما مثَّل المصنف ونحو زيدٌ فقية كانبٌ شاعرٌ . وعلامته صحة الاقتصار على احد الخبرين او الاخبار . وبجوز فيه العطف. وإما لفظاً لا معنَّى نحو هذا حلوٌّ حامضٌ اى مزٌّ. وهذا أُعسَر أيسَر اي أضبَط. وهذا لا بجوز فيهِ العطف. وقد ياتي الخبر متعددًا لتعدد الخبر عنهُ اما حنيقة نحو بنوك فنية وكانبٌ وشاعرٌ . أو حكمًا نحو أنما الدنيا لعبٌ ولهوٌ وزينةٌ . وهذا بجب فيه العطف كما ترى. وقد يتعدَّد المبتدأ ايضًا نحو زيدٌ عمهُ خالهُ اخوهُ ابوهُ قائمٌ. والمعنى ابواخي خال عم زيد قائم (٢) بريد هنا اساء الاستفهام والشرط والتعجُّب. وفي معنى اساءً الاستفهام والشرط ما أُضِيف البهانحو غلامُ مَنْ انت وغلامُ مَنْ بفر اقمعهُ (٢) فلو قدَّمنا قوله كالذبُّ على بطرس لكان كاذب مبتدأ وبطرس فاعلَّا اغني عن الخبر. وإما نحو ما قائمان الرجلان وما قائمون الرجالُ فان قائمان وقائمون فيهِ خبرات للرجلين والرجال مقدَّمان عليها كما علت في المطلب السابق، وهكذا

الخامس لام الابتداء نحو لبطرس رسول (" وبجوز نقديه في غير ما ذكرنا" نحو بطرس رسول ورسول بطرس والاصل في الخبر التاخير، وفيه ثلثة اقسام القسم الاول في جواز نقديه وتاخيره وذلك في موضعين الاول في مثل بطرس رسول "الثاني اذا كان ظرفًا او جارًا ومجرورًا (" الثاني القسم الثاني في جواز ومجرورًا (التنحو عندك بطرس وفي الدام بولس القسم الثاني في وجوب تاخيره وذلك في اربعة مواضع الاول اذا كان المبتدا والخبر معرفتين نحوادم ابونا "لان قولك ابونا ادم ليس من باب المبتدا والخبر بل من باب المبتدا والخبر بل من باب المبدل الان ادم بدل من ابونا بدل كلّ من كلّ (" كاسياتي الثاني اذا كان الخبر فعالا نحو بطرس قام او يقوم (" الثالث النالة الثالث كاسياتي الثاني اذا كان الخبر فعالا نحو بطرس قام او يقوم (" الثالث النالة الثالث المنالة النالة الثالث المنالة والمنالة و المنالة و المنالة و النالة النالة المنالة و المنالة و المنالة و النالة النالة المنالة و ال

يكون نقديم المبتدا بعد النفي غير واجب في كل صورة كما افاد المصنف (۱) وإما قوله خالي لأنت فشاذ او مو ول . فقيل اللام زار فقيل اللام داخلة على مبتدا محذوف اي أم وانت وقيل اصله لخالي انت أخرت اللام للضرورة ومن المبتدات التي يجب نقديها كم المخبرية لان لها صدر الكلام نحوكم عنه لك يا جرير (۲) توهم عبارته أن ما ذكره يجب فيه تاخير المبتدا . وليس كذلك . ولو قال والجائز غير ما ذكرناه لم يَرد عليه ذلك (۲) اي اذاكان الخبر نكرة (٤) كان حقه أن يقيد ذلك بكون المبتدا معرفة او نكرة مخنصة ليخرج نحو عندنا رجل وفي الدار غلام . فانه أنما يجب فيها النقديم (٥) اي معرفتين يصلح كل منها لان بكون مبتدا ولاميس للبندا من الخبر نحو صديقي زيد . او نكرتين كذلك نحو افضلُ منك افضلُ مني . فان وجد دليل على ان المتقدم خبر جاز كقوله بنونا بنو ابنا بنا . فقوله بنونا خبر مقدم وبنو ابناً بنا مبتدا مؤخر (١) والصحيح ان قولك ابونا آدم لا يكون من باب وبنو ابناً بنا مبتداً وهيل مئلاً مات ابونا ادم او ابونا ادم سعيد . وتعليل المصنف هنا غير سديد كما يظهر عند المخقيق (٧) فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتداً عبر سديد كما يظهر عند المخقيق (٧) فلا يقال قام زيد على ان يكون زيد مبتداً والخبر بل من باب النعل والفاعل وكان حقه أن يقيد الفعل بكون من باب المبتدا والفاعل وكان حقه أن يقيد الفعل بكون من باب المتعل والفاعل وكان حقه أن يقيد الفعل بكون من باب المبتدا والمخبر بل من باب الفعل والفاعل وكان حقه أن يقيد الفعل بكونه وافعاً لضمير والخبر بل من باب الفعل والفاعل وكان حقه أن يقيد الفعل بكونه وافعاً لضمير

اذاكان الخبر محصورًا بإلاَّ أو إِنَّا نحو ما بطرسُ الارسولُ وإنما بطرس رئيسُ الروَّسَاءُ "الرابع اذاكان المبتدا مشتملًا على مالهُ صدر الكلام كامرٌ القسم النالث في وجوب نقديمه وذلك في اربعة مواضع الاول اذاكان المبتدا نكرةً غير مخصوصة "وكان الخبر ظرفًا أو جارًا ومجرورًا نحو عندك رجلُ وفي الدار امراةٌ "الثاني ان يكون في المبتدا ضميرٌ يعود الي المخبر نحو في الدار صاحبُها "الثالث ان يكون في المبتدا محصورًا بالمرابع ان يكون المبتدا محصورًا بالمرابع ان يكون المبتدا محصورًا بالمرابع الناخو ما في الدار الا بطرسُ وانما في الدار بولسُ"

المطلب السابع في تضمين المبتدا معنى الشرط متى كان المبتدأ سببًا للخبر كان المبتدأ متضمّنًا معنى الشرط نحق الذي ياتيني فَلَهُ درهم مومنه قوله تعالى كلُّ من ياتي النَّ فلا اخرجهُ

المبنا مستترًا. فلوكان النعل رافعًا لظاهر نحوزيدٌ قام ابوه جاز النقدم فنقول قام ابوه زيدٌ. وكذلك بجوز النقدم اذا رفع النعل ضيرًا بارزًا نحو الزيدان قاما فيجوز ان نقول قاما الزيدان. ومنع ذلك قوم (۱) وقد جآء النقدم مع إلاً شذوذًا كنولة وهل إلاً عليك المعوّلُ. وبجب ايضًا تاخير المخبر المقرون بالفَأَء نحو الذي باتبني فلهُ درمٌ (۱) والصواب غير محنصّة (۱) ومنهُ نحو قصدَكَ غلامهُ رجلٌ (۱) والصواب غير محنصّة (۱) ومنهُ نحو قصدَكَ غلامهُ رجلٌ (۱) والصحيح ان الضمير من قولك صاحبها انما هو عايدٌ على جزء من الخبر وهو الدار لا على الخبر برمّته وهو الجارُ والمجرور، وقول المصنف يعود الى الخبر هو على حذف مضاف إي يعود على ملابسة (۱) او مضافًا الى اسم استفهام نحو صبحة اي يوم سَفَرُك (۱) قال الائتمونيُّ كذلك بجب نقدُّم الخبر اذا كان المبتدأ أنَّ وصلَّمَها محو عندي أنَّك فاضلٌ، على انها اذا وقعت بعد أمًا جانى ذلك كفوله ولما أنّي جزءٌ فلوجَدٍ كاد يبريني

# خارجًا. ويجب دخول فآء الحزآء على خبره كما مثَّلنا "" المطلب الثامن

في وقوع النكرة بعد تمام المبتدا والخبر

متى تقدم الخبر وكان ظرفًا او جارًا ومجرورًا او اسم استفهام ثم وقع بعد ذلك نكرةٌ فلك فيها وجهان الرفع على انها خبر المبتدا وكان على الظرف والحبار والمجروس والاستفهام ملغًى والنصب على الحاليَّة وكان الظرف والحبارُ والمجرور والاستفهام اخبارًا مقدمة مثال الظرف عندك بطرسُ نائمُ او نائمًا ومثال الحارّ والمجرور في الدار بطرسُ قائمُ او قائمًا ومثال اسم الاستفهام أَيْنَ العازرُ مدفونُ او مدفونًا الم مدفونًا المدفونُ او مدفونًا المدفونُ الم

(۱) والصحيح ان دخول الناة هنا جائز لا واجب، والاولى ان بقال في هذا الباب ان بعض المبتدات يشبه ادوات الشرط فيقترن خبره بالفاة اما وجوبًا. وذلك بعد أمَّا نحو اما زيد فينطلق. واما قول الشاعر وإما الفتال لاقتال لديكم فضرورة وإما جوازًا وذلك اذاكان المبتدا اما الله موصولًا صلته فعل لاحرف شرط معه العطرف. وإما الما موصوفًا بالموصول المذكور بشرط قصد العموم وإستقبال معنى الصلة او الصفة . نحو الذي ياتيني فله درم مورجل يسالني او في المحجد فله بر وكل الذي تفعل فكك او عليك . وكل رجل يتنقي الله فسعيد . والسعي الذي تسعاة فستلقاه . وإذا دخل شيء من نواح الابتداة على المبتدا الذي افترن خبره بالفاة ازال الفاة النا م يكن إن وأن ولكن باجاع على المبتدا الذي افترن خبره بالفاة ازال الفاة النا م يكن إن وأن ولكن باجاع المنتم من شيء فإن لله ثم استفاموا فلا خوف عليم . ومثال ذلك مع أن واعلوا أن ما نفضي فسوف يكون الظرف منه مستفر وهو الذي بتعلق بنعل الاستقرام ويكون له حظ من الاعراب ولا بنم الكلام بدونه . ومنه لغو وهو الذي يتعلق بعامله المذكوم ويكون

34

المطلب التاسع في حذف كل من المبتدا بالخبر

قد بُخذف المبتدأُ جوازًا فقط (الفي مثل قولك المطلب الاولُ اليه هذا المطلب الاول، وقس عليه "وإما الخبر فقد بُحذف تارةً جوازًا وتارةً وجوبًا . فالحائز في موضعين . احدها بعد اذا الفيائية نحو خرجت فاذا السبع . اي فأذا السبع واقف . الثاني في جواب الاستفهام كقوله تعالى كم عندكم من الخبز فقا لوا سبعة . اي سبعة عندنا "والواجب في اربعة مواضع . الاول بعد لولا نحو لولا يسوعُ ما خَلَصنا . اي لولا يسوعُ مع شجسد " الثاني بعد القسم نحو لَعَمْرُك لَا فَعَلَنَ . اب لعمرك ميرك

الاعراب لذلك العامل ويتم الكلامر بدونه وعلى ذلك يكون معنى المصنف انك النا نصبت النكرة حالاً كان الظرف مستقرًا وإذا رفعنها خبرًا كان الظرف لغوًا الكن لا يستفاد ذلك من عبارته فضلاً عن انه لم يقيد الاستفهام بكونه ظرفًا لكن المبعد كلامة ان المبتدأ لا يُحذَف الا جوازًا مع انه يُحذَف وجوبًا في اربعة مواضع الاول اذا أخير عنه بنعت مقطوع الى الرفع نحو مررت بزيد الكريم بالرفع والتقدير هو الكريم الناني اذا اخبر عنه بخصوص نعم وييش موتخرًا عنها نحونهم والمنظ زيد وييس الرجل ربد وييس الرجل عمرو التقدير هو زيد وهو عمرو النالث اذا اخبر عنه بحصور المؤلم نحو في ذمتي لافعلن التقدير في ذمتي يبن الرابع اذا كاف الخبر عنه فولك صحيح لمن قال كيف زيد التقدير أله التقدير صبري صرر جميل (ع) نحق فولك صحيح لمن قال كيف زيد التقدير والا المخبر بعد لولا كونًا مطلقًا نحق لولا زيد لكان كذا وجب حدّفه وان كان كونًا مقيدًا ولم يدل عليه دليل نحو لولا نبد محسن الي لما اليت وجب ذكه وان كان دل عليه دليل نحو ان يقال زيد محسن الي لما اليت وجب ذكه وان كان دل عليه دليل نحو ان يقال زيد محسن الي لما اليت وجب ذكه وان كان دل عليه دليل نحو ان يقال زيد محسن المناكون المطلق هو ما أريد به المحصول على أية حالة كانت كالوجود والاستقرار ونحوها والكون المقلق هو ما أريد به المحصول على أية حالة كانت كالوجود والاستقرار ونحوها والكون المقيد هو ما أريد به المحصول على أية حالة كانت كالوجود والاستقرار وخوها والكون المقيد هو ما

قَسَمِيُ الثالث بعد وإوالَعِيَّة نحوكُلُّ انسانٍ وعلهُ اي كل انسانٍ وعلهُ مقترنان الرابع اذا كان المبتدأ مصدرًا مضافًا او أَفْعَلَ التفضيل مضافًا الى المصدم وبعدها حال مثال الاول ضر بي زيدًا قائمًا . فضربي مبتدأ وزيدًا مفعول وقائمًا حال والخبر محذوف تقدين فضربي مبتدأ وزيدًا مفعول وقائمًا حال والخبر محذوف تقدين حاصل ومثال الثاني أكثر شربي الخمر ممزوجًا فاكثر مبتدأ وشربي مضاف اليه والخمر مفعول به والخبر معذوف تقدين حاصل ومروجًا حال وقد بجوز حذف المبتدا والخبر معًا في جواب الاستفهام ومروجًا حال وقد بجوز حذف المبتدا والخبر معًا في جواب الاستفهام خو هل بطرس قائم فتجيب نعَ أي بطرس قائم المنافية المنافية

المطلب العاشر في حروف النصل

حروف الفصل اثنا عشو على صيغة الضمير المنفصل، وهي هُوَ هُمَا هُمُ الْخ . يُوْتَى بها معترضةً ما بين المبتدا والخبر اذا كانا معرفتين . كقول البشير اللهُ هُوَ الكلة ، فالله مبتدأٌ والكلة خبرُهُ وهُو حرفُ فصل لامحلَّ لهُ من الإعراب، ولهذا لايُسمَّى ضميرًا. وفائدتهُ التوكيد (٤)

 البحث الخامس في الاشتغال وفيه مطلبان الطلب الأول

في تعريف الاشنغال وإفسامه

الاستغال قسمان الاول ان يتقدم اسم ويتأخّر عنه فعل عامل في ضمير عائد الى الاسم المتقدّم مثالة زيد ضربته فالها معمول ضربت وهو عائد الى زيد الناني ان يتقدّم اسم ويتأخّر عنه فعل عامل في اسم مضاف الى ضمير الاسم المتقدّم مثالة زيد ضربت اخاه فاخاه مضاف الى ضمير زيد وهو معمول ضربت فالفعل في المثال الاول اشتغل بالضمير عن الاسم المتقدّم وفي المثال الثاني اشتغل بالمضاف الحي ضميرو ولهذا سُمِي الاشتغال الانه لولا الضمير لتسلّط الفعل على الاسم المتقدم ونصبة نحو زيدًا ضربت (الله المناف الحيد في المتقدم ونصبة نحو زيدًا ضربت (الله النه المناف ا

فَصَلَ بِينِ الخبر والتابع ويُسمَّى ايضًا عادًا لانه يعند عليه معنى الكلام ومنها الاختصاص فان معنى قولك زيد هو الناصل تخصيص النضل بزيد ويُشترَط فيه المران ، كونه بصيغة المرفوع فلا بجوز زيد اياه الناصل ولن يطابق ما قبله فلا بجوز كنت هو الفاضل وقد استغنى المصنف بالتمثيل عن ذكر هذين الشرطين وفي ما بعنه ان يكون معرفة أفي الحال او الاصل وإن يكون معرفة وفي ما بعنه ان يكون معرفة كامُثل وفي ما بعنه ان يكون خر المبتدا في الحال او الاصل وإن يكون معرفة كامُثل او كالمعرفة في انه لا يقبل أل نحوزيد هو مثلك (١) ومثله زيد مررت بهما وصل اليه النعل بواسطة حرف جر (١) الوصف العامل في هذا الباب بجري مجرى النعل العامل والمراد بالوصف العامل اسم الناعل واسم المفعول نحو زيد انا فاربه والدره انت معطاه اي الآن او غدًا وفان لم يكن العامل فعلاً او وصفًا عاملاً فنكر و دَراكِه وزيد انا لم نكن العامل فعلاً او وصفًا عاملاً لم نكن المسلّة من باب الاشتغال نحو زيد انه فاضل وعمر و دَراكِه وزيد انا

### المطلب الثاني في بيان حالات الاشتغال

الاسم المتقدّم له ثلث حالات الحالة الاولى بجب فيها رفعه ، وذلك في موضعين ، الاول ان يقع بعد إذا الفجائية نحو خرجت فاذا زيد يضربه غلامه عرو "الثاني ان لا يتقدمه شيخ نحو زيد ضربته "و بجوز نصبه قلبلاً الحالة الثانية بجب فيها نصبه وذلك في خسة مواضع ، الاول ان يقع بعد ادوات الشرط نحو إن زيدًا تُكْرِمْهُ يُكْرِمْكَ ، التاني ان يقع بعد ادوات الاستفهام نحو هل زيدًا رايته "الثالث ان يقع بعد ادوات الاستفهام نحو هل زيدًا رايته "الثالث ان يقع بعد ادوات المتحضيض نحو هاكر زيدًا ويته ، الرابع ان يكون العامل فعادً طلبيًا نحو زيدًا خُذه و المحاس

ضاربة امس. واعلم انه اذا على النعل والوصف باجنبي أنبيع بما اشتل على ضمير الاسم السابق من صفة نحو زبدًا ضربت رجلًا بحبّة أو عطف بيان نحو زبدًا ضربت عمرًا اباه أو معطوف بالواو خاصّة نحو زبدًا ضربت عمرًا وإخاهُ حصلت الملابسة بذلك كما تحصل بنفس السببيّ اي المضاف الى ضميره فينُزَّل زبدًا ضربت رجلًا بحبه منزلة زبدًا ضربت غلامه وقس الباقي (١) وكذلك بجب الرفع اذا حالّ بينه وبين الفعل شيء من ادوات التصدير كادوات الشرط نحو زبد ان لفيته فأحرمه ولاستفهام نحو زبد هل ضربته وما النافية نحوزيد ما لقيته الان ماله صدر الكلام لا يعل ما بعن في ما قبله وما لا يعل لا يفرع على المالا على المعدها في ما قبلها (١) والصحيح ان الرفع هنا بترجَّخ لا يجب وكان حقه ان يقدم هذا الموضع على الذي قبله (١) والصحيح ان ما وقع بعد اداة يغلب دخولها على الفعل كهن الاستفهام بترجَّخ فيه النصب لا يجب (١) والصحيح ان ما وقع بعد اداة يغلب بعد فعل دال على طلب كالامركا مثل المصنف والنهي والدعاء نحوزيدًا لا تضربه بعد فعل دال على طلب كالامركا مثل المصنف والنهي والدعاء نحوزيدًا لا تضربه وزيدًا رحمة الله بترجم فيه النصب لا يجب

4

### القسمر الرابع في النواح وفيه سبعة ابحاث

 (۱) واكمق ان ما وقع بعد عاطف مسبوق بجاني فعلية لم يفصل بينها وبين العاطف فاصل كامثل المصنف يترج فيهِ النصب لا يجب. فلو فصل بينها فاصلٌ نحو قام زيدٌ وَأَمَّا عَمْرُو فَاكْرَمَتُهُ كَانَ كِالْوَلَمْ يَنْقَدَمُهُ شَيْرٌ ﴿٢﴾ أَنْ زَائِدَةٌ حشوًّا فبل يتساوى (r) وكان حقه ان يقول اكرمتهُ في داري او نحوهُ . لانهم اشترطوا لذلك ان يكون في الثانية ضمير للاسم السابق او تكون قد عُطِفِت با لفا أنحو زيدٌ قام وعمرٌ و أكرمتهُ في داره او فعمرٌ و أكرمتهُ برفع عمرٍ و مراعاةً للكبري ونصبهِ مراعاةً للصغرى وسياتي الكلام على الحجلة الكبري والصغرى في اخر الكتاب وشبه العطف في هذا ايضاً كالعطف نحوانا ضربت القومَ حتى عمرًا ضربتهُ . وشبه الفعل كالفعل نحوهذا ضاربٌ زبدًا وعمرٌ و بكرمهُ . برفع عمرو ونصبهِ على السوَّاء فيهما . واعلم ان الاشتغال كما بجري في النصب بجري في الرفع ايضًا. فيكون الرفع على الفاعليَّة او الابتدآء. وتاني فيهِ الاحوال الخمسة كما ناني في النصب. فبجب الابتدآء في نحو خرجت فاذا زيدٌ يلعب. ويترجَّج في نحو زيدٌ قامَ . ونجب الفاعلية في نحو إنَّ احدٌ استجارك. ونترجَّج في نحو قام زيدٌ وعرُّو فَعَدّ. ويستويان في نحوزيدٌ قام وعرُّو قعد عنن (٤) والفعل المقدّرهنا اضارهُ واجبُ الانهُ لا يُجمّع بين المنسّر والمفسّر وإعلم ان المنسِّر قد بوافق المنسِّر اما لفظاً ومعنَّى نحو زيدًا ضربتهُ .التقد برضريت زيدًا ضربتهُ أن معتى دون لفظ نحو زيدًا مررث بهِ التقدير جاوزت زيدًا مررت بهِ وذهب جاعة الى ان الاسم السابق منصوبٌ بالفعل المذكور بعنُ وهو مذهبٌ كُوفيٌ مردودٌ

1 aletter or a Matin

البحث الاول في الافعال الناقصة وفيه نسعة مطالب

> المطلب الاول في معني النواح وإقسامها

النّواسخُ جمع ناسخ ومعناهُ النقل والإزالة "الان النواسخ الآتي ذكرها تدخل المبتدأ والخبر وتغيرها لفظاً ومعنى. فالتغيير اللفظيُّ هو نقل المحدوث نقل الإعراب من حال الى حال والتغيير المعنويُّ هو نقل المحدوث من زمانٍ الى زمانٍ او من جوازٍ الى وجوب "وغير ذلك وانواعا ستةُ. الأول كَانَ واخواتها . الثاني كَادَ واخواتها . الثالث مَا وَلا وَلاتَ. الرابع إِنَّ واخواتها . المخامس لا النافية للجنس . السادس ظنَ واخواتها "الخامس لا النافية للجنس . السادس ظنَ واخواتها "

المطلب الثاني في عدد الانعال النافصة كُانَ والنواتُها

تدخلكان واخواتها على المبتدا والخبر فترفع المبتداً ويُسمَّى اسمها وتنصب الخبر ويُسمَّى خبرها نحوكانَ زيدٌ قائِمًا. وسُمِّيت ناقصةً لانها

(۱) ظاهر عبارته أن الناسخ معناهُ النقل والازالة وهو بريد أن ذلك أنما هو معنى النسخ لغة . لان الناسخ فاعل النسخ والازالة لا النسخ بعينه (۱) فلو قيل زيد قائم مثلاً جازان تكون نسبة القيام الى زيد في الماضي أو المحال أو المستقبل ، فاذا أدخلنا كان مثلاً وقلنا كان زيد قائماً تعين كون نسبة القيام اليه في الماضي (۲) أن لا النافية للجنس وما و إن واخوانها حروف وبقية النواسخ افعال باتفاق الا في ليس وعسى فذهب قوم الى انها حرفان والصحيح انها فعلان لا نصالها بضائم الرفع فنقول لَسْتُ وعسيتُ

النواسخ النواسخ ماللواسخ تحناج الى الخبر، وهي ثلثة عشر فعلاً كَانَ وأَمْسَى وأَصُّبَع وأَضَّى وظَلَّ وَمَا اللهِ وَطَلَّ وَمَا فَتِيَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَ . وَبَاتَ وَمَا أَرْ وَمَا إِنْفَكَ وَمَا فَتِيَ وَمَا بَرِحَ وَمَا دَامَ . قال سِيبَويهِ وأُلْحِقَ بها كلُّ فعلٍ لايستغني عن الخبر"

المطلب الثالث في معاني الافعال الناقصة

معنى كان لاتصاف المخبر عنه بالخبر في الماضي ومعنى امسى واصبح واضحى وظل وبات لاتصاف الخبر عنه بالخبر في المساء والصباح والضحى والنهام والليل ومعنى ليس النفي ومعنى صار التحويل ولانتقال ومعنى ما زال وما انفك وما فتئ وما برح مُلازَمة الخبر للعنبر عنه على حسب ما يقتضيه الحال نحو ما زال المجود محبوبا ومعنى ما دام لاستمرار الخبر نحو لاراحة للهالكين ما دام الله موجودًا . ويجوز في كان وامسى واصبح واضحى وظل وبات ان تستعل بمعنى صاراي للتحويل والانتقال "

(۱) قال الاشهوئي مثل صامر في العمل ما وافقها في المعنى من الافعال. وذلك عشرة موسي آض ورجع وعاد وإستحال وقعد وحامر وارند ونحول وغدا وراح (۱) اللام في قوله لاتصاف ساقطة ، فكان حقه أن بقول معنى كان اتصاف المخبر الى آخره ، او كان لاتصاف الخبر الى اخره ، وهكذا القول في با في الاماكن التي تشبهه (۱) وذلك اما مع الاستمرار نحوكان الله غفورًا او الانقطاع نحوكات الشيخ شابًا (١) وهي عند الاطلاق لنفي الحال خلافًا لقوم وعند التقييد بزمن بحسبه (۱) والأولى ان بقال النحول ولانتقال (٦) قال الاشهوئي قال في شرح الكافية وزع الزمخشري الناس بات تَرد ايضًا بعنى صار ولا حجة له على ذلك ولا لمن وافقه الناسة والمالية والمالية

### المطلب الرابع في حمود الافعال الناقصة وإشتقافها

انواع الافعال الناقصة ثلثة الاول لايشتقُ منهُ شي وهوليس وما دامر الثاني يشتقُ منهُ مضارعٌ فقط وهو ما زال وما برح وما فتئ وما انفكَّ فتقول لا يزال ولا يفتأ الخ الثالث يشتقُ اشتقاقًا تامًّا وهو كان وإمسى واصبح واضحى وظلَّ وبات وصار انقول من كان يكُونُ وكُنْ وكائِن ومكُون والمصدر كَوْن وقس البواقي ويعل المشتقُ من هذه الافعال عل ماضيها في رفع الاسم ونصب الخبر "

> المطلب الخامس في ما يُشترَط في الافعال الناقصة

عل هذه الافعال ثلثة انواع (١٠ الاول ما يعل بلا شرط. وهوكان وامسى واصبح واضحى وظلّ وبات وصاس وليس الثاني ما يُشترَط في

(۱) لم يُسمَع اسم مفعول لكان الناقصة ، ولا وجه لمكوِّن او مكوَّن بتشديد الواق كما ورد في بعض النح لان كوَّن ليست من الافعال الناقصة ، ومن ثم تكون مكون هنا حشوًا (۲) لا بأس من ذكر بعض امثان لاجل الابضاج ، فمثال المضارع ولم ألهُ بغيًّا ، ومثال الامركونوا حجارةً او حديدًا ، ومثال المصدر قولة وكونُك إبَّاهُ عليك يسيرُ ، ومثال اسم الفاعل قولة

وماكل من يُبدِي البشاشة كائِناً اخاك اذا لم تُلفِي للتُ مُعِيدا ومثال ذلك من غيركان قولهُ

قَضَى الله يا أَساءَ أَنْ لستُ زائِلاً أُحبُّكِ حتى يُغيضَ المجفنَ مُغيضُ (٢) ذكر ان عل هذه الافعال ثلثة انواع فلا اخذ في التقسيم كان نقسيمهُ للافعال من حيث العمل. فلوقال هذه الافعال من حيث العمل ثلاثة انواع لم يَرِد عليهِ ذلك عله إن يتقدّمهُ نفي او نهي او استفهام "وهو زال "وفَتِيّ بكسر التا وهمز اليا وانفك وبرح . نحو ما زال ولا تزل وهل تزال وقس البواقي . الثالث ما يُشترَط فيه نقديم ما المصدريَّة الظرفيَّة وهو دام خاصَّةً كقولهِ تعالى سيروا ما دام النهارُ موجودًا . نقد يره مدة دوامِ النهارِ موجودًا . وشيّت ما مصدريَّة لان صلتها سُيكت بالمصدر وهو دوام . وسُمِّيت ظرفيَّة اتأوُها بالمدَّة التي هي ظرف زمان "

المطلب السادس في احوال خبر الافعال الناقصة

للخبر ثلث حالات الاولى تاخيرهُ عن الاسم وهو الاصل نحوكان زيدٌ قائيًا "الثانية ان يتقدم على الاسم نحوكان قايًا زيدٌ "" وقس

(١) او دُعَالاً كقوله ولا زال منها لأبجرعاً يك القطرُ (٢) ماضي بزالُ لا ماضي بزولُ لان ماضي بزولُ فعلُ تامُّ قاصرٌ بعني الذهاب والانتقال (٢) والاولى ان بقال والهمز لان الياة لا نُهمَز ولا وجود للياة هنا بل الماكنيت الهمزة بصورة ياة بقال والهمز لان الياة لا نُهمَز ولا وجود للياة هنا بل الماكنيت الهمزة بصورة ياة صار زيدٌ عَلْم ولا ما دام زيدٌ قعد لان هذه الافعال تُنهم الدوام على الفعل واتصالهُ برس الاخبام والماضي بنهم الانقطاع فندافعا واعلم انه اذا دخل على غير زال واخوانها من افعال هذا الباب نافي فالمنفي هو الخبر ، فان قصد الابجاب قُرِن الخبر والمنتقرن بالإفعال النفي نحو يعهم المنفي هو الخبر ، فان وصد الابجاب قُرِن الخبر من الكلات الملازمة للنفي نحو يعهم الم يُحرُن الزيترن بالإفلا قائما وي ماكان زيدٌ بعج بالدواء ماكان زيدٌ الأيعج بالدواء وهي برح النفك وفتى فنفها الجاب ، فلا يقترن خبرها بالإكالا يقترن بها خبر كان الخالية من نفي لتساويها في اقتضاء ثبوت الخبر ، وما اوه خلاف ذلك فو وَلَ (٥) وقد بناخر عن الاسم وجومًا كما في المبتد إنحوكان اخي رفيقي لخفاء الاعراب (١) وذلك بناخر عن الاسم وجومًا كما في المبتد إنحوكان اخي رفيقي لخفاء الاعراب (١) وذلك بناخر عن الاسم وجومًا كما في المبتد إنحوكان اخي رفيقي لخفاء الاعراب (١) وذلك بناخر عن الاسم وجومًا كما في المبتد إنحوكان اخي رفيقي لخفاء الاعراب (١) وذلك بناخر عن الاسم وجومًا كما في المبتد إنحوكان اخي رفيقي لخفاء الاعراب (١) وذلك

البواقي الثالثة ان يتقدم على الفعل الناقص "نحو قائمًا كان زيدٌ. وقس عليه الاليس وما دام فلا يتقدم خبرها عليها وإن كان الاسم والخبر معرفتين كنت الخيَّر في اقامة ابَّها شيئت اسمًا والآخر خبرًانحو كان زيدٌ اخاك وكان اخوك زيدًا

### المطلب السابع في مَا تَحْنَصُّ بِهِ لِيسِ دونِ اخوانها "

اما جوازًاكما مثّل المصنف وإما وجوبًا نحوكان في الدار صاحبُها. وفي نقديم خبر ليس ودامر على اسمهما خلاف والصواب جوازهُ. وعلى الاول قولهُ فلبس سوآءَ عالمِّ وجهولُ. وعلى الثاني قولهُ

لاطبب للعيش ما دامت منعصة لذّانه باذ كامر الموت والمُرَمِ (ا) وذلك اما جوازاكما مثل المصنف وإما وجوبًا نحو ابن كان زيد، ويُستننى من ذلك خبرليس في الاصح وخبر دام مع ما بانفاق، ولا يجوز نقديم خبر ما نُغِي منها سواة كان النفي شرطًا في علو او لا، وإما نحو ما قايمًا زال زيد بتقديم الخبر على الفعل دون ما فنيه خلاف واختلفوا ابضًا في جواز إبلاء هذه الافعال معمول خبرها وهو غير ظرف ولا جاز ومجرومي نحوكان طعامك زيد آكاد اوكان طعامك وهو غير ظرف ذلك أول على ان في كان واخواتها ضمير الشان مسترًا. كا في قوله وليس كن النوى تلقى المسأكين، في كان واخواتها ضمير الشان ملى انه اذاكان معمول الخبر ظرفا او جامرًا ومجرورًا جانم فيه ذلك من دون تأويل لانه بُدوسًا فيها ما لا بُتوسَع في غيرها، نقول كان عندك زيد قائمًا وكان في الدار زيد نأويل لانه بُتوسَع فيها ما لا بُتوسَع في غيرها، نقول كان عندك زيد قائمًا وكان في الدار زيد نأويل ابن ما لك

ولا يَلِي العاملَ معمولُ الْخَبْرُ إِلَّا اذا ظرفًا أَنَّى او حرفَ جَرْ ومُضَمَّرُ الشَّانِ اسَّا انْوِان وَقَعْ مُوهِمُ ما اسْنَباتُ أَنَّهُ امْنَعْ وإما الاسم فحكمُهُ مع النعل حكم الفاعل ومع الخبر حكم المبند إكما علت فيُقَاسُ عليها (٢) كان حقه ان بندّم كان لانها أُمُّ الباب تخنصُ ليس بثلثة امور الاول ان يقترن خبرها بالباء الزائدة جوازًا نحو ليس الله بظالم "الثاني بجوز حذف خبرها كقول الزَّبُوم قال الحاهلُ في قلبه ليس الله اله موجودًا الثالث متى انتقض خبرها بالاً بطل علما نحو ليس يسوعُ الالالله ومنهُ قولهُ تعالى ليس الصالحُ الاالله (منهُ قولهُ تعالى الله الله (منهُ قولهُ تعالى الله )

المطلب الثامن

في ما تخنص بوكان دون اخوابها

تخنصُ كان بثلثة اموم الاول ان تُزَاد بلفظ الماضي بعد ما التعبُّب نحوما كان أحسنَ زيدًا (الثاني ان تُحذَف مع اسمها اذا وقعت بعد لَوْ و إِنِ ٱلشرطيَّة (امثال الاول الظالم هالكُ ولَوْ مَلِكًا . اي ولو

(١) وقد تزاد الباة قلبالا في خبر غير ليس من النواسخ المنفية كقوله لم اكن بأغيلم وقوله لم بجدني بقُعدُد. وربما إجروا الاستفهام مجرى النفي لشبهه اباه (٢) قال المصنف في الفصل المعقود في باب ليس الثالث ان ينتفض خبرها بالا نحو ليس الطيب الا المسكة. فالتميمينون برفعونه على ان علها قد بطل والمجازينون بنصبونه على إنها عاملة ، والظاهر انه هنا تمين (٦) هذا هو الاكثر فيها، وقد تزاد بين القينين المنالازمين كالمبتدا وخبره والموصول وصلته والموصوف وصفته والفعل ومرفوعه ، وشدّت زيادتها بين المجار ومجروره في قوله على كان المسوّمة العراب وندرت زيادتها بلفظ المضارع كقوله انت تكون ماجد نيبل ، وإجاز بعضهم زيادة سائر افعال الباب اذا لم ينقص المعنى (٤) والصحيح ان بقال الشرطيّتين ، وقل صدف كان مع غير إن ولو كقوله من لك شولاً فإلى اتلاً إا . قدَّرهُ سببويه من لك أن كانت شولاً ، ولد لغة في لدُن . واعلم انه بجب حدَّف كان وحدها معوّضًا عنها ما الزائية اطرادًا بعد أن المصدرية في مثل قوله أمّا انت ذا نفر ، الاصل لأن كنت ذا نفر ، فا المعلى لان حدْفها مع أن وأنّ مطرّد " ثم حذف كان فانفصل ذا نفر ، فحذفت كان فانفصل ذا نفر ، فحذفت كان فانفصل

كان الظالمُ ملكًا. ومثال الثاني سوف تُجازَى ان خيرًا وإن شرًّا. اي ان كان جزاولك خيرًا وإن كان جزاولك شرًّا الثالث يجوز حذف نونها ("متيكان مضارعها مجزومًا ولم يكن بعدها همزة وصل("كقول البشير ولم يَكُ يسوعُ معهم اصلهُ يكُنْ Comeficial

المطلب التاسع في ان الافعال الناقصة قد تكون تامَّةً

to attestitue

قد جآءًت هذه الافعال الناقصة تامَّةً ما عدافتيَّ وليس وزال التي مضارعها يزال. وذلك متى كان معنى كان وُجِدَ واصبح دخل في الصباح وامسى دخل في المسآء واضحى دخل في الضحّى وظلَّ اعا اقام وبات اي سهر وصار اي اصطلح وبرح اي تحوَّل ودام اي استمرُّ(٤)

الضمير المتصل بها ثم عُوِّض عنها ما وأدغيت فيها النون. ولا بجوز الجمع بين كان وما اذ لا بجور الجمع بين العوض والمعوَّض ، وإجاز بعضهم أمَّا كنت منطلقًا انطلقتُ بالجمع بينها. والمعنى لأن كنت منطلقًا انطلقتُ. وحُذِفت كان مع معمولها بعد إنَّ في قولم إفعلٌ هذا إمَّا لا.اي ان كنت لا تفعل غين ُ . فا عوضٌ عن كان ولا نافية للغبر (أ) ماكان ضَرَّهُ لوقال الثالثان نُحُذَّف نونها جوازًا (٢) ولاضمير نصب متصل فلا بقال لم يَكُهُ ، ولا فرق في هذا الحذف بين كان الناقصة والتامَّة (٢) اي التفسيرية زايِّدةٌ حشوًا في هذا الموضع وما بعن . وكان حقة أن بقول وظلَّ اقام بْهَارًا وَبَاتْ اقَامُ لِيلًا وَهَكَذَا الْيَ اخْرَهِ ﴿ وَ ۚ نَا لَيْ كَانَ بِمِعْنَى حَدَّثَ نَحُوما شَآءَ الله كان. وبمعنى حصل نحو وإن كان ذو عسرة ، وبمعنى كفل نحو كان فلان الصبيّ. وبمعنى غزل نحو وكان الصوف. وما دام بعبي ما بقي نحو ما دامت السمواتُ والارضُ اي ما بقيت. وصار بمعنى ضمَّ نحو صار فلانٌ الشيِّ بمعنى ضمَّهُ اللهِ. وبمعنى نحوَّل نحو صرت الى زيد بمعنى تحولت اليه ، وبرح بمعنى انفصل نحو برح الخفاة ، وقد سها المصنف عن ذكر انفكَّ تامَّةً كما في قولك انفكَّ الشيُّ اي خلص. وإعلم انه اذا قبل كان زيدٌ ومعنى التمامر ان تكتفي بالمرفوع وحدهُ. كقول البشير في البد كان الكلةُ اب وجد الكلة . وقس البواقي . وإذا كانت دام تامَّةً تكون مشتقَّة نحو يَدُومُ الخ

البحث الثاني في ضمير الثان وفيه مطلبان

المطلب الاول في تعريف ضمير الشان

ضير الشأن هو ضير العائب يتقدَّم المجلة . وتكون المجلة مفسّرةً لهُ . لانها هي المقصودة من ذلك الضمير . كقولك هو زيدٌ قائمٌ . فهو مبتدأٌ وزيدٌ قائمٌ جلةٌ اسميةٌ في محلٌ رفع خبر هُوَ مفسّرةٌ لهُ . ومعنى الشان القِصَّة والحَبَرُ (')

قاعًما وإذا قبل كان زيد اخاك وجب ان تكون ناقصة لامتناع وقوع الحال معرفة فاعلها وإذا قبل كان زيد اخاك وجب ان تكون ناقصة لامتناع وقوع الحال معرفة محضة كاستعلم (١) ان الضمير الغائب الواقع قبل الحجلة ان كان مذكرًا نحوهو زيد منطلق يُسمّى ضمير الشأن وإن كان موفقًا نحوهي هند مليحة بُسمّى ضمير القيصة الانه يعود الى ما في الذهن من شان او قصة والحجلة التي بعدة هي نفس الشأن او القصة ولهذا لا مجناج في نلك الحجلة الى عائد إلى المبتدا وضمير الشان لا مجناج الى ظاهر يعود اليه بخلاف ضمير الغائب وحكمة ان لا يُعطف عليه ولا يُوَكد ولا يُبدل منة عالى المقصود به الإبهام ولا يُقسّر الا بجالة ، وحذفة من اللفظ باضاره لا نسبًا منسبًا حال كونه منصوبًا ضعيف كولك إن من بانني بلق خبرًا الا مع أن المنتوحة اذا خرير حذف ضمير الشأن اذا كان مرفوعًا لكونه عنة ولا يجوز حذف خبره ولا نقد م خبره عليه ولا يُقبّم ويكون لمنسره على من الاعراب بخلاف سائر المنسرّات ، ولا يُستعل الا في امر بُراد منة التعظيم والتغيم من الاعراب بخلاف سائر المنسرّات ، ولا يُستعل الا في امر بُراد منة التعظيم والتغيم من الاعراب بخلاف سائر المنسرّات ، ولا يُستعل الا في امر بُراد منة التعظيم والتغيم من الاعراب بخلاف سائر المنسرّات ، ولا يُستعل الا في امر بُراد منة التعظيم والتغيم من الاعراب بخلاف سائر المنسرّات ، ولا يُستعل الا في امر بُراد منة التعظيم والتغيم

#### المطلب الثاني في اقسام ضمير الشان

ان كان ضمير الشان منفصلاً كان مبتداً كما مثلنا، وإن كان متصلاً مستترًا بخنصُّ باسم كان الناقصة "انحوكان زيد قائم منفي كان ضمير مستتر على انه اسمها وجلة زيد قائم في محل نصب خبر ها. وإن كان متصلاً بارزًا اخنصَّ بإنَّ وبافعال القلوب. مثال الأول إنَّهُ زيد قائم في فالها الما الله المن وزيد قائم خبرها. ومثال الثاني ظننته زيد منطلق فالها مفعول اول لظن وزيد منطلق مفعولا الثاني

البحث الثالث في افعال المقاربة وفيه اربعة مطالب

> المطلب الاول في نقسيم افعال المقاربة

انواع افعال المُقارَبَة ثلثة . الاول ما وُضِع للدلالة على قرب وقوع الخبر . وهو كَادَ وكَرَبَ بفتح الكاف والرآء (" وأُوسَكَ . الثاني ما وُضِع للدلالة على رجاءً وقوع الخبر . وهو عَسَى وحَرَى بفتح الرآء و إِخْلَوْلَقَ .

نحوفُلْ هواللهُ أحدٌ. ولا يجوز أظهار الشان أو النصَّة فلا نقول مثلاً الشان هواللهُ احدٌ أو القصة هي هندٌ مليحة . وسُعِي ضمير الشان لانهُ لا يدخل الا على جلة هي عظيمة الشان. ومنهم من يجعل الشان اسًا للنصَّة والحديث، والمصنف يفسَّرهُ بالنصة فالخبر فلا مَشَاحَة (۱) قولهُ يختصُّ باسم كان الناقصة بُوهِ أن اسم كان والحالة هن هو غير ضمير الشأن وهو بريد أن ضمير الشأن المتصل لا يستتر الا في كان الناقصة أسًا لها (۲) ونُقِل كسر الرآة أيضًا

الثالث ما وُضِع للدلالة على الشروع في الخبر، والمشهور منهُ شَرَعَ وأَنْشَأَ وطَفِقَ (''وعَلِقَ وجَعَلَ وأَخَذَ (''وكلها تعلى عمل كان الناقصة بشرطين الاول ان يكون خبرها مضارعًا نحوكاد زيد يموث بوتُ (''الثاني ان خبرها لايعمل الافي ضميرٍ عائد على اسمها . فلا بجوزان يقال كاد زيد يذهبُ (ولا يجوز فيها توسنُط الخبر ولا نقديهُ عليها

### المطلب الثاني

في ما يلزم خبر افعال المقاربة

يلزم خبرافعال المقاربة أن يكون مضارعًا كا قلنا نحوكاد زيدٌ يضربُ ، فزيد اسم كاد مرفوعٌ ويضربُ جلةٌ فعليةٌ في محلٌ نصب خبرها ، وهكذا حكم البواقي ، الاان بعضها يفرق عن بعض بافتران أن المصدرية بخبرها ، وهي بذلك على نوعين ، الاول ما يمتنع افتران أن بالخبر "وذلك في كَادَ وكربَ وفي افعال الشروع كلها "كا مثلنا ، انقول شرَع زيدٌ يُنشدُ الح ، وقد يقتر ن خبر كاد وكرب بأنْ قليلاً ، الثاني ما يجب فيه اقتران أنْ بالخبر ، وذلك في عَسَى وأوشك وحرَى

(۱) بكسر الفاة وفخها وطَيَق بالباء ايضا (۱) ومن افعال الشروع هَبّ نحق هَبّ زيدٌ يفعلُ. وقام نحو قام بكرٌ ينشدُ. ويقال للاقسام الثلثة افعال المقاربة تسميةً للكل باسم البعض (۲) ويندر مجيَّهُ اسما بعد عسى وكاد كقولهِ لا تُكُثِّرُنُ اللي عَسينتُ صاعًا. وقولهِ فأبتُ اللي فهم وما كدُنتُ آبا (۱) الاعسى فانهُ يجوز في المضارع بعدها خاصةً أن يرفع السببيَّ كقولهِ وماذا عَسَى الحَجَّاجُ يبلغ جهدُهُ (٥) الصواب ان يقول ما يمتنع اقتران ان بخبن او ما يمتنع فيه اقتران ان بالخبر (٦) وذلك لما يين افعال الشروع وأنَّ من المنافاة. لأن افعال الشروع الحال وأنَّ للاستقبال

واخلولَقَ نحوعَسَى زيداً أَنْ يتوبَ واخلولق زيداً أَنْ يرجعَ وقد بجونر عدم الاقتران في عسى واوشك قليلاً

> المطلب الثالث في اشتقاق افعال المقاربة

افعال هذا البحث جامدة كلها الاكاد واوشك اماكاد فيشتق منه مضارع نخو يكاد "وإما اوشك فيشتق منه مضارع واسم فاعل من وزن نحو اوشك يُوشِك فهو مُوشِك" وإما وَشِينك فهو اسم فاعل من وزن فعيل يُستعل للوَّنَت خاصة تقول امرأة وشيك اي سريعة وغلط من استعلى الستعال المصدر ويعمل المشتق منها عمل ماضيها" وإما جعل هنا في غير جعل التي بمعنى صنع " تنبيه ان الذب وإما جعل هنا في غير جعل التي بمعنى صنع " تنبيه ان الذب من افعال المقال به بل يكون تامًا في من افعال المتعدية واللازمة نحو رايت زيدًا يُنشِئ كلامًا ويَشرَع كيا في عله

المطلب الرابع في ما اختصَّ بهِ عسى ولوشك وإخلولق اختصاص هذه الافعال الثلثة نوعان الاول انها تكوّن تامَّةً

(۱) واسم فاعل نقول كايد. وحُكِي مضارعٌ واسم فاعل لعسى ومضارعٌ لطفق وجعل (۲) اذا كان كل ما في المثال مشتقًا من اوشك تكون اوشك مشتقًا من نفسها لانها اول المثال، واعلم ان المضارع في اوشك آكثر استعالًا من الماضي (۲) وكذلك ما كان بمعناها كهت وهلهل ونظائرها (۱) لانسلم بان جعل في غير هذا المقام تكون بمعنى صنع لان الصنع انما يتعلق بالانهال

كامرٌ في كان ، نحو عسى ان يقوم زيدٌ . واوشك ان يموت زيدٌ . واخلولق ان يتكام زيدٌ . فالفعل هنا مع أَنْ في موضع رفع على انه فاعلُ وزيدٌ فاعلُ الشارع (الثاني ان عسى وحدها متى نقدٌ مها اسمُ جاز فيها الإضار وعدمهُ . فتقول مع الاضار زيدٌ عَسَى ان يقوم والرجلان عَسَيَا ان يقوما والرجال عَسَوْ اان يقوموا الى آخِرهِ من نحو عَسَتْ وعَسَتْ اوعَسِيْنَ الح . و بجوز فيها حينيدٍ (الفتح السين وكسرها . و نقول مع عدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوموا الح النه على النه يقوموا الح الله على النه يقوموا الح الله على النه يقوموا الح النه على النه يقوموا الح النه عدم الإضار زيدٌ عَسَى ان يقوم وعسى ان يقوم الحسى ان يقوموا الح الله على النه يقوموا الح النه على النه يقوموا الح النه على النه يقوم النه على النه يقوم وعلى النه يقوم النه على النه على النه يقوم النه على النه على النه يقوم النه على النه على النه على النه يقوم النه على ال

(١) وذلك سوآء وَلِيَّ الفعل الذي بعد أنْ ظاهرٌ يَضُّ رفعهُ بهِ كَا مثَّل المصنف اولم بِلَّهِ نحوعسي أنْ بقومَ . ولك في الحالة الاولى وجهُ آخر وهو ان يكون الظاهر مرفوعًا بهن الافعال المَّا لها وأنَّ والفعل في موضع نصب خبرًا لها وفاعل المضارع ضميرٌ يعود على الظاهر وإن بكن متاخِّرًا لتقدمهِ في النيَّة . ونظهر فايِّدة ذلك في التثنية والجمع والتانيث. فتفول على الوجه الاول عسى أن يقوم الزيدان وعسى أن يقوم الزيدون وعسى ان تطلع او بطلع الشمس بتانيث تطلع وتذكيرهِ . ونقول على الوجه الناني عسى ان يقوما الزيدان وعسى ان يقوموا الزيدون وعسى ان تطلع الشمس بتانيث تطلع فقط. ومثلة اوشك وإخلوان (١) قولة ويجوز فيها حينيُّذ يوهم ان الجواز بكون في حالة الإضار مطلقًا وليس كذلكُ لان سين عسى بجب فيها النَّح الا اذا اتصل بها ناة الضمير ونوناهُ فانهُ يجوز فيها حينيَّذِ الكسر ايضًا. والفتح اشهر (٦) فالاضار لغة تميم والنجريد لغة المجازيين. وكان حقة ان يقول والزيدان عسى ان يقوما والزيدون عسى ان يقوموا . وإخْلُلِف في ما انصل بعسى من ضايْر النصب نحوعساك وعساهُ. فذهب سببويه الى انهُ في موضع نصب حلاً على لعلَّ كَمَا حُيِلت لعلَّ على عسى في اقتران خبرها بأنْ كَا في قوادِ فلعلَّ بعضكم ان يكون أُلِمَنَ بِجِنَّهِ. وذهب الاخفش الى ان عسى على مأكانت عليهِ من رفع الاسم ونصب الخبر الا أن ضمير النصب ناب عن ضمير الرفع كما ناب ضمير الرفع عن ضميرَ ب النصب والجرّ في التوكيد في قولك راينك انت ومررت بك انت

ولما غير عسى من افعال المقاربة فيجب فيها الإضار نحوكاد كادا كادوا كادت كادتا كِدْنَ وقس البواقي

> البحث الرابع في ما ولاولات المنبهات بليس وفيه مطلبان

> > المطلب الاول في ما

تشبيه مَا ولا ولاَتَ بلَيْسَ من حيث نفي الحال والعل الانها ترفع الاسم وتنصب الخبر ويُشترَط في على ما ثلثة شروط الاول ان يتقدَّم اسمها على خبرها نحو ما بطرسُ نائمًا فان تاخَّر الاسم بطل العمل نحو ما قائم بطرسُ (الثاني ان لائقترن ما بإن الزائدة ، فان اقترنت بطل علما نحو ما إنْ بطرسُ ساهر (الثالث أن لاينتقض خبرها بإلاً . فان انتقض بطل علما نحو ما بطرسُ الارسول (الوردة) ومجوز اقتران خبرها انتقض بطل علما نحو ما بطرسُ الارسول (الوردة) ومجوز اقتران خبرها

 (۱) وفي شرح الكافية من النحويين من يرى عمل ما اذا نقدًم خبرها وكان ظرفًا اومجرورًا
 (٦) وكفوله

بني غُدانةً ما إِنْ انتُمُ ذهبٌ ولا صريفٌ ولكن انتُمُ خزفُ

(٦) قال ابن ما لك في التسهيل وقد نعل اي ما متوسِّطاً خبرها ومُوجَباً بإلاً. ومن شروط علها ان لا يليها معمول خبرها وهو غير ظرف ولا جارٌ ومجرورٍ . فلا مجوز إعالها في نحو ما طعامك زيد آكلٌ . فاذاكات معمول اكتبر ظرفًا او جارًا ومجرورًا لم ببطل علها . قال ابن ما لك في الأَلْفِيَّة

وسبقَ حرفِ جَرِّ او ظرف كِمَا ﴿ بِي انتَ مَعْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَّا وَاعْمِ ان اللهِ مَعْنِيًّا أَجَازَ الْمُلَمَّا وَاعْمِ ان إعالَ ما ولا لغة المجازَ ولهذا نُسِبتا اليهم ولما بنوتهم فانهم يهلونهما بنا على انهما لا يختصُّان وما لا يختصُ نحقهُ ان لا يعل ويوجبون تكرير لا

門主

بالباء كليْس نحو ما بطرسُ بقائم "وبجوزان يكون اسمها معرفة ال نكرة . وجاز في المعطوف على خبرها النصبُ والرفعُ نحو ما بطرسُ نائمًا وساهرًا او وساهرٌ على انهُ خبر مبتدا محذوف نقد يرهُ وهو ساهر "ا الا المعطوف ببَلْ ولكن فالرفع فيهِ وأجبُ نحو ما بطرسُ نائمًا بل ساهر "اولكن ساهر "(")

### المطلب الثاني في عل لآولات

يُشترَط في على لا ثلثة شروط الاول ان يكون اسمها وخبرها نكرتَين التاني ان يتقدم اسمها على خبرها الثالث ان لا يتقض خبرها بإلاً . مثالها لا رجل حاضرًا . فان فقد شرط منها بطل علما "لات بفتح التا عيشترط في علما شرطان . احدها ان يكون اسمها وخبرها ظرفي زمان والثاني ان يكون اسمها محذوفًا وجوبًا "مثالها جا الدَّيًا نُ ولاتَ

(۱) وكنولهِ وما رَبُك بظلام للعبيد. قال ابن مالك وبعدَ مَا وَلَيْسَ جَرَّ البا ٱلْخَبَرُ وبعدَ لاَ وَنَفِي كَانَ قد يُجَرَّ

(٢) نقد برالمبند المحذوف هُو لا وهو ساهرٌ ، فلو قال النقد بر وهو ساهرٌ لم يَرِد عليه ذلك (٢) تسمية ما بعد بل ولكن معطوقًا مجازٌ . اذ ليس بمعطوف وانما هو خبر مبندا مقدَّر وبل ولكن حرفا ابندا فه (٤) وربما علت في معرفة كقول المننبي اذا الحجودُ لم يرزقُ خلاصًا من آلاً ذَى فلا الحمدُ مكسوبًا ولا المالُ بَمَا قِيَا (٥) ولو قال فلو فقد شرطٌ من شروطها بطل علها لكان احسن . ويُشترط فيها ايضًا ان لا بليها معمول خبرها وهو غير ظرف ولا جارٌ ومجرور كما نقدً م في ما . وبقال لها النافية للوحاة . والغالب على خبرها ان يكون محذوقًا كفولو فانا ابنُ قيس لا براخ . حتى قبل ان ذلك لازمٌ . والصحيح جواز ذكره (١) اذا كان حذف اسمها شرطًا لها فا قولهُ وجوبًا . ولا مجنى ان تعليق هذبن الشرطين على العمل بغيد انها ان

ساعةَ توبةِ التقدير ولات الساعةُ ساعةَ توبةٍ . فالساعة اسمها مرفوعٌ بها وساعةَ توبةٍ خبرها منصوبُ (١)

> البحث الخامس في الحروف المشبَّة بالفعل وفيه ِسنة مطالب

> > المطلب الاول

في معنى الحروف المشبَّمة بالفعل وفي كميَّتها وعلها

الحروف المشبَّه بالفعل "سته النَّ بكسر الهمزة وأَنَّ بفتح الهمزة وتَّ بفتح الهمزة وتشديد النون فيها وكَأَنَّ ولَكِنَّ ولَيْتَ ولَعَلَّ وسُمِّيت بذلك لوجود معنى الفعل فيها الان معنى إِنَّ وأَنَّ التشبيهُ

لم تكن كذلك لم تعمل. فإذَ ت تجيه غيرً عاملة في غير هذه الصورة . وليسكذلك. فلو قال ويشترط فيها شرطان لم برد عليه ذلك. واعلم ان لات اصلها لا زيدت عليها التله لتانيث اللفظ كما في رُبَّتَ وتُمَّتَ وتَحَرَّكت فرقًا بين لحاقها الحرف ولحاقها النعل وفُتُحت تخفيفًا. وقيل انها لا تعل الا في الحين او مرادفه من اساء الزمان وانه بحوز حذف خبرها وابقلة اسمها وبكون النقد بر ولات ساعة توبة كائينة. وذلك قليلٌ جدًّا، قال ابن ما لك

وما للات في سوس حين عَمَلْ وحذفُ ذي الرفع فَشَا والعكسُ قَلْ (١) ومن الحروف العاملة على ليس إن النافية . ويُشترَط لعلها ما اشتُرط لعل ما ما عدا الشرط الثاني . لان اقتران اسما بإنْ ممتنع فلا حاجة الى اشتراطه . نحو إنْ احدٌ خيرًا من احدٍ لا بالعافية . وكنول الشاعر

إن هومستوليًا على احد إلاَّ على اضعف ِ الحجانينِ

 (٦) وجه شبه هذه الاحرف بالنعل اما لفظاً فلانقسامها كالفعل الى الثلاثية والرباعيّ والخاسيّ ولبنايّها على الفنح مثلة. وإما معنى فلاّن معانبها معاني الافعال مثل اكّدت وشبّهت واستدركت وتمنّيت وترجّيت (٢) وقد تكون إنّ حرف ولَكِنَّ الاستدراكُ ولَيْتَ االتَّمَنِّي ولَعَلَّ التَّرَجِّي وكلها تدخل المبتدأُ والخبر . فتنصب المبتدأُ على انهُ اسمها . وترفع الخبرَ على انهُ خبرها('' وعلها عكسُ عمل كَانَ . مثالها إِنَّ زيدًا قائمٌ . وقس البواتي

المطلب الثاني

في خبران وإخوانها وفي كَفِّها عن العمل

خبر إِنَّ واخواتها كخبر كَانَ من حيث انهُ يكون مفردًا كما مثَلنا. اوجلة نحو إِنَّ زيدًا يقوم ، وما اشبه ذلك ، الا انه لا بجوز نقديم خبرها على اسمها اي لا يقال إِنَّ قائم ويدًا . خلافًا لكان . الا اذا كان خبرها ظرفًا او جارًّا ومجرورًا (١) فيجوز ، نحو إِنَّ عندك زيدًا و إِنَّ في الدامرِ زيدًا . وقس البواقي . وتدخل مَا الحرفيَّة على اواخر هذه الاحرف فتكفُّها عن العل . ولهذا نُسمَّى الكافَّة . ويجوز حينيند ادخالها على الاسم والفعل "

جواب بمعنى نَعَمُ كَفُولُهِ

### نحو إِنَّا زِيدٌ قائمٌ وانما قامرً ربدٌ ولَيْتَما يذهبُ زِيدٌ. وقس البواقي المطلب الثالث في إنَّ الكسورة الهنة

تُكسر همزة إِنَّ في عشرة مواضع الاول اذا وقعت ابتدا تُحو إِنَّ الله وَاحدُ الثاني اذا وقعت بعد القول كقوله تعالى قلت إِنَّم الهه ُ ﴿ الثالث اذا وقعت بعد الاسم الموصول نحو جا الذي إِنَّهُ مؤمنُ الرابع اذا وقعت جوابًا للقسم وكان خبرها مقترنًا باللام كقوله تعالى أقسم بنفسي إِنَّني لَا بَارِكَنَّكَ الخامس ان يقترن خبرها بلام التوكيد المفتوحة نحو إِنَّ الله لَواحمُ وقد تدخل هذه اللام على اسم إنَّ ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمُ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمُ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله وقيقى على حاله منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمُ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمُ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله مناه وقد تدخل هذه الله مناه ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِن الزيدًا قائمُ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمُ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِن لزيدًا قائمٌ و إِنَّ في هذا لَعَبًا الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِنْ الله الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِنْ الله الله العقول الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِنْ الله الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِنْ الله الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِنْ الله ويبقى على حاله منصوبًا نحو إِنْ الله ويبقى على حاله منصوبًا اله ويبقى الله ويبقى الله ويبقى الله المؤتم الله ويبقى الله المؤتم الله ويبقى الله ويبقى المؤتم المؤتم المؤتم المؤتم الله ويبقى المؤتم المؤتم

وبقاة العلى مسموع في ليت لبقاة اختصاصها بالاسماء كقوله قالت ألا ليتماهذا الحام كنا . بُروى بنصب الحمام ورفعه وإما البواقي فذهب الزجاج وابن السراج الحيام خوازه فيها قياساً ومذهب سيبويه المنع ، وقول المصنف وليتما يذهب زيد بادخال ليتما على الفعل يشعر بان مذهبة زوال اختصاصها كاخوانها وهو مخالف لذهب جميع المخوبين الا ابن ابي الربيع وظاهر الفزويني واعلم ان قولم ليت شعري معناه ليتني اشعر فاشعر هو الخبر وناب شعري عن اشعر والبآه المضاف اليها شعر عن اسم ليت (١) على انه أذا أُجرِي القول مجرى الظن وجب الفخ نحوانقول أن زيدًا فاضل اي انظن وسياني بيانه (١) ولوقال المخاص اذا أفترن خبرها بلام النوكيد لكان أدخل في نَسَق ما قبلة وما بعث وإسلم ، وقولة لام التوكيد المفاوخة ، وهو باطل قال ابن مالك

وبعدَ ذاتِ الكسرِ تَصَحَبُ الخَبَرْ لامُ أَبَندَآهُ نحُوُ إِنِّي لَوَرَبُّ ولا بَلِي ذِبِ اللامرَ ما قد نُفِياً ولامِنَ ٱلافعالِ ما كرَضِيا وقد بلبها مَعَ قد كإنَّ ذا لَقَدْ سما على العيدا مُسْتحوذًا السادس اذا وقعت بعد ألا الاستفتاحيَّة بفتح الهزة وتخفيف اللام . نحق ألا إِنَّ الله راحمُ : السابع اذا وقعت بعد حَيثُ الله عن أَجُو إِجْلِسْ حَيثُ إِنَّ السَّبِحَ واعظُ \* الثامن اذا وقعت بعد ثُمَّ نحوثُمُّ إِنَّ يسوعَ مصلوبُ . التاسع اذا وقعت بعد الامر والنهي نحوثُمُ إِنَّ العَدُوَّ مُعْبِلُ ولا تَخْطِئ إِنَّ العَدُو مُعْبِلُ ولا تَخْطِئ إِنَّ اللهُ مَنتَمُ \* العاشر اذا وقعت بعد النّدا فَحُويا بطرسُ إِنَّكُ تَجدني "

وإعلم ان هذه اللام وهي لام الابندآء وفايَّدتها التوكيد حنهـا ان تدخل على اول الكلام لان لها صدر الكلام. فحَنْهَا ان تدخل على إِنَّ فيُفَال لَإِنَّ زِيدًا فَائْمٌ. ولكن لمأكانت اللامر للتأكيد و إنَّ للتأكيد كرهوا انجمع بين حرفين بمعنَّى وإحدٍّ فأخَّروا اللام الى اكتبر. ومن ثم سُمِّيت اللام المزحلَقة. ويُفهَمَ من كلام ابن ما لك انهُ اذاكان انخبر متقدمًا او منفيًّا او ماضيًّا متصرفًا غير مقرون بقد كرضي لم مجز دخول اللام عليهِ إلا نادرًا في المنفي ولماضي المذكور . وقد دخلت هذه اللامر شذوذًا على خبر لكنَّ كَقُولِهِ وَلَكُنني من حبَّها لَعميدُ. وعلى خبر امسى كقولهِ أَمسَى لَجَهُودا. وعلى خبر المبتداكقولهِ امُّ الحُليس لعجوزٌ شَهَرَّبَهُ. وعلى خبر أنَّ المفتوحة نحو الا أنهم لَياكلون الطعام بفنح أنَّ. وقد تدخل هذه اللامر على اسم إنَّ اذا كان انخبر ظرفًا او جارًّا ومجرورًا متقدمًا عليهِ نحوان عندك لعمرًا وإن في الدار لزيدًا. ولا يجونر ان لزيدًا في الدار ولا إنَّ لزيدًا قائمٌ خلافًا للصنف. وعلى ما توسَّط بين انخبر والاسم وغير من معمول اكتبر نحوان زيدًا لطعامَك آكيلٌ وإن في الداس لعندك زيدًا جا لسّ . او من ضمير النصل نحو إنَّ هذا لَهُوَ الحقُّ (١) ولو قال السابع اذا وقعت في اول جلة أُضِيف اليها ما يخنصُ بالحجل وهو حيث وإذ وإذا لكان اعمَّ وإحسن (٦) وتُكسر هنق إنّ ايضًا اذا وقعت في اول الصفة نحو مررت برجل إنّهُ فاضلٌ. او في اول اكجلة اكحا ليَّة نحو زرتهُ و إِنِّي ذو املِ. او خبرًا عن اسم عين نحو زيدٌ إِنَّهُ فاصلٌ . او بعد الدُّعَآءَ نحو رَّبنا إِنَّك رحومٌ . أو بعد كَلَّا نحوكَلَّا إِنَّ زَيدًا قائمٌ . او بعد حتى الابتدآئيَّة نحو أنفول ذلك حتى إِنَّ زينًا يفولهُ . او بعد فعلِ قلبيِّ عُلِّق با للام نحو علت إنَّ زيدًا لفاضلٌ. وضابطها ان نقع في موضع بجب فيو نقد بر الجلة لانها لا تغيِّر معنى الجلة بدخولها عليها الا بان توكِّدها

> المطلب الرابع في أنَّ المنتوحة الهزة

تُفْغَ همزة أَنَّ في خمسة مواضع الاول اذا سُبِكت مع ما بعدها بمصدر. وذلك نحو بلغني أَنَّ زيدًا قائم أن الصدر

(۱) فالنصب عطفًا على اسم إنّ والرفع عطفًا على محل اسم إنَّ . لانهُ في الاصل مرفوع لكونهِ مبتداً . وذهب قوم الى انه مبتداً وخبن محذوف والنقد بر وعمر وعمر وعمن كذلك . وهو الصحيح . فان كان العطف قبل ذكر الخبر نحو ان زيدًا وعمرًا في الدار نعين النصب عند جهور المخويين . وإجاز بعضم الرفع (۱) والصحيح انه يجب دخول اللام على خبر ان المخففة اذا أهلت ولم يظهر المعنى فارقة بينها وبين إن النافية . ونُسمَّى اللام الفارقة نحو إنْ زيدٌ لفائم مواما نحو إنْ زيدًا قائم باعال ان و إنْ زيدُ لن يقوم و إنْ ان الله رحوم فلا يجب فيه دخول اللام على المخبر لامن اللبس . وذلك يُستفاد من قول ابن ما لك

وخُنِّفْت إِنَّ فَقَلَّ الْعَهَلُ وَتَلزَّمُ الْلَامَ اذَا مَا نُهُمَلُ وربَا السَّغْنِيَ عِنها إِنْ بَدَا ما ناطقُ ارادَهُ معتبِدا

(r) بريد ان إنَّ اذَا خُنِّفَتَ لا بلبها من الافعال الا الافعال الناسخة للابتداء وهي كان وكاد وظنَّ وإخواتهنَّ ، والاكثر في الناسخ بعدها ان يكون ماضيًا كما مثل المصنف ، وبقلُّ ان بلبها غير الناسخ ، ومنهُ قولهُ شُلَّت يمينُك إِنْ قتلت لمَسلًا . وقولهر إنْ بزينُك لَنفسُك و إِنْ بشينُك لَهيَهُ فقد للك الفظة كون نحو علت أنَّ زيدًا اخوك اي علمت كون زيدٍ الخاك وضابط سبكها بالمصدر ان يتقدَّمها فعل يطلبها كما مثَّلنا الله الثاني اذا وقعت بعد حرف الحرِّنحو لِأَنَّ الله رَاحْ الثالث اذا وقعت بعد لَوْ نحو لَوْ أَنَّ الله عَافْر الرابع اذا وقعت بعد لَوْ نحو لَوْ أَنَّ الانسان منصف الخامس اذا وقعت بعد القول الذي بعني الظن نحو أنقول أنَّ العدوَّ مقبل السيان ومتى خُفِّنت بطل علها ودخلت على الافعال الحامدة وعلى قد ولَوْ وحروف النفي والتنفيس نحوأن لَيْسَ زيد قائم ويد وما لنفي والتنفيس نحواً ن يَسْ زيد قائم ويد وما النفي والتنفيس نعواً ن يقوم وقي قد والنفي والتنفيس نعواً ن يقوم وقي قد قام زيد وما النفي والتنفيس الله ذلك الله المحالة وعلى قد والوقوم وقان قد قام زيد وما النفي والتنفيس الله ذلك الله المحالة و على قد الله والنفي والتنفيس النه ذلك الله المحالة و على قد والنفي والتنفيس النه ذلك الله المحالة و على قد والنفي والتنفيس النه ذلك الله والنفي والتنفيس النه ذلك الله والله والنفي والنفي والتنفيس النه ذلك الله والنفي والتنفيس النه ذلك الله والله والنفي والتنفيس النه ذلك الله والله والنفي والتنفيل والنفي والنفي والتنفيس النه ذلك الله والله والله والنفي والنفي

(۱) كان حق المصنف ان يجعل ما ذكن تحت الاول ضابطًا النتج هزنها ثم يبين المواضع التي يصح فيها هذا الضابط الان كلامة يوهم انها لا تسبك بمصدر في غير الموضع الاول وهو غير صحيح وفي قوله وضابط سبكها بالمصدر ان يتفدّمها فعل بطلبها نظر من جهة انها قد تُسبك بمصدر حال كون الطالب لها غير فعل كا سترى ولو قال ان يسبقها عامل يتسلّط عليها لم يرد عليه ذلك وضابط فنح كم المقرد كا اذا وقعت في محل فاعل أو نائيس عنه أو منعول غير محكي بالقول حكم المفرد كا اذا وقعت في محل فاعل أو نائيس عنه أو منعول غير محكي بالقول او مبتد إلى خبرها او مجرور بالحرف او الاضافة او معطوف على شيء من ذلك او مبدكل منه لان هذه لا تكون الا مفردة وكذلك الواقعة بعد لولا ولو والقول الذي بعني الظن وما المصدرية التوقيقية وحتى العاطنة للفرد فانه بجب فيها فخ الهن لانها في مواضع بجب فيها نقد بر المفرد (۱) اذا خففت أن المنتوحة بقيت على ما كان لها من العمل خلافًا للصنف وكان لا يكون المسنف ان يذكر شياً ما يوجب فنح أن في تمثيله كعلت او نحوه قال ابن ما لك

### المطلب الخامس في جواز فنع همزة إنّ وكسرها

وان نُخْنَفُ أنَّ فأسَمُها استكنَّ والخبرَ أجعلُ جملةً من بعد أنْ وان يكن فعلاً ولم يكن تصريفُهُ ممتعا فالاحسرُ النصلُ بنَدُاوِ فِي او تنفيس او لَوْ وقليلٌ ذكرُ لَنْ اي انهُ اذاكان خبر أن المخففة جُلةً اسميةً او فعلًا غير متصرف او فعالًا متصرفًا ولكنهُ دُعاتنا لم يُحْبَحُ الى فاصل بين ان وخبرها. وإن الاحسن النصل في ما سوت ذلك. وإن الفاصل اربعة اشياة قد وحرف التنفيس وهو السين او سوف والنفي ولو (١) كان حقةُ ان يقول بجوز فتح هزة انَّ وكسرها في ستة مواضع لا بعد ستة مواضع. واعلم ان 'الضابط في جواز الوجهين ان نقع انَّ في موضع بجوز فيه نقدير المفرد ونقد براكجلة (٢) فالفَّح على جعل انَّ مع صلتها مصدرًا وهو مبتدأ خبرُهُ اذا الفِّمَا يُّبة والنقد برفاذا حضورٌ زيداي فني الحضرة حضورٌ زيدٍ. ويجوز ان يكون الخبر محذوقًا والتقدير فاذا حضورٌ زيد موجودٌ والكسر على جعلها جملةً والتقدير فاذا زيدٌ حاضرٌ (٣) فا لفتح على جعامًا منعولًا بواسطة عزع المخافض والتقدير على أنَّ الكافرَ ها لك. والكسر على جعلهـا جوابًا للقسم (؛) ۖ فالفنح على نقد برها بمصدرٍ هو خبر مبتدًا محذوف اي فجزآ وْهُ النصرُ مني او مبندإ خبرهُ محذوفُ اي فالنصرُ مني جزآ وْهُ. والكسر على جعل ما بعد النَّاء جملةً ثامَّةً اي فانا انصرهُ (٥) فا انتج على ان حتى جأرَّةٌ . والكسر على انها ابتدآئية (٦) فالفنح على ان أمَا بمعنى حفًّا كما نقول

## اذا وقعت بعد لاجَرَمَ نحو لاجرمَ إِنَّ اللهَ راحمُ (١٠٠٠) المطلب السادس

في بفية اخوات ان

كَأَنَّ للتشبيه نحوكاًنَّ زيدًا اسدُ "ومتى خُفِفت بطل علما ودخلت على لَمْ وقَدْ نحوكاًنْ لم يَتُمْ وكاًنْ قد قامَ "لَكِنَّ بتشديد النون للاستدراك. نحو خلص الرسلُ لَكِنَّ بوداسَ هالكُ . والاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يُتَوَهَّ ثبوتُهُ أو نفيهُ . وإذا عطفت على اسمها

حنًّا أنَّكَ ذاهبٌ. والكسر على انها استفتاحيَّةٌ بمترلة ألَّا (١) فالفَّحَ على ان جَرَّمَرَ فعلٌ ماضٍ وأَنَّ وصِلَنها فاعلٌ اب وجبكون الله راحًا وَلَا صلهُ او على ان لاجرم بمنزلة لارجل ومعناها لا بُدَّ ومِنْ بعدها مقدَّرةٌ . والكسر على تنزيل لاجرمر بمنزلة النَّسَم وأنَّ وما بعدها جوابٌ لهُ. وقد سكت المصنف عن موضعين بجوز فيها الوجهان. الاول اذا وقعت انَّ بعد واو مسبوقة بمفرد صالح للعطف عليهِ . نحو إنَّ لك ان لا تجوعَ ولا نعرى و إنَّكَ لا تظمُّأُ فيها ولا تضحي. فالفَّحَ عطفًا على أن لاتجوع. والكسراما على الاستيَّناف أو العطف على جملة إنَّ الاولى. والثاني اذا وقعت بعد مبتدا هو في المعنى قولٌ وخبر انَّ قولٌ والثائِل وإحدٌ .نحو اولُ قولِي أَنِّي احمد الله. فا لفخ على معنى اول قولي حمدي الله. والكسر على الاخبار بالجلة لقصد الحكاية كانك قلت اول قولي هذا اللفظ. اما اذا انتفى الفول الاول فا لفتح منعيِّنٌ نحوعملي أني احمد الله . او النول الثاني او لم ينحد الفايِّل فالكسر نحق قولي إنَّى مومنٌ وقولي إنَّ زبدًا بجد الله (٢) وتكون للظنَّ والشكُّ اذاكان خبرها مشتقًا او ظرفًا او جارًا ومجرورًا ، ونكون حرف نقريب نحوكاً نَكَ بالشتآء مقبلٌ . فالكاف حرف خطاب والبَّاءُ زائِدةٌ والشَّنَّاءُ اسمَكَانَّ ومقبلٌ خبرها. والمعنيكَأنَّ الشناء مقبلٌ (٢) والصحيح ان كأنَّ متى خُنِّفت نُوي اسمها وأُخير عنها بجلةِ اسميةِ من غير فاصل نحوكاًنْ زبدٌ قائمٌ . او جملةٍ فعلَّةٍ مفصولةٍ عنهـا بلُّمْ نحوكاًنْ لم تغنَّ بالامس او بقَدْ نحوكاً نْ قد أَلَمًا. فاسم كانْ في هذه الامثلة محذوفٌ هوضمير الشان

بعد ذكر خبرها جازفي المعطوف النصب والرفع نحو قام زيد لكن عرًا جالس وبشرًا او وبشر ومتى خُنِفت بطل علما واقترنت بالواو لتميَّز عن لكن العاطفة ،نحو قام بشر ولكن زيد جالس اليت للتمني وهو طلب ما فيه عسر منحوليت الانسان كامل . لَعَلَّ و مجوز علَّ للتَرَجِّي وهو طلب الامر المحبوب ، نحو لَعَلَّ الله راحم وللتوقع . وهو طلب الامر المكروه ، نحو لَعَلَّ الظالم هالك ""

والتقديركا أنهُ. ويقلُّ اتبات اسمها، ومنهُ قولهُ كانَ ثديبِهِ حُقَانِ وهكذا يكون خبرها مفردًا (۱) واجاز يونس والاخفش اعمالها حينيْد قياسًا على اخوانها ، وإلواو المقترنة بها هي اما لعطف جملة على جلة او اعتراضية ، ودخولها جائز خلافًا لظاهر المصنف وهو قد قال في الفصل المعقود واجاز بعضهم اقترانها بالواو ، ويندر حذفُ اسم لكن كقوله ولكن من ببصر جفونك يَعشق ، وقد تاتي للتوكيد نحولو جآء في زيدٌ لاكرمته لكنهُ لم يجي في فانك أَكدت بلكنَّ ما افادتهُ لَوْ من الامتناع (۲) والصحيح ان معنى ليت التَّه بَنِي في المكن العسر الوجودكما مثل المصنف وفي المستحيل نحوليت الشباب يعودُ لا في الواجب فلا يقال ليت غذًا بجيهُ ، وأما قولهُ فتمنّوا الموت مع انهُ واجبٌ فالمراد به تمنيَّة قبل وقته وهو الاكثر ، واجانر الفرآة ليت زيدًا قائمًا بنصب المعمولين بناة على ان ليت المتمنى فكانهُ قبل اتنَّى زيدًا قائمًا ، وجُعِل منهُ قولُ ابن المعتز المعمولين بناة على ان ليت المتنق فكانهُ قبل اتنَّى زيدًا قائمًا ، وجُعِل منهُ قولُ ابن المعتز المعمولين بناة على ان ليت المترّ فقلتُ لها صوباك با لَيْتَني إنَّاكُ طوباك

واجاز الكسآء يُ نصب الجزء الثاني بتقد بركانً. ومتمسّكها قول الشاعر بالبت المام الصبآء رواجعًا . وإن معنى لعل الترجّي في الهيوب كما مثل المصنف . والإشفاق في المكروه نحو لعلَّ العدق مقبلٌ . وجَعْل المصنف قولهُ لعلَّ الظالمُ هالكُّ مثالًا للكروه ليس في محله . لان هلاك الظالم محبوبٌ لا مكروة . وقد اصلح المصنف ذلك في الفصل المعقود . لان المحبوب والمكروه بُراعَى فيها جانب المتكم كما لا يخفى . وقد تاتي لعلَّ المتوكيد نحولعلهُ بتذكر فيخشى . وللاستفهام نحو لاندري لعلَّ الله مجدِث خيرًا . وتكون حرف جرَّ زائِد عند بني عقيل . ومنهُ قولهُ لعلَّ أبي المغوار منكَ خيرًا . وتكون حرف جرَّ زائِد عند بني عقيل . ومنهُ قولهُ لعلَّ أبي المغوار منكَ

البحث السادس في لاالنافية للجنس وفيو اربعة مطالب المطلب الاول في عل لا ومعناها

لَا تعلى على إِنَّ بثلثة شروط الاول ان تكون نافيةً للجنس الثاني ان يكون اسمها وخبرها نكرتبن الثالث ان لا يتقدَّم خبرها على اسمها . مثالةُ لا غلامَ رجلٍ حاضرٌ . فان فقد شرط ٌ مَّا ذُكر بطل علما ("وانما سُمِيّت نافيةً للجنس لانها تنفي بدخولها حقيقة النكرة كلها . لانك اذا قلت لارجل في الدار نفيت جنس الرجال من الدار حتى لا بجوزان يقال بل رجلين . خلافًا للا النافية للوحدة التي تعل عل كان . فانهُ

قريبُ بجر آبي، وهو في محل رفع بالابتدآء وقريبُ خبرهُ على مثال مجسيك درهُ الله وقد ذكر الانجونيُ لاعال لاعل إن سبعة شروط ان تكون نافية . وإن يكون منفيها المجنس، وإن يكون نفيهُ نصًا . وإن لايدخل عليها جازٌ . وإن يكون اسمها نكرة . وإن يتصل بها . وإن يكون اسمها نكرة . فان كانت غير نافية لم تعمل . وشذً اعال الزائدة في قوله لولم تكن غَطَفَانُ لا ذنوبَ لها . فان المعنى لها ذنوبُ . وإن كانت لغني الوحة أو لنفي المجنس لاعلى سبيل التنصيص عملت عمل ليس كما مر وأن دخل عليها جازٌ خفض الذكرة نحوجيت بلا زاد وغضبت من لا شيه . وشذً جيئت بلا شيء با نفتح . وإن كان الاسم معرفة أو منفصالاً أميلت ووجب تكرارها نحق لا زيدٌ في الدام ولاعرُ وولا في الدار رجلٌ ولا امرأة . وإما نحو قضية ولا ابا حسن لا وعدم النكرار في قولهِ

اشآه ما شيَّت حمى لا يزال لِمّا لا انتِ شائِنةٌ من شأننا شانى سرورةٌ

# يصحُ ان يقال بل رجلان ِ وهذا هو الفرق بينها ('' المطلب الثاني في معمول لاالمنرد

انكان معمول لا مفردًا يُبنَى على ما كان يُنصَب به " نحو لا رجل في الدار ولا رجلَينِ في الدار فرجل اسم لا مبنيٌ معها على الفتح وهو في محل نصب على انه اسم لا وفي الدامر متعلق بمحذوف مرفوع خبرها . ومحلُّ لا واسمها الرفع على الابتداء . واما جمع المونث السالم فيجوز بناق معلى الفتح والكسر " نحو لا مومنات عندنا . واذا نُعِت اسم لا بمفرد جاز في النعت الفتح والنصب والرفع نحو لا رجل ظريف عندنا او ظريفًا وظريف عندنا او ظريفًا اوظريف واذا عطفت على اسم لا جاز في المعطوف النصب والرفع اوظريف المعطوف النصب والرفع نحو لا رجل وغلامًا او وغلام "عندنا

<sup>(</sup>۱) اسهانه بقال في توكيد لاالنافية للوحاة لارجل في الدار بل رجلان او رجال و الله ولا بقال ذلك في لاالنافية للجنس بل اتما بقال في توكيدها لا رجل في الدار بل امراة ، ولونبه في باب ما ولا ولات على ان لانسمّى نافية للوحاة لم يحيخ الى ان يقول هنا التي تعمل على كان وبُوهِ بانه بوجد لانافية للوحاة غير التي تعمل عمل كان (۲) وذلك لتركّبه مع لا وصبر ورته معها كا لشيء الواحد ، واعلم ان المراد بالمفرد هنا ماليس مضافًا ولا مشمّهًا بالمضاف فيدخل فيه المنتّى والمجموع (۲) ولو قال واما جمع المونث السالم فجوز بناقي على النفح ايضًا لكان احسن ، والفنح ارجح (٤) كان حقة ان يقول لا رجل ظريف او ظريفًا او ظريفًا واظريف عندنا بناخير قوله عندنا على الثلات لما لا يجفى

### المطلب الثالث في معمول لاالغير المفرد

اذا كان معمول لامضافًا وجب نصبه نحو لاغلام سفر حاضر . وكذلك اذا كان معمول لامشبهًا بالمضاف وهو كل سم تعلّق بما بعده (المخولاطالعًا جب لا عندنا ولا مارًّا بزيد موجود . وإذا نُعِت المضاف والمشبّة به جاز في النعت النصب والرفع سوا فصل النعت اولم يفصل مفردًا كان اوغير مفرد بخو لاغلام رجل جيلًا او جيل حاضر ولاطالعًا جبلًا مستعدًّا او مستعدٌ عندنا . وقس عليها . وبجوز حذف خبر لا اذا كان جارًا ومجرورًا (النحولا بأس اي لا بأس عليك واذا دخلت لا هزهُ الاستفهام بقيت على علها المذكور نحو ألا رجل في الدار (الا المنافرة الاستفهام بقيت على علها المذكور نحو ألا رجل في الدار (الا المنافرة الاستفهام بقيت على علها المذكور نحو ألا رجل في الدار (الا

(۱) وذلك اما بعل كما مثل المصنف. او بعطف نحو لا ثلثة وثلثينَ عندنا. ويُسمَّى المثبة بالمضاف مطوَّلًا وممطولًا اي مدودًا (۲) وقد جا تحذفه في غير الجارً والمجروس نحو لا الله الا الله والنقد برموجود وفي قولك لا رجل جوابًا لمن قال هل عندك رجل والتفدير لا رجل عندي وندر حذف الاسم وابقاة الخبر كقولم لا عليك اي لا بأس عليك وال أس عليك والمالك

وشاعً في ذا الباب اسقاطُ الحَبِّر اذا المرادُ مَعْ سقوطهِ ظَهِرٌ ومنهومهُ انهُ اذا لم يظهر مع سقوطهِ المراد لم يَجُز الحذف، وذلك باجاع، فلا يجوز حذف اغير من قولهِ لا احدَ أَغْبَرُ من الله، ولا حذف مصبوح من قولهِ ولا كريمَ من الولدان مصبوحُ. لعدم ظهور المراد مع حذفها (٢) قال ابن ما لك وأعطِ لا مع همزة أستفهام ما تستحقُّ دونَ الاستفهام

وَاكِثْرُمَا يَكُونَ ذَلِكَ اذَا فُصِد بِالْاسْتَهَامِ مِعِهَا النَّوْبِغُ وَالْإِنْكَارِكُفُولِهِ أَلَا أَرْعُوا ۗ لَمْن وَلَّتَ شَبِيبَتُهُ . وَبِقَلُّ ذَلِكَ اذَاكَانِ مُجِرَّدَ استفهامِ عِن النَّيِّ كَفُولُهِ أَلَا اصطبارَ لسُلُق أَمْ لِهَا جَلَدٌ . وَتَانِي أَلَا لِمُجَرِّدُ التنبيهِ وهِي الاستفتاحيَّة فتدخل على الْجَلِتينِ . وللعَرْضِ

ألا

### المطلب الرابع في نكربرلا

اذا تكرَّرت لَاجاز في الاسم الواقع بعدها خمسة اوجه "مثال ذلك لاحَولَ ولا قُوَّةَ الاباللهِ . فان فتحت حولَ جاز في قوة الفتح والنصب والرفع . وان رفعت حول جاز في قوة الفتح والرفع "واذا كان المعطوف على اسم لامعرفة وجب رفع المعرفة سوآ تكرَّرت لا اولم تتكرَّم نحو لارجلَ ولارجلَ وزيدٌ في الدار بوفع زيد"

### البحث السابع في انعال الفلوب وفيه سنة مطالب

والتحضيض فنخنصًان بالنعليّة، وليست الاولى مركّبة على الاظهر وفي الاخيرتين خلافٌ (١) اي اذا نكرَّرت لاعلى سبيل العطف وكات عقيب كل واحد منها نكرة بلا فصل جاز في ما بعدها خمسة اوجه ، وذلك مجسب اللفظ لا بحسب النوجيه ، فانها بحسب النوجيه تزيد عليها (٢) نقول لاحول ولا قوة الا بالله ، ولاحول ولا قوة الا بالله ، ولاحول ولا قوة الا بالله ، ولاحول ولا قوة الا بالله ولاحول ولا قوة الا بالله ولاحول ولا قوة الا بالله ، فنعها على ان لا في كل منها لنني المجنس ، وفتح الاول ونصب الثاني على ان لا الله ، فنغها على ان لا في كل منها لنني المجاطف والمعطوف عليه وهو محل اسم لا ، وفنح الاول ورفع الثاني على ان كلا وفنح النابي المجنس والثانية زائدة وما بعدها موفوع عطماً على على المها ، فان محلها رفع بالابتداء عند سيبويه ، ورفع الناني على البنداء او على انها عاملتان على ليس وهذا ضعيف . ورفع الاول وفتح الثاني على إها ل الثانية ، قال ابن ما لك

ورَكِّبِ المفردَ فانحًا كلاً حولَ ولا قوةَ والثاني أجعلا مرفوعًا أو منصوبًا أو مركبًا وإن رفعتَ اولًا لا تنصبا (٢) لانهُ لا على للا في المعرفة

### المطلب الاول في معنى افعال القلوب وكينها وعلها

افعال القلوب ثلثة انواع الاول افعال النحويل والتصير وهي اربعة الربعة وترك وجعل وصير الثاني افعال النحويل والتصير وهي اربعة النصاء وترك وجعل وصير الثاني افعال الشك وهي ستة في ظن النصاء وألى وعام ووجد ودرى الثالث الما الشك وهي ستة في ظن وحسب وزعم وخال وعد وهب امرًا بسكون الباء "وكلها تدخل المبتداً والخبر فتنصبها معًا على انها مفعولان لها مثال ذلك اتخذت المبتدأ والخبر فتنصبها معًا على انها مفعولان لها مثال ذلك اتخذت

(١) نحواتخذاللهُ ابرهيمَ خليلًا. ومثلهُ تخذكنواهِ تخذتُ غراز اثره دليلا. ونحو تركنا بعضهم يوميَّذ بموج في بعض. ونحو فجعلناهُ هِبَا ۗ منثورًا. ونحو فصُيِّر واكعَصْف مَاكُولٍ . ومنها وهب نحو وهبني الله فدآلك . ورَدَّ كَفُولِهِ فَرَدَّ شعورهنَّ السودَ بيضًا ۗ (٢) رَأْتَى بَعَنِي عَلِمَ وهو الكَثير وبمعنى ظنَّ وهو قليلٌ. وعَلِمَ بمعنى تيفَّن . ووجد بعني عَلِمْ نحو وان وجدنا أكثره لناسقين. ومصدرها الوجود.فان كانت بمعنى اصاب تعدَّت الى واحدٍ . ومصدرها الوجدات . وانكانت بعني استغني او حزن او حقد فهي لازمةٌ . ودَرَى بمعنى عَلِمَ كنولهِ دُرِيتَ الوفيَّ العبد باعْرُو فاغنبط ومنها تَعَلُّمْ بمعنى إعلَم نحو تعلُّم شْفَاءَ النفسِ فَهِرَ عدوِّها (٢) ظنَّ بمعنى الرجمانَ كقولهِ ظنننكُ ان شُبِّت لظى أكرب صاليًا. وبمعنى اليقين وهو قليلٌ نحو وظائوا انهم مُلاقوا ربُّم. وحسب بمعنى ظنٌ وهو الكتبر وبمعنى تيمَّن وهو قليلٌ. وفي مضارعها لغنان فنح السبن وهو النياس وكسرها وهو الأكثر في الاستعال. ومصدرها الحسبات والحسبة والحسَّبة. وزَّعْم بمعنى الرجحان. ومصدرها الزُّعْم. قال السيرافيُّ وهو قولٌ مغرونٌ باعنقاد صحَّ ام لا. وقال الجرجانيُّ هو قولٌ مع علْم وقال ابن الانباري اللهُ يُستعَلُّ في الفول من غير صحَّةِ . وعَدَّ بمعنى الرجمان كفوا ِ فلا تَمدُد المولى شريكك في الغيِّي . وهَبْ بمعنى ظُنُّ نحو هَبْنِي لك صديقًا. ومنها حَجًّا بمعنى ظَنَّ كَفُولِهِ قَدَكُنت أَحْجُوابا عمرٍو اذا ثِنَةٍ. وجعل بمعنى اعنقد نحو وجعلوا المليِّكة الذبن هم عبَّاد الرحمن

المسيح الها. ورايتُ يسوعَ متجليًا وظننتُ الخلاصَ سهالًا . وقس البوافي " وسُمِيت افعالَ القلوب لان اغلبها للشك واليقين المتعلّقين بالقلب

### المطلب الثاني

في بعض افعال تنصب مفعولَين

توجدافعال تنصب مفعولَين كافعال القلوب، وهي قال وسَمِع ، الما قال فكل جلة نقع بعدة تكون في محل نصب على انها مفعولة ، وتُسمَّى مَقُول القَوْل ، كقول الزَّبُور ، قلتُ إِنَّكُم اللهُ أَ . فَجَلَة انكم الله في محل نصب على انها مفعول قلت " وإذا كان القول بعنى الظَّن ينصب حينية مفعولين ، وذلك متى كان مضارعًا مسبوقًا باستفهام نحو أنقول زيدًا فائمًا . أي انظن " وإما سَمِع فان أريد به الصوت نصب مفعولا وإحدًا .

(١) وحكم ما نصرف منها حكم ماضيها نحواظنُّ زيدًا قائمًا. وبا هذا ظنَّ زيدًا قائمًا ، وإنا ظانُّ زيدًا قائمًا ، ومررت برجل مظنون ابوهُ قائمًا ، واعجبني ظنَّك زيدًا فائمًا ، وكلها تنصرف الا هَب وتعلَّم فانهُ لا يُستعَل منها الاصيغة الامر (٢) وقد يكون مفعول النول الذي لم يُجرَّ مجرى الظن مفردًا في معنى الحجلة نحو قلت شعرًا وخطبة وحديثًا ، ومفردًا يُرَاد به مجرِّد اللفظ نحو يقال له ابرهيم أب يُعلَّق عليه هذا الاسم ، ولوكان مبنيًا للفاعل لنصب ابرهيم خلافًا لمن منع هذا النوع (٢) لا يجري القول مجرت الظن الا بشروط اربعة ذكر المصنف منها شرطين ، والقالث التي يكون للمخاطب ، والرابع أن لا يُفصل بين الاستفهام والنعل بغير ظرف ولا مجرور ولا معمول الفعل ، فإن فصل باحدها لم يضرَّ ، وزاد السهيكي شرطاً آخر وهو ان لا يتعدِّ من وناد في التسهيل أن يكون عاضرًا ، وفي شرحوان يكون مقصودًا به الحال ، قال ابن ما لك

وكنظُنَّ أجعَلُ نقولُ إِنْ وَلِيَّ مستفهَمَا بِهِ ولِم بنفصلِ
بِغِيرِ ظَرْفِ اوكظرفِ أُوعَمَلُ و إِن ببعضِ ذِي فصلتَ بُحُمَّلُ
وأُجرِيهَ القول كَظَنَّ مُطلَقًا عند سُلَيم نحوقُلُ ذا مُشنِقًا

نحو سمعتُ قرآة الانجيلِ اي معناهُ وان أُرِيدَ بهِ الذاتُ نَصَبَ مفعولَين نحو سمعتُ الانجيلَ متلوًّا الى فصولهُ ومعناهُ هذا ما ذهب اليهِ الشّخ يعقوب الدبسيُّ الحلبيُّ المارونيُّ رَحِّهُ الله (" واما أَعْطَى وكَسَا وأَطْعَ وسَقَى وما هو في معناها فتنصب مفعولَين ايضًا نحواعطيتُ زيدًا درهًا وكسوتُ عمرًا ثوبًا . فهذه الافعال المذكورة لا تُعَدَّمن افعال القلوب ""

> المطلب الثالث في عل افعال التلوب

لعل هذه الافعال ثلث حالات الأولى وجوب النصب وذلك متى نقد مت على المبتدا والخبركا مثلنا الثانية جواز النصب والرفع و وذلك متى توسطت المبتدأ والخبر او نقد ما عليها مثال الاول زيدًا طننت منطلقًا ويجوز الرفع ومثال الثاني زيدًا منطلقًا ظننت و بجوز الرفع وجوب الرفع وذلك متى فصل بينها وبين

(١) بُرَاد بالسمع ادراك الصوت لا نفس الصوت ولا الذات . ولكنّ فعلهُ ان تعلَّى بالصوت نصب مفعولًا واحدًا كنولك سمعت رنَّهُ السهم . وإن تعلَّى بالذات نصب مفعولين لاستحالة وقوع السمع عليها كنولك سمعت الشاعر منشدًا . هذا ما ذهب اليه الشبخ ابو علي الفارسيُّ . ولعلهُ أقوى من سند الشبخ يعنوب الدبسيِّ . لانهُ اذا كان استاذهُ فليس باستاذ الصناعة . وفي تفريقه بين قوله سمعت قرآ و الانجيل وقوله سمعت الانجيل متلوًا ابهام في نقد برالاول بقوله اي معناهُ كأنَّ الذي يسمع فرآ و الانجيل الذي يعمع فصولهُ أيضًا . ولا يُخفى أن المعنى لا يُدرك بالسمع . وهذا موجود في نقد بن النافي أن واخوانها ومنعولي أعطى واخوانها ان منعولي ظنَّ واخوانها ومنعولي أعطى واخوانها ان منعولي طنًا واخوانها كأنَّ الذي للهظ منعولي أعطى واخوانها كأنَّ الذي النفظ منعولي أعطى واخوانها كأنَّ رئى (٢) فاذا رفعت تكون هذه الافعال ملغاة . والإلغاة هو ابطال العل في اللفظ

(1)

معمولَيها بالاستفهامراو النفي او لامر الابتداء مثالة ظننت هل زيدٌ قائمٌ اوظننت ما زيدٌ قائمٌ ويُسمَّى تعليقًا (١٠)

المطلب الرابع في ضاير افعال القلوب

لا يجوز للفعل مطلقًا ان يكون فاعلهُ ومفعولهُ ضميرَ بن لذات واحدة واي لا يُقَال ضربتُني بضم التآء اي ضربتُ ذاتي بل يُعَبَّر عن المفعول بالنفس او بالذات نحو ضربت نفسي و الاافعال القلوب فانهُ

والمحلِّ. غير انهُ بُخناس الإعال في المتوسِّطة والإلغاة في المناخِّرة. ولا الغاة الا في ما تصرُّف من افعال هذا الباب. ويُسنثنَّي من ذلك افعال التحويل فانها لا الغاة فيها وإن تكن متصرِّفةً (١) وللاستفهام ثلاث صُوِّرٍ. الاولى ان يكون احد المفعولين اسم استفهام نعو علت أيُّهم ابوك الثانية ان يكون احد المفعولين مضافًا الى اسم استفهام نحو علتُ غلامُ أيَّم ابوك. فان كان الاستنهام في المنعول الثاني فالارج نصب الاول لانهُ غيرمسنفهم بهِ ولامضاف الى مستفهم به نحوعلت زيدًا ابومَن. الثالثة ان يدخل على احد المفعولين اداة استفهام كما مثَّل المصنف. والنفي قد يكون بما النافية كما مثل المصنف وبإنْ وَلَا النافيتَين في جواب قَسَم ملفوظ او مقدَّر نحو علت والله إنْ زبدُّ قَائِمٌ وعلت إِنْ زَيْدٌ قَائِمٌ. وعلت والله لا زِيدٌ في الداس ولا عمرٌ و وعلت لا زيدٌ في الدار ولاعمرُ و . وكذلك بجب الرفع اذاكان الناصل لامر جواب النَّسَم نحو علت ليقومنَّ زيدٌ. اي علمت وإلله ليقومنَّ زيدٌ . وكقولةِ ولقد علمت لتانيَّنَ منيَّتي . وقد ذكر بعضهم لَعَلَّ ولَو الشرطيَّة و إنَّ التي في خبرها اللام من جلة المعلِّقات. والتعليق هو إبطالُ العمل في اللفظ دون المحلُّ. وقد أُنحِق بافعال الفلوب في النعليق افعالٌ غيرها نحو فلينظروا أيُّها أَزكَى مقامًا. ونحو ويسألون ابَّانَ يومُ الدِين. ويستنبُّونك أَحَقُّ هو. واعلم انهُ قد يُحدِّف المفعولان او احدهااذا دلَّ دليلٌ. قال ابن مالك ولانجُزُ هنا بلا دليل سقوط منعولَبنِ او منعولِ

110

بجوزفيها ذلك بخوظنتتُني اي ظننتُ ذاتي وظننتَكَ اي ظننتَ ذاتَكَ

المطلب الخامس

في ان هذه الانعال قد ننصب منعولًا واحدًا متى كان معنى ظَنَّ ثَمَمَ وعَلِمَ عَرَفَ ووَجَدَ صَادَفَ ورَأَى أَبْصَرَ نصبَتْ مفعولاً واحدًا. نحو ظننت زيدًا اي تهمتهُ. وعلتهُ اب عرفتهُ. ووجدتهُ اي صادفتهُ . ورايتهُ اي ابصرتهُ

المطلب السادس

في الافعال التي تتعدِّى الى ثلثة مفاعيل

الافعال التي تتعدَّى الى ثلثة مفاعيل سبعةٌ . وهي أَعْلَمَ وأَرَكِ ونَبَّأَ وَأَخْبَرَ وحَدَّثَ وَأَنْبَأَ وِخَبَّرَ (") تقول أَعَلَتُ زيدًا عمرًا منطلقًا (") وقس البواقي

(۱) لوجمع بين أنباً وَنباً وأخبر وحَبر لكان أنسق (۱) ويثبت للنعول الناني والنالث هنا ما ثبت لمنعوبي رأى وعلم والخوانها من كونها مبتداً وخبرا في الاصل وجواني الالغاة والتعليق وجواز الحذف مع الدليل. وقد نقتصر ارب واعلم على منعولين كما نقتصر علم وراب على منعول واحد. فتقول اعلت زيدًا الحق وارينة الباطل. ويكون المنعول الثاني من هذين المنعولين كالمنعول الثاني من منعولي أعطى وبابه في كونه لايصح الإخبار به عن الاول وجواز حذفه مع المنعول الاول اوحد فه مع المنعول الاول اوحد فه مع المنعول الاول او حذفه مع المنعول الاول دخول هن النقل وصوغ النقل بعمله النقل بعمله منعول منفابلان. فدخول الهن على النعل بجمله منعول كان منعول الم يكن منعديًا اليه بدونها. وصوغه للنعول بجعله قاصرًا عن منعول كان منعديًا اليه قبل الصوغ. فالذي لا ينعد عن ان دخلت عليه هن النقل منعول كان منعديًا الي واحد. وذو الواحد يصير غير منعدًيًا الى اثنين. وذي الاثنين يصير منعدًيًا الى اثنين . وذو

### القسر الخامس في الاسم المنصوب الاصليّ وفيه خسة ابحاث المحت الاول

المجحث الا ول في المفعول المطلق وفيه ثلثة مطالب

> المطلب الاول في احكام المفعول المطلق

المنصوبات قسمان اصل و فلحق بالاصل فالاصل خمسة المفعول المُطلق والمفعول به والمفعول فيه والمفعول له والمفعول معه فالمفعول المطلق (اهو المصدر المسلّط عليه اما عامل من لفظه او من معناه (المطلق الاول ضربت ضربًا ومثال الثاني قعدت جلوسًا فضربًا وجلوسًا مصدران منصوبان بضربت وقعدت وقد ينوب عرف المفعول المطلق خمسة اشيات الاول والثاني كل وبعض مضافتين الى المصدر نحو ساركل السير وجلس بعض الجلوس (الثالث الآلة المحدر نحو ضربته سوطاً (الرابع العدد نحو جلدته عشر جلدات المخامس اسم الاشارة نحو ضربت ذلك الضرب فهذه كلها منصوبة على انها اسم الاشارة نحو ضربت ذلك الضرب فهذه كلها منصوبة على انها

<sup>(</sup>۱) سُمِّي بذلك لانهُ بقع عليهِ اسم المنعول من دون ان بُقيد بجارٌ بخلاف سائر المفاعيل (۱) كان الصواب ان بقول المسلّط عليهِ عاملٌ اما من لفظه او من معناهُ، وقد عرَّف ابن المحاجب المفعول المطلق بقوله هو اسمُ ما فَعَلَهُ فاعلُ فعل مذكور بمعناهُ (۱) وليس المراد كلتي كل وبعض بل ما دلَّ على كُليَّة او جُزيَّة . فيدخل فيه ضربتهُ جمع الضرب ولا نضرُق شيئًا (٤) وذلك مطرَّد في آلة النعل دون غيرها فلا يقال ضربتهُ خشبة . وقولهُ ضربتهُ سوطًا اصلهُ ضربتهُ ضرب سوطٍ فَحُذِف المضاف وأفيم المضاف الميهِ مقامهُ

مفعول مطلق الااسم الاشارة فالنصب فيه واقع على المصدر الذي يليه (')

المطلب الثاني في عامل المنعول المطلق وبيان نوع و عامل المنعول المطلق وبيان نوع و عوضربت ضربًا. عوامل المنعول المطلق ثلثة ألاول الفعل نحوضربت ضربًا. الثاني اسم الفاعل نحو انا ضارب ضربًا ("الثالث المصدر نحو عجيت

والصحيح ان بقال لانها نائِية مناب المفعول المطلق. وقولةُ الا اسم الاشارة الى آخره بُغُمَ منهُ ان اسم الاشارة غير منصوب وإن المنصوب انما هو المصدر الذي بعثُ . والصحيح ان اسم الاشارة منصوبُ نظير البواقي الا ان النصب غير ظاهرٍ فيهِ لانهُ مبنيٌّ. ونَصْب ما بعن ُ انما هو اما على انهُ نعتُ لهُ أو بدلٌ منه ُ. قال ابن عقيل وزعم بعضهم انهُ اذا ناب اسم الاشارة مناب المصدر فلا بدُّ من وصفر بالمصدركا مثلنا وفيه نظرٌ . فمن امثلة سيبويه ظننت ذاك. فذاك اشارةُ الي الظنّ ولم يُوصَف بهِ . انتهى. وإعلم انهُ مَّا ينوب عن المصدر المبيِّن النوع نوعهُ نحورجع الْقَهْفَرَى وقعد الْقُرْفُكَا ۚ. وصْفَتَهُ نَحُو سَرْتُ احْسَنَ السَّيْرِ وَإِذَلَتُهُ ايَّ إِذَلَالٍ. وهينَّهُ نَحُو بموت الكَافِرُ مِينَّةَ سُوِّهِ. ومُرادِ فهُ نحوقت الوقوف. وضمينُ نحولااعذبهُ احدًا من العالمَين. اي لااعذَب العذاب. ووقنه كنولهِ أَلَمَ تغتمض عيناك ليلةَ أَرْمَدِ. اي اغتماضَ ليلة ارمدٍ. وهو عكس فعلمةُ طلوعَ الشمسِ حيث ينوب المصدر عراسم الزمان. اي وقتَ طلوع ِ الشمسِ ، وما الاستفهاميَّة نحوما تضرب زيدًا . اي أيَّ ضربٍ . وما الشرطيَّة نحق ماشيَّت فاجلس. اي اجلس الجلوسّ الذي ترينُ . وزاد بعض المتاخّرين اسم المصدر العَلَم نحوبَرٌ بَرَّةَ وَفَجَرَ فِجَارٍ . وبنوب عن المصدر المؤكِّد ثلاثة اشباءً . مرادفهُ نحو شنيته ُ بغضًا وإحببتهُ مِقَةً . وملاقيهِ في الاشتقاق اي مشاركهُ في مادَّة الاشتقاق نحق واللهُ انبتكم من الارض نباتًا، وتبنَّل اليهِ تبتياذً، والاصل انباتًا وتبنُّلًا. وإسم مصدر غير عَلَم نحو توضَّأ وُصُوًّا واغنسل غَمَّلًا واعطى عَطَلَةً (٢) كان حقهُ ان يفول الثاني صفته ليدخل فيع نحو زيد مضروب ضربا شديدًا

من ضربك ضربًا شديدًا من المفعول المطلق نوعان الاول ما يُوكِد عاملة كضربت ضربًا الانه في معنى ضربت ضربت وهذا النوع لا يُنَّى ولا يُجمَع (الثاني ما يبين نوع المفعول المطلق مثل الوصف والاضافة والعدد وغير ذلك (النحو ضربت ضربًا شديدًا وضربت صرب الامير وضربت ضربة وهذا النوع يُثنَّى ويُجمَع (منبيه ، بُصب المصدر بالمتعدِّى واللازم نحو ضربت ضربًا ونمت نومًا (ا

المطلب الثالث

في حذف عامل المنعول المطلق

وقد جآء عامل المفعول المطلق الذي ببين النوع محذوفًا. وذلك في خمسة مواضع (الكول اذا كان المصدر دُعَاءً او شَمَّاً. مثال الاول

(١) وذلك باتفاق الانه بمثابة تكرير النعل والفعل لا يُغنى ولا بجُمع ولانه اسم جنس محمل للفليل والكثير (٢) والصحيح انه بين نوع عامله لا نوع نفسه كما يُغمَ من كلامر المصنف وإن ذلك بكون بالوصف او الاضافة لامثل الوصف ولاضافة وقد يكون ايضًا بالاشارة نحو ضربت ذلك الضرب او بلام العهد نحق ضربت الضرب اي الضرب المعهود . ويُسمَّى المخنص والمشهور انه كجوز ان يُتنى ويُجمع اذا اختلفت انواعه نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح . وظاهر كلام سيبويه ان ذلك مقصور على السماع وادراج المصنف العدد بين ما يبين النوع سهو . وقد خالف في جواز تثنية هذا وجعه و قال ابن ما لك

توكيدًا او نوعًا يُبيْنُ او عَدَدْ كسرتُ سَيْرَتَيْنِ سَيْرَ ذِي رَشَدْ وما لتوكيد فَوَحِّـدْ أَبدًا وَنَنْ وَآجِمَع غِيرَهُ وَأَفْرِدَا (٣) وقد يكون ناصبه مبنيًّا للعلوم كامثَل المصنف. او مبنيًّا للمجهول نحوضُرِب زيدٌ ضربًا شديدًا (٤) واتحذف في هذه المواضع واجبٌ، وقد بُحذَف عامل المصدر سقياً وحدًا. وقس عليهِ انقديرهُ سقاهُ سقيًا ومثال الثاني تبًا وتعسًا ووَيلًا ووَجِيًا الله تبًا وتعسًا ووَيلًا ووَجِيًا الله تعليه الثاني اذا كان مفصِّلًا لما قبلهُ نحو الناسُ مجاهدون الى الموت إمَّا خلاصًا و إمَّا هلاكًا الثالث اذا كان مشبَّا باحد الاصوات "نحو لزيدٍ صوت صوت حماسٍ انقديرهُ يصوِّت باحد الاصوات "مخو لزيدٍ صوت صوت حماسٍ انقديرهُ يصوِّت

غير المؤكِّد جوازًا كقولك سير زيد لمن قال سيرَ مَنْ سرتَ. وضربتَين لمن قال كم ضربتَ زيدًا. وإما عامل المؤكِّد فلا مُجذَّف لانهُ مسوقٌ لتفرير عامله وتعزيزه واتحذف مناف لذلك. وهذا مخالفٌ لما ذهب البير المصنف بقولو في التنبيه كلُّ مصدر الى آخر كاسترى (١) اما قولةُ سقيًا فدُعًا لا واما حبدًا فليس بدُعًا هـ. ومن الدعاءَ نبًّا وتعمًّا وما بعدها.غير ان سنيًا دُعَاتِولُهُ وهذه دُعَاتِه عليهِ. والشتم غير ذلك لانه بكون خبرًا وهذا انشأته وعوض قولع اذاكان المصدر دعام اوشمّاكان حقةُ ان يقول اذا وقع المصدر بدلًا من فعله وهو على نوعين واقع في الطلب وواقع في الخبر. فالاول هو الوافع امرًا أو نهيًا نحو ضربًا زيدًا. أب أضرب زيدًا. وقيامًا لا فعودًا. ابي فم قيامًا ولا نقعد فعودًا .او دعاء نحو سنيًا وتبًّا .او مفرونًا باستنهام توبيني نحو انوابيًا وقد علاك المشيبُ. اي أنتواني. والثاني ما دلُّ على عامله قرينةٌ وكثر استعالهُ كقولِم عند تذكُّر النعمة حِمَّا وشكرًا لاكفرًا وعند الدُّمَّةُ صِبرًا لاجزعًا. وعند ظهور مُعِد عجبًا. وعند الامتثال سمعًا وطاعة . وعند خطاب مَرْضيّ عنهُ أَفعلُ ذلك كرامةً وسرَّةً. وعند خطاب مغضوب عليهُ لا افعل ذلك ولاكيلًا ولاهًا. اي ولا آكاد افعلهُ ولا اهمُّ بهِ (٢) والنقد براما مخلصون خلاصًا وإما يهلكون هلاًكًا. وكان حقهُ ان يقول اذا كان مفصِّلًا لعاقبة ما نقدِّمهُ لان خلاصًا وهلاكًا تفصيلٌ لما يتربَّب على الجهاد من الاغراض لا الجهاد نفسه (١) كان حقةُ ان يقول اذا كان المصدر مشعرًا بالحدوث والنشبيه بعد جاني حاويةِ معناهُ وفاعلَةُ غبرِ صائحٍ ما اشتملت عليهِ للعمل فيهِ وذلك بخلاف ما في نحو لزيدٍ يدُّ يدُ اسد لعدم كونه مصدرًا ونحوله علم الحكماء لعدم الاشعار بالحدوث ونحولة صوت صوت حديث لعدم النشبيد . ونحو صوت زيد صوت حار لعدم نقدُّم جاني . ونموله صرب صوت حار لعدم احنوا الجلة قبله على معناه . ونحو عليه نَوحٌ نَوحُ

صوت حمار الرابع اذاكان توكيدًا لما قبله نحو له الميراثُ شَرْعًا. فشرعًا توكيد له الميراث الخامس اذاكان لدفع احتمالات مختلفة نحو جآ بطرسُ حقَّا امركذبًا "وغير ذلك و تنبيه، كل مصدر جآ مؤكِدًا لعامله وعامله محذوف فهو منصوب على انه مفعول مطلق مثل ابضًا. والتقدير إضْتُ ايضًا "

اتحمَّام لعدم احنوآمُها على فاعلو، وبخلاف ما في نحو انا ابكي بكاة ذات عُضَّلةٍ . وزيدٌ يضرب ضربَ الملوك. حيث بتعبَّن كون نصبهِ بالعامل المذكوس في انجملة قبلةُ لا بمحذوف (١) والنقد بر اشرع شرعًا. ويُسمَّى الموكَّد لنفسهِ. وضابطهُ ان يقع بعد جائم هي نصٌّ فيهِ. وسِّي بذلك لانهُ بمنزلة إعادة انجملة فكأنَّهُ نفسها. الا ترك أن قولك لهُ الميراث هو نفس الشرع (٢) والتقدير احقُّهُ حقًّا وأَكْذِبهُ كَذَبًا. ويسمى المُوكِّد لغيرهِ . وضابطهُ ان يقع بعد جلةٍ تحتمل غينُ فتصير بهِ نصًّا. وسِّي بذلك لانهُ أثَّر في الجملة. لان المؤثِّر غير المؤثِّر فيهِ. فان حنًّا دفع ما احتملهُ ابن من ارادة المجانر. وقول المصنف امركذبًا يُوهِ قصد الاستفهامر لان أمَّ لاناني الافيهِ وهذا خبرٌ فكان حقهُ ان يقول اوكذبًا. وقولهُ وغير ذلك اشارةٌ الى اماكن اخرے مُحذّف فيهما عامل المصدر غير الموكّد وجوبًا كااذا ناب المصدر عن فعل أخير به عن اسم عين وكان مكررًا او محصورًا نحوزيدٌ سيرًا سيرًا وما زيدٌ الاسيرًا وإنما زيدٌ سيرًا . والتقدير يسير سيرًا . فحُذِف يسير وجوبًا لقيام النكرير والحصر مقامة . فان لم بكرَّر او لم يُحصّر جاز الحذف والنصريج . او وقع مثَّى مضافًا الحب الفاعل او المفعول لقصد التكرير والتكتير لا التثنية نحق لَمُيُّكَ . اصلهُ أَ لِبُّ لك البابِّين . اي اقيم مخدمتك وامتفال امرك ولا ابرح عن مكاني افامة كثيرة متنالبة. وسَعْدَيْكَ ابِ اسعدك إسعادًا بعد اسعاد بعني اعينك (٣) والصحيح ان عامل الموكِّد لا بُحَدِّف كما نقدٌّم. وإما ايضًا فقال ابو البقاء ايضًا مصدر آضَ. ولا يُستعمَّل الا مع شيئين بينها نوافقٌ ويمكن استغناه كلِّ منها عن الآخر. فخرج نحوجا مني زيد ايضًا. وجاء فلان ومات ايضًا. واخلصم زيد وعمرو ايضًا. فلا بقال شيخ من ذلك. وهو منعولٌ مطلقٌ حُذِف عامله ُ وجوبًا ساعًا كما نقل. heaphund

negality

Succes

equisants.

# البحث الثاني المتعول بو وفيد ثلة عشر مطلبًا

المطلب الاول في تعريف المفعول بو واقسام عَوَامِلِهِ

المفعول به هو ما وقع عليه فعل الفاعل الجابًا او سلبًا نحو ضربت زيدًا وما ضربت زيدًا فزيدًا مفعول لما ذُكر وعواملهُ سبعةُ الفعل واسم الفعل واسم الفاعل وامثلة المبالغة والصفة المشبَّمة والمصدم وأفعل النعبُّب (")

> المطلب الثاني في اقسام المنعول بو

المفعول به قسمان. ظاهر كضربت زيدًا ومضر وهو نوعان متصل كضربه وضربك وضربني وفروعها . ومنفصل نحو إِيَّاهُ ضرب وايِّاك ضرب وأربع

ومعناهُ عاد هذا عودًا على المحبئيّة المذكورة . او حالٌ من ضمير المنكم حُذِف عاملها وصاحبها . اي أخير ايضًا او أحكي ايضًا . اب راجعًا . انهى (١) وقد بُحَذَف عامل المنعول به ساعًا نحو امراً ونفسهُ اب انرك امراً ونفسهُ . وانهوا خيرًا لكم . اي واقصد ما خيرًا لكم . واهلًا وسهلًا . اي انبت اهلًا ووطنت سهلًا . وقباسًا وذلك اما جوازًا نحو ان بُقال زيدًا في جواب من ضربت . واما وجوبًا . وذلك في ابواب قد مضى بعضها وسياني باقيها . وقولهُ وعواملهُ سبعةٌ يُوهم ان هذه العوامل خاصةٌ بالمفعول به وانه لبس للفعول به عاملٌ غيرها . وهو غير صحيح كاستعلم . ولو قال وتوجد اسما على على على المنفيل لم يرد عليه ذلك

#### المطلب الثالث في عامل المعول بو الاول وهوالفعل الفعل ان كان لازمًا فلا بجناج الى مفعول نحو قام زيدٌ وإن كان متعدِّيًا احتاج الى ذلك نحو ضرب زيدٌ عمرًا . وقد يجوز حذف المفعول قليلًا نحواكلتُ وشربتُ . اي خبزًا ومآيً (١)

## المطلب الرابع

مرتبة المفعول به بعد الفعل والفاعل نحو احيا يسوعُ العازرَ. وقد مجوز نقد يمهُ اما على الفاعل نحو أكلَ الخبزَ بطرسُ. وإما على الفعل نحو زيدًا ضربت و مجوز ان تدخلهُ اللام الحارَّة في هذا الحل نحو لزيدٍ ضربتُ وخلافهُ سهوُ ماي لايقال ضربت لزيدٍ . حسما رَوَى ذلك

(١) في قولهِ وقد يجوز حذف المنعول قليلاً فظر " اولامن جهة نسبة القلة الى المجواز وهو غير قليل مع استيفا شرطه وهو قيام الدليل والحقان نسبة الفلة انما هي الى وقوع المحذف في الاستعال لا الى جوازه ، ثانياً من جهة نقليل المجواز مقيدًا بالفلة فيشعر ظاهره بالتناقض كا يكون في نفي الذفي الذي يتولد منه الإنبات . وكان الوجه ان يقول قد يجوز او يقول انه بجوز قليلاً ، ثالقا من جهة عدم نقييده جواز هذا المحذف بدلالة القرينة لان ذلك هو المسوّع له ، رابعًا من جهة تمثيله بالخبر والما ابتدائة غير مدلول عليها . وهذا التقدير لا يلزم مع عدم الدلالة لإمكان ان يكون المحذوف غيرها . قال ابن ما لك

وحَذْفَ فضلة أَجِزْ إِنْ لم يَضِرْ كَخَذْفِ ما سِيْقَ جَوَابًا او حُصِرْ وقال في النسهيل مُحُذَف كنيرًا المنعول به غير الهُبَرَعنهُ وَلِمُنْعَجَّب منهُ وَالْجابِ بهِ والمحصور والباقي محذوفًا عاملهُ

الشيخ بعقوب الدبسيُّ رحمهُ الله (١)

المطلب الخامس

في عامل المنعول به الثاني وهو اسم النعل اسماء الاعقال متى كان معنى اسم النعل متعدِّيًا نصب الاسم على المفعوليَّة نحق رويدًا زيدًا . اي امهلهُ . وهَاكَ زيدًا . اب خُذهُ . وما اشبه ذلك . وقد مَرَّ ذكر اسم الفعل . ولا بجوز نقديم المفعول به عليه . اي لا يقال زيدًا هَاكَ

> المطلب السادس في عامل المنعول بُهِ الثالث وهو اسم الفاعل

اسم الفاعل اما ان يكون مقرونًا بأل او مجرَّدًا منها . فان كان مجرَّدًا ينصب مفعولًا ان كان بمعنى الحال او الاستقبال نحق زيدُ ضاربُ عمرًا الآن او غدًا . وكذلك يرفع فاعلاً اذا كان لازمًا نحو زيدٌ قائم ابوهُ . اب ان اسم الفاعل يعل على فعله . ان كان فعله لازمًا يكون عله لازمًا . وإن كان فعله لازمًا يكون عله لازمًا . وإن كان فعله متعدِّيًا "

(إ) قال الانهوني في منهج المسالك عند ذكره معاني اللام الرابع التعدية ومثل له في شرح الكافية بقولو فه إلى من لدنك وليًا لكنه قال في شرح التسهيل ان هذه اللام لشبه الملك. قال ابن هشام في المنحني والأولى عندي ان بمثل للتعدية بما أصرب زيدًا لعمرو وما أحبه لبكر الى ان يقول السادس الزائدة وهي اما لمجرد التوكيد كقوله مكلًا اجار لمسلم ومعاهد واما لتقوية عامل ضعف بما لتاخير اولكونه فرعًا على غيره نحو للذين هم لرجم برهبون ان كنتم للروبا تعبرون ونحق مصدّقًا لما معهم فعًال لما بريد قال ابن عقيل وزائدة قياسًا نحو لزيد ضربت وساعًا نحو ضربت لزيد ولعلً ذلك اصح من رواية الشيخ يعقوب الدبسي ضربت وساعًا نحو ضربت لزيد ولعلً ذلك اصح من رواية الشيخ يعقوب الدبسي نسبة اللزوم والتعدّ الى العمل غربة والتحميم ان اسم الفاعل المجرّد (ع) نسبة اللزوم والتعدّ الى العمل غربة والتحميم ان اسم الفاعل المجرّد

وبجوزان يتقدَّم معمولة عليه نحو زيدٌ عمرًا ضاربُ أَمَّا اذا كان بمعنى الماضي فحينيَّذِ تجب اضافتهُ ولا بجوزان يتقدَّم معمولة عليه نحو زيدٌ ضاربُ عمرٍ وامسِ "وهكذا حكم مثناهُ وجعهِ ،غير آن نون المثنَّى

الذي بمعنى الحال او الاستقبال لا يعل الا اذا كان معتمدًا على شيء قبلهُ كأن بقع بعد استفهام ملفوظ به نحو أمغز انتم وعدًا وثقت به او مقدّر نحو مهين زيد عمرًا ام مكرمهُ . او بعد حرف ندا أنحو با طالعًا جبلًا . قبل والصواب ان النداة ليس من ذلك وان المسوّع انما هو الاعتماد على الموصوف الحذوف . والتقدير با رجالًا طالعًا جبلًا . او بعد نفي نحو ما ضاربُ زيد عمرًا . او بجيه صفة اما لمذكور نحو مررت برجل ذائد بعيرًا . ومنهُ الحال نحو جاة زيد راكبًا فرسًا ، او محذوف نحو مختلف الوانهُ . اب صنف مختلف الوانهُ . وكفوله كناهج صخرة ، اي كوعل ناهج ، او مسندًا الى مبتد إنحق ريد مكرم عمرًا . فان لم يعتمد على زيد مكرم عمرًا . فان لم يعتمد على شيء ما سبق لم يعلم خلافًا للكوفيين والاخفش . فلا يجوز ضارب زيدًا . قال ابن ما لك

كَنْعَلَّهِ أَسَمُ فَاعَلِ فِي ٱلْعَمَّلِ انْكَانِ عَنِ مُضِيِّهِ بَعْزَلِ وَوَلِيَّ اسْتَمْاسًا او حرفَ نَنَّا او نَنْيَّا او جَا صِنَّةً او مُسْنَدًا وقد بكونُ نَعْتَ مُحِدُوفٍ عُرِفٌ فَيْسَحَقُ الْعَمَلَ الذَّبِ وُصِفْ

ومن شروط إعال اسم الفاعل الجرّد ايضاان لا يكون مصغّرًا ولا موصوفًا خلاقًا للكساءي فيها، لانها بخنصًان بالاسم فيبعدان الوصف عن الفعلية. ولا حجّة في قول بعضهم اظنَّى راحلًا وسُويِّرًا فرسخًا. لان فرسخًا ظرف يكنفي برايحة الفعل. وقال بعض المفاَّخرين ان لم مُحفظ له مكبَّر جائر كما في قوله تُرفرق في الايدي كُبِيتٌ عصيرها بكُيت. قال في شرح النسهيل ووافق بعضُ اصحابنا الكساءي في إعال الموصوف قبل الصفة لان ضعفه بحصل بعدها لا فبلها كفولك هذا ضارب زبدًا ظلوم (١) والصحيح الله لا معمول له والحالة هذه . واجاز الكساءي إعالله وجعل منه وكلهم باسط دراعيو . وخرَّجه غيره على الله حكاية الكساءي أو كان الاحسن لوقال اي امس . لان العبارة بدون اي تُومِ ان المس من اصل المفال ، وعلى ذلك تكون الماضويّة ما لا معمولة بها لامعنويّة في ضارب .

والجمع تثبت في النصب والرفع نحو ضاربانِ وضاربونَ زيدًا. وتُحدَّف في الحِرِّنحوضاربا وضاربول زيدًا وتُحدَّف في الحِرِّنحوضاربا وضاربول زيدًا وهكذا حكم اسم المفعول. فان كان بعنى الحال او الاستقبال رَفَعَ الاسم على النيابة او نَصبَهُ نحو زيدٌ مضروبٌ غلامهُ الآنَ او غدًا الله ويُضاف ادا كان بمعنى الماضي نحو زيدٌ مضروبُ الغلام امس

المطلب السابع في عل ام الناعل المقندن بألْ اذاكان اسم الناعل من المتعدّي مقترنًا بأَلْ نَصَبَ مطلقًا ·اي سوآ ً كان بمعنى الماضي او اكحال او الاستقبال نحوجاً ً زيدٌ الضاربُ

وكذا التول في قوله الآن او غدّا قبل هذا وبعث واعلم انه يجوز في اسم الفاعل العامل اضافته الى ما وَلِيهُ من منعول ونصبه له . نقول هذا ضارب زيد وضارب زيدًا فان كان له منعولان وأضفته الى احدها وجب نصب الآخر . نقول هذا معطي زيد درهما ومعطي درهم زيدًا . ومثله هذا مُعلم زيد عمرًا منطلقًا ممّا كان له ثلثة مفاعيل . ويجون في تابع معمول اسم الفاعل المجروس بالاضافة الجرشراعاة للفظ والنصب مراعاة السحل كفوله هل انت باعث دينار لحاجئنا او عبد رب . بنصب عبد عطفًا على محل دينار (۱) ابن الرفع في هذا المثال ، فكأن المنهوم عند المصنف نسبة الرفع الى اسم الفاعل وهو ظاهر السهو ، ولو قال ان نون المنتى والجمع نثبت عند العل لم يرد عليه ذلك (م) ان اسم المنعول يعل عبل عبل فعله المني المنعول ، نقول زيد مضروب برد معلم ابوه عبرًا منطلقًا . ويشترط في اعاله ونقول زيد مُعلم ابوه عبرًا منطلقًا . ويشترط في اعاله ما اشترط في اعال اسم الفاعل ، قال الاشموفي وقد يُضاف اسم المنعول الى اسم مرتفع ما اشترط في اعال اسم الفاعل ، قال الاشموفي وقد يُضاف اسم المنعول الى اسم مرتفع وذلك نحو زيد محمود المقاصد ، اصله زيد محمود مقاصده ، فقاصده مُول الى محمود المقاصد ، على النبياية . فُول الى محمود المقاصد على ما ذكر محمود مقاصده ، فقاصده محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد المفاصد المفاصد على النبياية . فُول الى محمود المقاصد على ما ذكر محمود مقاصده ، فقاصده محمود المقاصد على النبياية . فُول الى محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد على النبياية . فُول الى محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد على النبياية . فُول الى محمود المقاصد على ما ذكر محمود المقاصد على النبياية . فول الى محمود المقاصد على ما ذكر مناس مورق المقاصد على المقاصد على المقاصد على المقاصد المهود المقاصد على المقاصد على المعمود المقاصد على ما ذكر على على على ما ذكر على المورون وحمود المقاصد المقاصد المقاصد على المؤل المحمود المقاصد على المؤل المحمود المقاصد على المؤل المحمود المقاصد على المؤلف المحمود المقاصد على المورو المقاصد على المؤل المحمود المقاصد على المؤل المحمود المقاصد على المؤل المحمود المقاصد على المورو المحمود المقاصد على المورو المورو الم

442

اصارح غلط

240

اخاهُ امسِ او الآنَ او عَدًا. وهكذا حكم مثناهُ وجمعهِ عيران نونها تُحَدَّف منها جوازًا (() وإذا كان من اللازم رَفَعَ معمولهُ فقط على الفاعليَّة نحوجاً ويد القائمُ ابوهُ ومثلهُ اسم المفعول المقترف بألْ. فانهُ يعلل يضًا مطلقًا الي سواءً كان بمعنى لماضي او الحال او الاستقبال نحو زيد المضروبُ علامهُ برفع علامهُ على النيابة ونصبهِ على انهُ مشبَّهُ المفعول بهِ

#### المطلب الثامن

في عامل المنعول به الرابع وهو امثلة المالغة المحملة المنطقة المبالغة اربعة وقد ومنعال وفع ولا وفع ولا وفع ولا وحكمها في العمل حكم اسم الفاعل مع أل وعدمها والذي عرفته هناك فاعرفه هنا انقول زيد ضرّاب عمرًا او ضرّاب عمرٍو ، بحسب الزمان و يجونر نقديم معمولها عليها (المرا)

(۱) ومنهُ قولهُ الشاقَيُ عرضي ولم اشتمها، وفي بعض النسخ غير ان نونها تُحذَف منها جوازًا مع العمل ووجوبًا مع الاضافة، وهو غير صحيح ، لانهُ بازمر منهُ جوائر الضاربا زينًا والضاربوا زينًا، وهو باطلٌ (۱) و إعال الفلائة الأول اكثر من اعال فعيل، فمن اعال فعيل فولم انهُ يلخارٌ بوابكهًا، أي سانها، ومن اعال فعول قولم انهُ غفورٌ ذنب الخاطي، ومن اعال فعول من اعال فعيل قولم انهُ غفورٌ ذنب الخاطي، ومن اعال فعيل قولم ان الله سميغٌ دُعاةً من دَعاهُ، ومن امثلة المبالغة فعيلٌ، وإعاللهُ اقلٌ من اعال فعيل، ومنهُ قولهُ أتاني انهم مَزِقُونَ عرضي، قال ابن فعيلٌ، وحدوا شياً منها قد وقع بعن منصوبٌ اضمروا لهُ فعلاً، وهو تعشفُ قال ابن ما لك فيكانٌ أو مَعْمَلُ أو فَعُولُ في كَثْرَة عن فاعِلٍ بَدِيلُ في سَعْمَلُ وفي فَعِيلٌ قلٌ ذَا وفعلِ بَدِيلُ

\* Compare what is fine said water por T19 him TO and 3 &

be governed by the batter fitter two

المطلب التاسع
في عامل المنعول به الخامس وهو الصفة المشبة المنطقة المشبّة باسم الفاعل هي كل اسم اشتق من فعل لازم لمن قام به الفعل على معنى الشبوت كقولك زيد حسن والحرر سوا كانت مقرونة قياسيَّة وبحوز في معمولها الرفع والنصب والحرر سوا كانت مقرونة بأل او محرردة منها نحو جا زيد الحسن الوجة بالاحوال الثلثة في الوجه اي برفع الوجه على الفاعليَّة ونصبه على انه مشبّة بالمفعول به وحرّه على الاضافة ويستثنى من ذلك مساً لتان احداها اذا كان معمول الصفة مضافًا والصفة معرقة بأل نحو الحسن وجهة المائنة المنافقة المائنة والكان محرقاً من أل والاضافة نحو الحسن وجهاً فانه لا مجوز فيها اذا كان المائرة على الفاعليَّة والنصب على التمييز "

(١) على انه أذا كان المعمول مضافًا الى ما فيه أن جانر الجرا ابضًا نحو الحسن وجُدِ الاب (٢) او على النشيه بالمفعول به قال ابن ما لك فأرفع بها وأنصب وجُرَّ مَعَ أَلْ ودُونَ أَلْ مصحوب أَلْ وما أَصُلْ بها مضافًا او مجردًا ولا تَجَرُر بها مَعْ أَلْ سُهَا مِن أَلْ خَلا ومن إضافة لي لياليها ومن الم بَخَلُ فَهْوَ بالجواني وُسِما مُ الله المنه المنهة المشبهة تشارك اسم الفاعل في امور . منها الدلالة على الحدث وصاحبه وللتذكير والتأنيث والتثنية والجمع والاعتماد على واحد ما مرّ . وتخالفه في امور منها انها لا تُصاغ الا من اللازم ولا تكون الالمحال وتكون مجارية المضارع وغير مجارية له ولا يتقدم معمولها عليها وبجب في معمولها ان يكون سببيًا اي منصلًا بضمير الموصوف لفظاً نحو حَسنُ وجهه او معتى نحو حسنُ الوجه اي منه . وقيل أل خَلَف عن المضاف اليه . وإما اسم الفاعل فيصاغ من الملازم ولما تعدي ويكون المحال وغيره ولا يكون الا يكون الا يجاريًا المضارع وينقدَّم معموله عليه ويعل في السبي والاجنبيّ كا

## المطلب العاشر

في ضمير الصفة المشبهة

متى رفعت الصفة اسماً ظاهرًا تكون مفردةً في المجميع نحوالكريم غلامهُ والكريم غلاماهُ والكريم غلانهُ. ومثلهُ المونَّث. ومتى رفعت ضميرًا وجب نشنيتها وجمعها نحوجاً زيد الكريمُ والزيدانِ الكريمانِ والزيدونَ الكريمونَ (۱)

> المطلب الحادي عشر في عامل المنعول به السادس وهو المصدر

يُشْتَرَط في على المصدر ثلثة شروط الاول ان يكون بعني المضارع المقدَّم مع أَنِ أَلمصدرية نحو عجبت من ضَرْبِكَ زيدًا . اي من

علت، وإعلم ان اسم الفاعل اذا كان غير متعدّ وقُصِد ثبوت معناة عُومِل معاملة الصغة المشبهة وساغت اضافته الى مرفوعه، نقول زيد قائم الابي برفع الاب ونصبه وجرّ على حدّ حسن الوجة وأن كان متعدّ بالواحد فكدلك عند ابن ما لك بشرط امن اللبس وفاقا للفارسي والجهوم على المنع ، وفصّل قوم فقالواان حُدِف مفعولة اقتصارًا جاز والا فلا ، وهو اخدار ابن عصفوم وإبن ابي الربيع ، والسماع بوافقة كفوله ما الراح القلب ظلامًا وإن ظلًا ، وإن كان متعدّ بالاكثر لم بُحرُ الحاقة ، قال بعضم بلا خلاف ، وما يُعامل معاملة الصفة المشبهة اسم المفعول القاصر ، وهو المصوغ من المتعدّ بواحد اذا كان على وزنه الاصليّ ، وهوان يكون من الثلاثي على وزن مفعول كا سبق تمثيلة ، فان على وزن مفعول كا سبق تمثيلة ، فان حُول من ذلك الى قعيل وفن المضارع المبني للفعول كا سبق تمثيلة ، فان ولا فتيل ابيه ، وقد اجازه أبن عصفوم ، وفي اسم المفعول المتعدّ عاص بالصفة المشبة ولا فتيل اليع وفد اجازه أبن عصفوم ، وفي اسم المفعول المتعدّ عاص بالصفة المشبة المناطل المتعدّي من الخلاف (١) يشعر كلامة بان هذا الحكم خاص بالصفة المشبة وفي سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر الصفات ، وليس كذلك ، قال الاشموني قال في الكافية وضيّن المجامد وون سائر المناس كلام المناس كلام

انْ تضربَ زيدًا الثاني ان لايكون مصغَّرًا الثالث ان لاينفصل عن معمولهِ ولا بجوزان يتقدم عليهِ معمولهُ (۱)

معنى الوصف واستُعلِ استعالهُ بضعَّف ، ومنهُ قولهُ فراشةُ الحلم فرعونُ العذاب. وقولةُ وانت غربا لُ الاهاب. ضُمِّن فراشة الحلم معنى طايِّش. وفرعون معني أليم. وغربا ل معنى منقَّب. فأُجرِبت مجراها في الإضافة ألى ما هو فاعلٌ في المعنى. ولو رفع بها او نصب جاز (١) والصحيح ان المصدر يعل عمل فعله الذي اشتقَ منهُ تعدّيًا ولزومًا في موضعَين. الاول ان يكون بدلًا من اللفظ بفعلهِ نحو ضربًا زيدًا. فزيدًا منصوب بضربًا لا بفعل محذوف على الاصحّ. الثاني ان يصحٌّ نقدينُ با لفعل مع الحرف المصدريّ. بأنَّ يقدّر بأنِّ المصدريَّة والنعل اذا أريد بهِ المضيُّ او الاستقبال ويمّا والنعل اذا أربد به الحال. وذكر ابن ما لك في التسهيل مع هذين الحرفين أن المُخَفَّنة نحو علت ضربَك زيدًا. والتقدير علت أن قد ضربت زيدًا. فأنَّ مُحنَّفةٌ النها واقعة بعد عَامٍ والموضع غير صالح الصدريَّة. وفي شرحه وليس نقد بن باحد الثلاثة شرطاً في عله ولكن الغالب ان بكون كذلك. ومن وقوعه غير مفدّر باحدها قولُ العرب سمعُ اذني اخاك يقول ذلك. ولإعالهِ شروطٌ "منها ان يكُون مظهرًا فلو أُضيرِ لم يعمل. فلا يقال ضربُك المسيَّ حسنٌ وهو المحسنَ فبيحٍ . ومنها ان يكون مكبِّرًا فلو صُغِّر لم يعل. فلا يقال اعجبني ضُرِّبك زيدًا. ومنها ان يكون غير محدود فلوحدِّد بالنَّاءَ لم يعل. فلا يقال اعجبَتْني ضربتُك زيدًا. وإما قولهُ بضربة كنَّيهِ الملا نفس راكبِ فشاذٌ. ومنها ان لا يكون منبوعًا قبل تمامر علهِ . فلا يقال عجبت من ضربك الشديدِ زبدًا. فلو أُنبع بعد تمامه لم يمنع ، فانهُ مجوز عجبت من ضربك ربدًا الشديدٍ. ومنها ان يكون مفردًا. وإما قولهُ فا زادت تجاريهم أبا قدامةَ فشاذٌّ. ومنهــا ان لا يكون مفعولًا مطلقًا. فلا يقال ضربت ضربًا زيدًا . ومنها ان لا يكون مفصولًا عن معموله باجنبيٍّ فلا يقال انه ُ على ضربهِ لقادرٌ زيدًا. وإما قولهُ انهُ على رجعهِ لقادرٌ يوم تبلي السراير فمؤوّلٌ. والتقدير برجعهُ يوم تبلي السراير . ففي قول المصنف الثالث ان لا ينفصل عن معموله نظرٌ من جهة عدم التقييد باجنبيٌّ . ومنها ان لا يتقدُّم معمولةُ عليهِ فلا بقالِ اعجبني عمرًا ضربُ زيدٍ وإما قولةُ وبعض الحلم عند الجهل للذلَّة اذعانُ فَوَوَّلٌ. والتقدير وبعض الحلم عند الجهل اذعانٌ للذلة اذعانُ. ويخالف

#### المطلب الثاني عشر في اقسام عبل المصدر

المصدر العامل نوعان الاول ان يُضَاف الى الفاعل ويُذَكّر المنعول منصوبًا. وهذا كثيرٌ . نحو عجبت مر · خرب زيدٍ عرًا. الثاني ان يُضَاف الى المفعول ويُذكِّر الفاعل مرفوعًا · وهذا قليلٌ. نحو عجبت من ضرب عمرو زيدٌ. وبجوز حذف المفعول من الاول والفاعل

المصدر فعلَهُ في امرين. الاول ان في رفعهِ النايْب عن الفاعل خلافًا. ومذهب البصريين جوازهُ. الثاني ان فاعل المصدر بجوز حذفه بخلاف فاعل النعل. وإذا حُذِف فلا يَقَلَّل المصدر ضميرهُ خلافًا لبعضهم. وإعلم ان المصدر يعل مضافًا نحو ولولا دفعُ اللهِ الناسَ. ومجرَّدًا عن الاضافة وألُّ وهو المنوَّن نحو إطعام في يوم ذي مسغيةٍ يتماً. ومفرونًا بأل كفولوضعيف النكاية اعداتهُ. وقولهِ فلم انكل عن الضرب مسمّعًا. وإعال المضاف أكثر من اعال المنوِّن وإعال المنوِّن أكثر من اعال الحلِّي بألُّ. وهو في عله على نوعين ذكرهما المصنف في المطلب الآتي. ومما يعمل عمل الفعل ولم يذكنُ المصنف اسم المصدر. ويُراد به ما ساوى المصدر في الدلالة على معناهُ وخالفةُ بخلوِّهِ لفظًا او نقديرًا دون تعويضٍ من بعض ما في فعلهِ كعطاء فانهُ مساو لإعطاء معنَّى ومخالفٌ لهُ بخلوِّهِ لفظاً ونقد برَّا من الهمزة الموجودة في فعلهِ. بخلاف نحو قِتا ل فانهُ خلامن الف قَاتَلَ لفظًا لا نقد برًا . ونحو عِدَّة فانهُ خلامن واو وَعَدَ لفظًا ونقد برًّا لكن عُوِّض منها النَّاءَ . فهامصدران لا اسما مصدرَين . واعلم ان اسم المصدر على ثلاثة انواع . عَلَم نحو فجار وبَرَّة . وهذا لا يعل اتفاقًا . وذي ميم مزيدة لغير مفاعلة كالمَضَّرَب والمحمة. وهذا كالمصدر اتفاقًا. ومنهُ قولهُ

اظلومُ إِنَّ مُصَابِّكُم رِجِلًا أَهدَى السلامَ تَحَبَّةٌ ظُلُّمُ وغير هذبن. وفيهِ خلافٌ. فمنعهُ البصريوْن وإجازهُ الكوفيون والبغداديُّون. ومنهُ قولهُ وبعد عطاَّيْك المِّنَّهُ الرناعا. وقولهُ قالواً كالأمُك هندًا وهي مُصغيةٌ. وقولهُ لان نُّوابَ اللَّهِ كُلُّ مُوَجِّدٍ. قال الاشمونيُّ إعال اسم المصدم قليلٌ. وقال الصمريُّ اعالة شاذ

من الثاني نحو عجبت من ضرب زيدٍ ومن قتلِ الخوارج (") تنبيه. متى أُضِيف المصدر الى الفاعل جاز في تابعهِ الرفع والحرَّ نحو عجبت من قيام زيد الظريفُ. برفع الظريف وجرِّهِ لانهُ نعتُ ازيدٍ (")

المطلب الثالث عشر

في عامل المنعول بو السابع وهو انعل التعجب لأَفْعَلَ التعجُّب (٢) صيغتان ما أَفْعَلَهُ وأَفْعِلْ بهِ بكسر العين وها جامدان مفردان ابدًا مثال الاول ما أَحْسَنَ زيدًا ما مبتدأً نكرةً واحسن فعل ماض وفاعلهُ ضمير مستثر فيه عائد الى مَا وزيدًا مفعول . وجلة احسن خبر مَا والتقدير شي جعل زيدًا حسنًا (٤) ومثال

(۱) ولو مثّل للاخير بقوله اعجبني شربُ العسلِ لكان احسن، وذلك لما في قولهِ قَنَّل الخوارج مِن اللبس، ويُضاف المصدم ايضًا الى الظرف ثم برفع الفاعل وينصب المفعول نحو عجبت من ضرب اليوم زيدٌ عمرًا (۲) فالرفع مراعاة لمحل زيد وهو الرفع على الفاعلية والجرُّ مراعاة اللفظهِ، وكذلك تجوز مراعاة اللفظ والمحل عند اضافته الى المفعول نحو اعجبني شربُ العسلِ والمخرِ او والمخرَّ، ومن مراعاة المحل قوله قد كنتُ دانيتُ بها حسانا مخافة الافلاس واللبانا

فالليانا معطوف على محل الافلاس، وتُوجِم عبارة المصنف ان الهاة من تابعهِ المصدر لانهُ صاحب الاسناد، وليس كذلك بل هي للفاعل، وتعليلهُ رفعَ الظريف وجرَّهُ بانهُ نعتُ لزيد قاصرٌ من جهة تركهِ التفصيل بين اللفظ والمحلُ (٢) قولهُ لافعل التعجب صيغتين غير افعل وإن افعل ليس منها، وليس كذلك . فلو قال للتعجب صيغتان لم بَرد عليه ذلك . والتعجب هواستعظام فعل فاعل ظاهر المزيَّة ، ويُدَلُّ عليهِ بالفاظر كثيرة ، نحوكيف تكفرون بالله وكنتم اموانًا فأحياكم ، صبحان الله ان المومن لا يعجَسُ . لله دَرُهُ فارسًا ، باجارتا ما انت جارة ، واها السلى ثم واها واها ، والمبوّب له في كتب العربية صيغتان ، وها ما أفعلهُ وأفعيلُ بهِ لاطرادها فيهِ واها ، وقيل ما معرفة ناقصة بعني الذب وما بعدها صلة أ . اونكرة ناقصة وما

الثاني أكْرِمْ بزيدٍ ، أكرم فعل امر معناهُ التعجُّب لا الامر(١) وفاعلهُ الاسم المجرور بالباء والباء زائِدةُ ولا بجوز نقديم معمول التعبُّب عليه (" ولايُبنَى التعجُّب الامن ثلاثيّ ليس بلون ولاعيبٍ فهو كافعل التفضيل" بعدها صفةٌ . وعلى هذين فانحبرمحذوفٌ وجوبًا نقدينُ شيءٌ عظيمٌ (١) وقيل لفظة ومعناهُ الامر، وفيهِ ضميرٌ والبآة للتعدية. ثم قال ابن كيسان الضمير للهُسن وقال غينُ للحفاطَب. وإنما التُزمر افرادهُ لانهُ كلامرٌ جرك مجرك المَثَل (r) فلا بقال زبدًا ما أَحْسَنَ ولا ما زيدًا أَحْسَنَ ولا بزيدٍ أَحْسِنْ. ولا يُنطَل بين فعلَى التعجب ومعمولَيها باجنبيّ. فلا بقال على الاصحّ ما احسن با زيدُ عبدَ الله ولا أَحْسِنْ لولا بخلة بزيدٍ ، وإخنافوا في الفصل بالظرف وانجارُ المجروس المتعلَّقين بالنعل. قال الاشمونيُّ والصحيح الجواز كفولم ما احسن بالرجل ان يصدقَ وما افيح بهِ إن يكذبَ. فإن كان الظرف والجارُّ المجرور غير متعلَّقين بفعل التعبُّ امتنع الفصل بهما . فلا يقال ما أَحْسَنَ بمعروفِ إمرًا ولاما احسن عندك جالسًا، ولا أحسين في الدار او عندك بجالس. وبجوز حذف المتعَّب منهُ اذا دلَّ عليه دليلٌ كنوله أَرَى أُمَّ عمرو دمعُها قد تحدُّرا بَكَآءَ على عمرو وماكان أَصبَرا اب وماكان اصبرها. وقولة أسمِع بهم وأنْصِرْ. اب وابصر بهم. وشرط جواز الحذف مع أفعِلُ ان يكون أفعِلْ معطوفًا على آخَر مذكورٍ معهُ مثلُ ذلك المحذوف كما رايت. وإما قوله ُ وإن يستغنِ يومًا فأجدِرِ اي فاجدرً بهِ فشاذٌ . وإعلم ان شرط

 وإذا أُرِيد التعبُّب من مزيد الثلاثيّ والالوان والعيوب يُعنَى وزن افعل من ثلاثيّ يُطابِق المعنى المقصود مثل أَكثَرَ وأَشدَّ وأَحْسَنَ وأَقَعُ وما اشبه ذلكُ" و تنبيه . منى شنت التعبُّب ما مَضَى فأَدخِل كَانَ على

الكَثْنَ نحو فَنِّي ومات. فانهُ لا يقبل التفاضل. ولا من فعل مصوغ للنعول نحق ضُرِبَ. وبعضهم يستثني مأكان لازمًا لصيغة فُعِلَ نحو ما أُعناُّهُ مِحاجِنكُ وما أزهاهُ من عُنِيَ بَكُنَا وَزُهِيَ. قال ابن ما لك في النسهيل وقد بُينَبان من فعل المنعول ان أمِنَ اللبس، وذلك كنولم ما أَشغلَهُ عنك من شُغِلَ. فان خيف اللبس لم يَجُزُ. فلا يُقال ما أَضَرَبَ زِيدًا مِن ضُرِبَ. لانهُ بلتبس بالمبنيّ مِن ضَرَبَ. ولامن فعلِ بكون لصاحبهِ المُذكِّر وصفٌ على صيغة أَفْعَلَ ولصاحبهِ المُونَّث وصفٌ علَى صيغة فَعْلَاً ۚ. ولا فرق في ذلك بين ان بكون من العيوب كَعُورٌ وَيُرِصَ او من المحاسن كَسْبَلَ وَكُمِلَ ودَعِجٌ . وقد بُبنَيان من فعل أَفْعَلَ مَهْمَ عسر نحو ما ألَّذُهُ . او جهل نحوما احمقةُ وما ارعنهُ . ومن مزيدٍ فيهِ نحو ما اعطاهُ للدراهم وما أَشُوَقَني الى عنواً لله . فانها من اعطى واشناق. فانكان أَفْعَلَ قَيْسَ عليهِ وفاقًا لسيبويهِ . ورُبًّا بُنِيا من غير فعلِ او فعلِ غير منصرُفٍ. وذلك كقولم ما أَذرعٌ فلانةَ بمعنى ما أَخْتُها في الغَزْل. وما أُعَساهُ وأَعْسِ بهِ. وقد يغني في التعجب فعلٌ عن فعلٍ مستوف للشروط. وذلك كتولهر ما أكثر قابلتَهُ. ولم يُسمَع ما أُقبلَهُ. وقول المصنفُ ولا يُبنَى التعجب الامن ثلاثيٌّ فيه ِ نظرٌ من جهة نسبة البنآء الى التعجب وعدم ذكر الفعل عند قولهِ ثلاثيٌّ . فكان حقهُ أن يقول ولا يُبنِّي فِعْلُ أو فِعْلًا التَّعِبُّ إلا من فعل ئلاثيُّ ثم يُردِف ذلك بباقي الشروط غير مستكف بما ذكن ُمنها هنـا وفي تصريف الافعال حتى لا يحوج المتعلم ان يطلب شروطاً لباب هو فيدِ من باب لم يصل اليه ِ. وإذا كان قصن الهرب من الاعادة كان يكنهُ ذكرها هنا وتركما من باب اسم التفضيل مكتفيًا بالاشارة الى مكانها (١) نقول ما اشدَّ انطلاقَهُ واعظم دحرجنَّهُ او حمرتَهُ وأَشدِد او أَعظِم بها. وإما قولم ما اخصرهُ من اختُصرِ وما اهوجهُ وما احمقه وما ارعنه وما اعساهُ واعس بهِ وما اجنَّهُ وما اولعه من جُنَّ وأُولعَ وأَقبن بهِ اي أَحْقِق بهِ من قولهم هُو قَـينٌ بكذا اي حقيقٌ بهِ ولا فعلَ لهُ فنادرٌ بُحِنَظ ولا

# فعل التعبُّب وقُلْ ما كَانَ أَحْسَنَ زِيْدًا ، وإن اخَّرَتها بعد افعل وجب ادخال مَا عليها ايضًا . نحو ما أَحْسَنَ ما كَانَ زِيدًا (١)

يُفَاس عليهِ وإما قولِم ما أَصْبَحَ أَبَردَها وما أَمْسَى أَدفاَها فان التعبُّب فيهِ داخلُ على ابرد وإدفاً وإصبح وإمسى زايدنان (۱) قال في باب النواسخ إن كان نُزاد بعد ما التعبُّب في المائية في الماضي فينا يقول انه يُوثَى بها للنعبُّب مًا مضى في غير زايدة ومعناها النعبُّب في الماضي فيناقض الفولان والاول هو المعوّل عليه هذا ويُوم كلامهُ ان ما الثانية وكان من قولهِ ما احسن ما كان زيدًا بنصب زيد ها نظيرها من قولهِ ما كان أحسن زيدًا في كون ما المائة بعني شيء وكان زايدة وليس كذلك بل ان ماهنا انما هي مصدرية وكان تامّة رافعة ما بعدها با لفاعلية وعلى هذا يكون نصبه زيدًا بعدها ظاهر المهو الانهُ فاعلُ بكان ومفعول احسن المصدر بيكون نصبه زيدًا بعدها ظاهر المهو الانهُ فاعلُ بكان ومفعول احسن المصدر بيكون نقول ما احسن ما يكون زيد وان قصد الاستقبال حيً بيكون نقول ما احسن ما يكون زيد نقط على ذلك الاشمونيُّ في شرح الالفية واعلم ان هن أفعل في التعبُّب لنعدية ما عدم التعدي في الاصل نحوما أَظرَف زيدًا وهن أَفعِلْ للصيرورة وبجب تصحيح عينها زيدًا وفي المحال نحوما أَشْرَب زيدًا وهن أَفعِلْ للصيرورة وبجب تصحيح عينها نعوما أَطْولُ زيدًا وأَطُولُ زيدًا وأَطُولُ بهِ وفكُ أَفعِلُ المضعف نحو أَشْدِدْ بجرة زيدٍ وشذً أَفعِلْ المضعن نحو أَشْدِدْ بحرة زيدٍ وشدً أَفعِلْ المضعير أَفعَلَ مقصورًا على السماع كقولهِ

يا ما أُمَيِّكُم عَزِلانَا شَدَّ لَ لنا من هَا وَلَيَّاء كُنَّ البيضِ والسُّهُرِ وطردهُ ابن كيسان وقاس عليهِ أَفْعِلْ. نحو أُحَيِّسِ بزيدٍ. ومن الاسماء العاملة على الفعل أفعل النفضيل وسيأ في الكلام عليه في القسم السادس من هذا الكتاب، ومنها الظرف والجارُّ والمجروم، وسيأ في الكلام عليها في القسم المحادي عشر من هذا الكتاب ايضًا. واعلم ان الظرف والمجارِّ والمجرور اذا اعتدا على النفي او الاستفهام او الاسم الحُبَرَ عنه أو الاسم الموصوف كما ذُكرِ في اسم الفاعل او الاسم الموصول عَمِلاً على النستقرار، فرفعا الفاعل المضمر والظاهر، نقول ما عندك الموصول عَمِلاً على الدار زيدٌ، فحُدُف النعل وناب النظرف والمجارُّ والمجرور عنه فصامر العل لها عند المحققين. وقبل انما لفعل وناب النظرف والمجارُّ والمجرور عنه فصامر العل لها عند المحققين. وقبل انما

#### البحث الثالث في المنعول فيو وفيو سبعة مطالب

المطلب الاول

في تعريف المفعول فيهِ وإفسامهِ

المنعول فيه ويُسمَّى الظرف وهو "كل اسم مكان او زمان حَدَثُ فيه فعل وتضَّن معنى في . نخوصمت يومًا وجلست عندَك "وهو مُعرَبُ ومَنِيْ . وياتي الكلام عليه اما المعرب فنوعان ظرف زمان وظرف مكان . وكلُّ منها اما مُبهمَ "او محدودُ . فالزمان المبهم كالحين والزمان . والحدود كاليوم والساعة . والمكان المبهم كالحبات الست والمحدود كالبيت والبيعة . اي ما كان له صورة وحدودُ محصورة "

المطلب الثاني

في ظرف الزمان المبهم والمحدود

ظرف الزمان سُوا مَّكَان مُبهَّا او مُعدودًا يُنصَب على الظرفيَّة بتقدير فِيْ. نحو قامر المسيح يومرَ الاحدِ وقتَ الغَلَسِ الي في يوم وفي وقت "وإن ظهرت لنظة في مُجُرُّ الظرف كقول البشير وفي يومرِ

العمل للمحذوف. ويجوزان نجعلها خبرًا مقدمًا وما بعدها مبتداً مؤخّرًا. ومقلهُ أَفِي الله شكّ. وزيدٌ عندك ابوهُ. وجآء الذي في الداراخوهُ، ومررت برجل فيهِ فضلٌ. وقس على ذلك (١) والصواب هوكل اسم الى آخره من دون عاطف لما علت في باب الاشامة (٦) قال ابن ما لك

الظرفُ وقُتُ او مكانُ صُمِّنَا فِي بِاطِّرَادِ كَهُنَا أَمْكُ أَزْمُنَا (مُكُنَّ أَرْمُنَا الْمُكُنُ أَزْمُنَا (٢) المراد بالمُبهَم ما دلَّ على زَمَنِ غير مقدِّم كَعِين ومنة ووقت. وبالمحدود وبُقَال لهُ المحنصُ ما دلَّ على زَمَنِ مقدِّرٍ معلومًا كان وهو المعرَّف بالعلمية كصمت

السبت ، ان كان الظرف غير متضمّن معنى في فلا يُسمَّى ظرفًا بل يعرب كباقي الاسماء كيومُ الاحد مباركُ ، ومدحت يومَ الاحد ، فيوم في المثال الاول مبتدأٌ وفي الثاني مفعول به وتنبيه ، كل اسم أُضِيف الى الظرف انتصب على الظرفيَّة لتضمُّنهِ معنى في ايضًا (١) تحو صمت كلَّ يوم اي في كلِّ يوم ، وقس عليه

#### المطلب الثالث

في ظرف المكان المبهم والمحدود

ظرف المكان المبهم ينصب كُلُهُ بتقدير في وهونوعان الاول الحمات كفوق وتحت وعند وما اشبه ذلك والمساحة كالميل والفرسخ وغيرها، الثاني المصدر المِيُّ اذا نقدَّمهُ عاملُ من لفظه مثل مُثلَس ومَقَام وغيرها مثال الاول وقفت فوق الشجرة ، ومثال الثاني قعدت مَقْعَدَ القوم "بنصب فوق ومقعد على الظرفيَّة . وكذلك مشيت فرسخًا وبريدًا،

رمضان واعتكفت بومر المجمعة او بأل كسرت اليوم او باضافة كبت زمن الشتاة . او غير معلوم وهو النكرة نحو سرت بوما او بومين او اسبوعًا او وقتا طويالًا . ولم يذكر المصنف مثالًا للبهم مع ان كلامة يفتضي ذلك وتشيلة بوهمة (۱) ليس ذلك على اطلاقه كاسبأ في في الحاشية الثالثة على لمطلب المخامس (۱) جعل المصدر المبيَّ قسمًا من المهم والصحيح انه قسيم له . لانه قد بكون مهما نحو جلست مجلسًا . ومختصًا نحو جلست مجلس زيد ، واختلف في المقادير . فاكثره بجعلها من المهم ، وحقيقة الفول فيها ان فيها إبهامًا واختصاصًا . اما الإبهامر فين جهة انها لا تختصُ ببقعة بعينها . واما فيها إبهامًا واختصاصًا . اما الإبهامر فين جهة انها لا تختصُ ببقعة بعينها . واما كان عامل المصدر المبيً من غير لفظه تعين جرَّهُ بفي نحو جلست في مَرَى زيدٍ واما قولم هو مني مزجر الكلب ومناط النُّريًا ومقعد القابلة ومعقد الازامي ونحه واما قولم هو مني مرتبر الكلب الى آخره

وإما المكان المحدود فانهُ بِجُرُّ بِفِيْ ظاهرةً . نحوصلَّيت في البيعةِ . الالفظة دخلت وسكنت وما هو في معناها . فان الظرف يُنصَب معها بتقدير في ولوكان محدودًا نحو دخلت الدارّ وسكنت الدير (۱)

> المطلب الرابع في نصريف الظرف وانصرافه

تصريف الظرف استعالة تارةً ظرفًا وتارةً غير َ ظرف فعند ولَدُنْ ولدى و إذْ وحَيثُ لا تُستعلَ للاظرفًا وما عداها يُستعلَ ظرفًا وغيرَ ظرف كيوم وامام وغيرها وانصراف الظرف دخوله الحبرُ والتنوينُ ؟؟ فالظروف كلها تنصرف ما عدا سَحَر وعُدْوة وبكُرة . فانها متى كانت لاوقات معينة وكانت غير مضافة مُنعت من الصرف نحو جنت سَحَرَ. اي سَحَرَ يوم معلوم (٤) وقس البواقي ۞ تنبيه ، عند لايدخلها من

(۱) ومنهُ ذهبت الشام ، واختُلِف فيها ، فقيل هي منصوبةٌ على الظرفيَّة شذوذًا ، وقيل انها منصوبةٌ على الظرفيَّة شذوذًا ، وقيل انها منصوبةٌ على التشبيه بالمنعول بو . وفي قولة الالفظة دخلت الى آخره نظرٌ من جهة تسميته ذلك لفظة وهو الفاظ (۲) فهي غير منصرفة ، والظرف الغير المتصرّف منهُ ما لا مخرج عن الظرفيَّة اصلاً كقط وعود منه ما لا مخرج عن الظرفيَّة اصلاً كقط وعود . قال ابن ما لك

وما بُرَى ظَرْفًا وغيرَ ظرفِ فناكَ ذو تصرُّف في العُرْفِ
وغيرُ ذِي ٱلنصرُفِ الذي لَزِمْ ظرفيَّة أو شِبْهَا مِنَ ٱلكُلِمْ
(٢) من باب اضافة المصدم الى المفعول ورفع الفاعل بعثُ ولو قال دخول المجرُّ والتنوين عليهِ لكان احسن (٤) سحر في قولهِ جَنَّت سَحَرَّ لا يدلُّ على بوم معلوم الا ان يقول مثلاً جنَّت بوم المجمعة سَحَرَّ فيدلَّ. قال الاشونيُّ ثم الظرف المنتصرف منهُ منصرف في فوشهر وبوم وحَوْل. ومنهُ غير منصرف وهو غُدُّوة وبُكْرَة

حروف الحِرَّ سوك مِنْ فقط · وقول العامَّة سرت الى عندهِ غلط". والصواب سرت اليهِ

> المطلب الخامس في عامل الظرف

عامل ظرف الزمان والمكان الفعل وما يشتقُ منهُ بشرط تقدُّمهِ عليهِ النحوصت يوم المجعةِ وإناصائم ميوم المجعةِ وسرت ميلاً وإناسائر ميلاً . فالعامل فيها صهت وسرت . وقد يتعلَّق ظرف المكان المبهم بمحذوف تقديره كائن او استقرَّ ("انحوزيد عندك اي كائن عندك . ومثلهُ زيد مَعَكَ ولَدَيْكَ وغيرها (")

صائحين لهذين الوقتين قصد بها النعيين اولم يُقصد . قال في شرح التسهيل ولا قالت لها لكن زاد في شرح المجل لابن عصفور ضحّوة . فقال انها لا تنصرف للتانيث والتعريف . وكذلك الظرف الغير المنصرف منه منصرف نحو سحر ونهاس وعشاة وعنية ومساة وعنية غير مقصود بها كلها التعيين . ومنه غير منصرف وهو سحر مقصود ابه التعيين . ومن العرب من لا يصرف عنية في التعيين (۱) لم نر من اشترط ذلك غيره (٦) وذلك اذا وقع خبرا في الحال كامثل المصنف او في الاصل نحو ظننت زيدًا عندك . او صفة نحو مررت برجل عندك . او صلة نحو جاة الذي عندك . او حالا نحو مررت بزيد عندك . قان العامل هنا محذوف وجوبًا نقد به حاصل او استقركا علم قبل . وقد بُحد ف العامل جوازًا كقولك ميكين لمن قال مست (٦) وقد بنوب المصدر عن ظرف المكان نحو جلست قرب زيد ولا بُقاس على ذلك لقلنه . وعن ظرف الزمان نحو آنيك طلوع الشمس وهو كثير قياسيّ . وشرطه الهام تعيين وقت او مقدار . والاصل فيها مكان قرب زيد ووقت طلوع الشمس فأني الميه فأعرب باعرابه . وهكذا المصدم مضاقً اليه مناسم عين نحو لا آكمه الفارية ولا آنيه الفرقد بن والاصل ها المدم مضاقً اليه فينوب ماكان هذا المصدم مضاقً اليه مناسمين فولوكير فياته الفرقد بن . والاصل المال المال فيال ولا آنيه الفرقد بن . والاصل فيها مكان قرب ويكذ الفرقد بن الفرقد بن . والاصل منا الشبه . وقد بحد في ايضًا المعدم مضاقً اليه مناسمين في ولا آكية الفارظين ولا آنيه الفرقد بن . والاصل المصدم مضاقً اليه مناسمين في ولا آكية الفارظين ولا آنيه الفرقد بن . والاصل المصدم مضاقً اليه مناسمين في ولا آكية الفارظين ولا آنيه الفرقد بن . والاصل

### المطلب السادس

في الظرف المبنيُّ ثلث عشرة لفظةً وهي حَيْثُ ، ولا تُضَاف الاالحي الحلة نحو اجلس حيثُ زيدٌ جالسُ . فزيد مبتدأ مرفوعٌ وجالسُ خبرُهُ. وجلة المبتدإ والخبر في محلّ جرِّ بالاضافة الى حيث(١) وقس عليها الحِلة الفعليَّة ايضًا . ولا يقع الاسم بعدها مجرورًا لفظاً اصلاً " إذَا . وتكون للشرط (" وجوابها عاماها . وتخنصُ بالمستقبل ولو دخلت الماضي نحو إذَا قتم قمنا. وتكون للفاجأة . نحو خرجت فاذا السبعُ واقفٌ. وفي الموضعين تكون مضافةً الى الحبلة (الأ. تخنصُ بالماضي ولو

مِنْ غيبة القارظين ومنَّ بقا الفرقدَين. ومَّا ينوب عن الظرف ايضًا فيُعرَب باعرابه صفتُهُ نحو جلست طوبلًا من الدهر شرقيَّ مكانٍ . وعددُهُ نحو سرت عشرين بومًّا ثلاثين بريدًا. وَكُلِّيَّتُهُ نحو مشيت جميعَ اليوم جميعَ البريدِ اوكلَّ اليوم كلَّ البريد. وجزئيته نحو سرت بعضَ اليومر بعضَ البريد او نصفَ اليومر نصفَ البريد (1) قال ان حيث لا تُضاف الا الى الجلة ، ثم قال ان الجلة مضافة الى حيث. فهذا خلافٌ. والصحيح الاول. ولو قال باضافة حيث البها لم بَّرد عليهِ ذلك (٢) ولما نحو قولهِ أمَّا ترك حيث سُهيل طالعًا فشاذٌ لا يُقَاس عَليهِ خلافًا للكساَّي. ولا بخفض محلَّ حيث الا مِنْ وقبل لَدَى ايضًا (٢) وهو الغالب فيها. وقد ناتي غير شرطيَّة نحو وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فاذا فيهِ ظرفٌ لخبر المبتدا بعدها لا شرطيَّةٌ. ولالكان مجب اقتران المجملة الاسميَّة بالناء (؛) اي ان اذا الظرفيَّة تُضاف الى انحِلة النعليَّة. وإذا الفجائيَّة تُضَاف الى انجِلة الاسميَّة. قال الاشمونيُّ ومثل اذا هن اي الظرفيَّة لَمَّا الظرفيَّة ، فلا تُضاف الى جانج اسميَّة ، وتلزم الاضافة الى النعليَّة . نحو ولما جآء كيم كتاب. وإما قولة

اقولُ لعب دالله لَمَّا سفَآوُنا ونحن بوادي عبد شمس وهي شم فَمْلَ وَإِنَّ احدُ الْجَارِكَ. لان وَهَى فِي البيت فعلُ بمعنى سقط، وشِمْ امرٌ دخلت المضارع نحو إِذْ جَنْت جَنْها ، وتُضَاف الى الجلة الفعليَّة ولاسميَّة ايضًا النَّارَ ، بفتح النون أَنَّى ، بتشديد النون وفتحها ، أَيَّانَ ، بفتح الهزة وتشديد اليَآ وفتح النون ، مَتَى ، فاين وانَّى ظرفا مكانٍ ، ويُستعلَان شرطاً واستفهامًا ، وايَّان ومتحى ظرفا زمان ، ويكونان ايضًا للشرط والاستفهام ، وهذه الظروف المذكورة كلها لا تُضاف الالى الحلة الكيف ،

مر ﴿ قُولُكُ شَمْنَهُ أَذَا فَظَرَتَ الَّهِ ۚ وَلَمْعَنَى لِمَا سَقَطَ سَفَآوُنَا قَلْتَ لَعَبِدُ اللَّهُ شُمُّهُ (1) وقولم اذ ذاك ليس من الاضافة الى المفرد بل الى الحجلة والتقدير اذ ذاك كذلك او اذكان ذاك. ثم ان ما كان كإذْ في كونهِ ظرفًا ماضيًا غير محدود تجوز اضافتهُ الى ما تُضاف الدي إذ من الجل. وذلك نحو حين ووقت وزمان وبوم. نْقُولْ جِينَكَ حِينَ جَآءَ زِيدٌ . وكذلك نقول جِينك حينَ زيدٌ قائمٌ . وكذلك الباقي. ويجوز لك فيه حينيذ الاعراب والبناة . ويترجّع البناة على الاعراب اذا كان المضاف اليهِ جِلةً فعليةً فعلمًا ماص كَقولهِ على حينَ عاتبت المثيبَ. وبترجُّ العكس اذا كان المضاف اليهِ جلةً فعليةً فعلها معربٌ او جلةً اسميةً .نحوهذا بومرٌ ينفع الصادقين صدقهم. وكفولة على حينَ التواصلُ غيرُ داني. واعلم أن الاسم المبهم وهو ما لا يتضح معناهُ الا بما يُضاف اليهِ سواَّ كان زمانًا او غينُ كمثل ودون وبين ونحوهنَّ مَّا هو شديد الإيهام اذا أُضِيف الى مَبْنِيِّ جاز بناؤهُ على الفنح. فيكنسب من بنا المضاف اليه كانكنسب النكرة المضافة الى معرفة من تعريفها . نحو ومنَّا دونَ ذلك. وإنهُ لحقٌ إ مثلًا انكم تنطقون. لقد نقطع بينكم. وقس على ذلك. فان كان الظرف غير ماض اي محدودًا لم بجر مجري إذْ. وقد تاتي اذ حرف تعليل بمعنى اللام نحو ضربت ابني اذ سات اي لانهُ سات وإن نُونت إذْ بُحتَل افرادها لفظاً كما في بوميْذِ وحينيْذِكما نقدُّمر بيائة (٢) ابن ظرف مكان يُسأَل بهِ عن المكان الذي حلَّ فيهِ الشيء. ومن ابن سوًّا ل عن المكان الذي برزَ منهُ الشيُّ . وأَ نَّى استفهاميَّهُ بمعنى كيف نحو أنَّى بُحِيبِ هذه اللهُ بعد مونها او بمعني من ابن نحو بأ مريمُ أنَّى لكِ هذا . وترد ايضًا بمعنى متى وحَيث . قال ابو البقاءُ أبَّانَ يُسأَل بهِ عن الزمان المستقبل. ولا يُستعِل الافي ما يُرَاد تَغْيَم امرهِ وتعظيم شانه نحو أيَّانَ يومُ الْقيامة . ويكون بمعنى متى نحو وما يشعرون أيَّانَ يبعثون · ظرف لزمان الحال والاستفهام ("مُذْ بسكون الذال مُنذُ ، بضم الذال وألف مُنذُ ، بضم الذال وظرفا زمان مبتدأً وما بعده خبر بخو ما رايته مُذْ يومُ الاحدِ برفع يوم "وقد يكونان حرفَيْ جرّ ("كَدَى ، بفتح الدال لَدُنْ ، بضم الدال وسكون النون . يكونان ظرفَيْ مكان يقع الاسم بعدها مجرورًا بالاضافة نحو جلست لدَى اولَدُنْ زيدٍ (" قط ف زمان مبتدأً مُوَّخَرٌ وما

ومَّتَى بُعَث بهِ عن الزمان نحو متى نصرُ اللهِ. وكفولهِ متى أَضَعَ العامةَ تعرفوني. وبكون بمعنى من او في . وذلك في لغة هذبل . بقولون اخرجها متى كِّواي منهُ . ووضعها متى كَبِهِ اي فيهِ. وقول المصنف وهذه الظروف كلها لا تضاف الا الى انجلة فيهِ نظرٌ (١) قال ابن هشام في المغني وقال ابن ما لك ما معناهُ لم بقل احدٌ ان كيف ظرفُ اذ ليست زمانًا ولا مكانًا. ولكنها لما كانت نُفَسَّر بقولك على اي حال لكونها سهِّ الَّاعن الاحوال العامَّة شُمِّيت ظرفًا. لانها في ناويل انجارٌ والمجرور. وإسم الظرف يُطلَق عليها مجازًا. ولا يُسأَل بكيف الا عن الاوصاف الغريزيَّة ، فلا يقال كيف زيدٌ افا مُرَّام قاعدٌ ، بل بقال كيف زبدٌ اصحيحُ ام سقيمٌ . قال سيبويه ان كيف هنا ظرف محلة النصب ابدًا وما بعدها خبرٌ. قال ابو البقاء اذا كان بعد كيف اسمُ " فهو في محلّ رفع على الخبر مثل كيف زيدٌ . وإذا كان بعدها فعلٌ فهو في محلّ نصب على الحال مثل كيف جبُّت (٢) كان حقهُ ان يقول مبتدُّان وما بعدها خبرٌ. ومعنى مُذْ ومُنذُ الأمَّدُ ان كان الزمان حاضرًا او معدودًا واولُ المن ان كان ماضياً. وقيل ها ظرفان مضافان الى جلةٍ كُذِف فعلها وبقي فاعلها. والاصل مذ كان يوم ُ الاحد. وقد تليها الحِلة الفعليَّة كقولهِ ما زال مذ عندتْ بدأهُ ازارَهُ. ولاسميَّة كفولهِ وما زلت ابغي المال مُذْ انا يافعُ. والمشهور حينيَّد انها ظرفان مضافان. فقيل الى الحجلة وقيل الى زمن مضافي الى الحجلة (٢) بمعنى مِنْ ان كان الزمان ماضيًا وبمعني فيُّ ان كان حاضرًا وبمعني من وإلى جميعًا ان كان معدودًا . نحو ما رابتهُ منذ يوم ِ انخميس او مذ يومِنا او عامنِا او مذ ثلثةِ ايامٍ. وآكثر العرب على وجوب جرِّها للحاضر وعلى ترجيع جرَّ منذ للاضي على رفعهِ وترجيح رفع مذ للاضي على جرِّهِ (٤) لَدُنْ بمعنى عند الا انها تخلص بستة امور احدها انها ملازمة لمبتدا الغايات.

#### قبلهُ خبرُهُ. نحو ما رأيتهُ قَطُّ (١)

#### المطلب السابع في بعض اساء تُبنَى كالظرف

ومن ثمَّ يتعاقبان في نحو جيت من عندي ومن لدنهُ . مخلاف جلست عندهُ . فلا يجوز جلست لدنة لعدم معنى الابتداء هنا. ثانيها ان الغالب استعالها مجرورة بين. ثالثها انها مبنيَّةٌ الا في لغة قيس. رابعها انهُ يجوز اضافتها الى انجل. نحو وتذكر نعاهُ لدن انت يافعُ . خامسها جواز افرادها قبل غدوة . نقول لدن غدوةٌ بنصب غدوة على النمييزاو التشبيه بالمفعول به سادسها انها لانقع الا فضلةً. نقول السَّفر من عند البصرة ولا نقول من لدن البصرة . وإما لَدَّى فهي مثل عند مطلقًا الا ان جرَّها ممتنع بخلاف جرَّ عند، وعند امكن منها من وجهين. الاول انها نكون ظرفًا للاعيان والمعاني نحو هذا الفول عندي صوابٌ. وعند فلانٍ علم بهِ. ويمنع ذلك في لدى. الثاني انك نقول عندي ما لُ وإن كان غائِبًا عنك ولا نقول لَدَيِّ ما لُ الا اذاكان حاضرًا كما نقدَّم بيانة . وتُعامَل النها معاملة الف إلى وعَلَى فتسلم مع الظاهر ونقلب بآءً مع المضمر غالبًا نقول لَدَے زید ولَدَیْهِ (۱) وهو لاستغراق ما مضی وبخنصُّ بالنَّفِي كما مثَّل المصنف. والعامَّة نقول لا افعلهُ قَطُّ . وهو لحنٌ . وإما قَطُّ بسكون الطاءً وتخفيفها فقد تكون بمعنى حَسْبُ. يُفَال قَطْ زيد دره كا يْقَال حَسْبُ زِيدِ درهُ". وقد نكون اسم فعل بمعنى يكني فيُقَال قَطْني كما يُقَال يكفيني. قال ابو البقاء وقط مفردٌ باعنباس اللفظ وجملةٌ باعنباس المعنى .. وقد بدخل عليه الفاكة تزبينًا للفظ فيقال فَقَطْ كأنَّهُ جواب شرط محذوف. ومرب الظروف المبنيَّة عَوْضَ مثلثة الآخِر. وهو لاستغراق المستقبل مثل ابدَّا الاانهُ مخنصٌ بالنفي نحو لاافارقك عوضُ. فان أُضِيف أُعرِب كنولم لاافعلهُ عوضَ العائِضينَ . ومنها مَعْ بسكون العين في لغة ربيعة . وهو اسم لكان الاصطحاب او وقته . نحوجلس زيدٌ مع عمرو وجآء زيدٌ مع بكرٍ . والمشهوم فيها فنحُ العين فنحَ اعراب على انها ظرف أو حالٌ. نحو جيتك مَعَ طلوع الشمس. وجآء زيدٌ وعمرٌ و معًا. ومنها عَلُ بمعنى فوق. فانهُ اذا أُرِيد بهِ المعرفة بُنِي على الضمكما في قولهِ. أَرْمَضُ من 3

. حَسْبُ بسكون السين اذا قُطِعت عن الاضافة تُبنَى على الضمّ . نحو يعجبني كلامة حَسْبُ . غَيْرُ . اذا دخل الآوليْسَ تُبنَى على الضم نحو 
لاغيرُ وليس غيرُ . وإذا دخلت مَا وأَنْ وأَنَّ جازبنا وَها على الفتح وجاز 
إعرابُها . نحو رايتهُ من غيرِ ما يعلمُ او من غيراً أَنْ يعلمَ او من غيراً أَنَّهُ 
يعلمُ (ا) مِثْلُ كغير في جواز البناء والاعراب تخوقت مثلماً قامَ او مثل 
أَنْ يقومَ او مثل أَنَّهُ يقومُ

> البحث الرابع في المفعول له وفيه مطلبان

المطلب الاول في تعريف المفعول لة

المفعول لهُ ويُسمَّى المفعول لاجلهِ او من اجلهِ هو المصدر المذكور علَّةً لحدَثِ بشاركهُ في الزمان والفاعل اي ان يكون زمان المصدر والحدوث واحدًا وفاعلها واحدًا مثالهُ سجدت اجلالاً للقربان

غَتُ وَأَضِحَى مِن عَلُهُ . ومَى أُرِيد بهِ النكرة كان معربًا . كقولهِ كجلمود صخر حطةً السيلُ مِن عَلِ (١) غير اسم دالٌ على مخالفة ما قبلهُ لحقيقة ما بعث . وهو ملازم للاضافة في المعنى . وقد يُقطّع عنها لفظاً ان فُهِم معناهُ ونقدَّمت عليهِ ليس . بقال قبضت عشرة ليس غيرُ بالبناة على الضم تشبها بقبل وبعد . والتقدير ليس المقبوض غيرَ ذلك . ويجوز ان يكون النقدير ليس غيرُ ذلك مقبوضاً . وعلى ذلك تكون الضمة ضمة اعراب . قال ابن هشام وقولم لاغيرُ لحن ، وإجازهُ جاعة . وقد تاتي غير اداة استثناف وسياتي بيانها (٢) اي مع ما وأن وأن كا يُنهم تمثيله (٢) كان حقه ان يقيد المصدر با لقابي . فلا بجوز جينك قرآة للعلم او قتلاً لزيدٍ . وإجاز الفارسيُّ جيتك ضرب زيدٍ . اي لتضرب زيدًا . وإن يشترط كونهُ من غير لفظ الفعل . فلوكان من ضرب زيدٍ . اي لتضرب زيدًا . وإن يشترط كونهُ من غير لفظ الفعل . فلوكان من

الموا

المقدَّس. فاجلالاً هو المفعول لهُ . ومتى اختلف الزمان او الفاعل جُرَّ بلام الحِرِّ (''نحو اكرمتك اليومَ لإكرامك لمي امسٍ . ونحو قامَ بطرسُ لإكرام بولسَ لهُ . المثال الاول لاختلاف الزمان والثاني لاختلاف الفاعل

> المطلب الثاني في احكام لام المفعول له

المنعول لهُ نُقدَّر لهُ لامْ وهذه اللامر تارةً بجب حذفها وتارةً بجب المنعول لهُ نُقدَّر لهُ لامْ وهذه اللامر تارةً بجب حذفها نحو قمت اجلالالك . وإذا كان المنعول لهُ معرفة وجب إثباتها نحو ضربت ابني للتأديب او لتاديبه "وبجوز نقديم المنعول لهُ على عامله نحو تنبيهًا نصحنكم . ويُنصب بالنعل المتعدّى واللازم كا مثَّلنا

البحث الخامس في المنعول معهُ وفيو مطلبان المطلب الاول في تعريف المنعول معهُ

لفظ الفعل كميئل تحيئلاً كان انتصابه على المصدريّة (١) او ما يقوم مقامها كمِنَّ وفيًّ والمِلَهُ (٢) والمحقّ ان للفعول له ثلثة احوال احدها ان يكون مجرّدًا من ألَّ والاضافة ، والثاني ان يكون مقرونًا بألَّ ، والثالث ان يكون مضافًا ، وبجوز فيه الجرُّ باللام او ما يقوم مقامها بقلَّة في الاول ، نقول قمت لاجلال لك . ومنهُ فبظلٍ من الذين هاد واحرّمنا عليهم طبّبات أُحِلَّت لم ، وبكثرة في الثاني ، نقول ضربت ابني للناديس ، ويستوي النصب وانجرُّ في الثالث ، نقول ضربت ابني للناديس ، ويستوي النصب وانجرُّ في الثالث ، نقول ضربت ابني لتاديب ، وقصد تك ابتغاله الخير ، وعامل المفعول لهُ الفعل كما مثل ، او شبههُ نحو انا قائم من اجلالاً لك

المفعول مَعَهُ هو الاسم المنصوب بعد واو بعني مع وشرطهُ ان يتقدَّمهُ فعلُ او ما يشتقُّ منهُ او ان يتقدَّمهُ مَا او كَيْف مثالهُ سرتُ وزيدًا وإنا سائرٌ وزيدًا وما شائكَ وزيدًا وكَيْف حالُكَ وزيدًا ("فالتقدير في الحبيع مَعَ زيدٍ وإن نقدَّم الواوَ اسمُ غيرُ مشتق كان حرف عطف نحوكلُّ رجلٍ وضيعتُهُ ولا بجونر نقديم المفعول معهُ على عامله (") ويُنصَب بالمتعدّى واللازم

> المطلب الثاني في احوال الإسمالواقع بعد واو المعيَّة

واوالمفعول معهُ تُسَمَّى واوالمعيَّة او المصاحبة والاسم الواقع بعدها له حالتان احداهما وجوب النصب وذلك اذا امتنع جواز العطف بخوقت وزيدًا ومررت بكَ وزيدًا فالعطف متنع في المثال الاول الانهُ لا يجوز العطف على الضمير المتصل بدون توكيدهِ بالضمير المنفصل بخوقت انا وزيد "وإما المثال الثاني فلامتناع العطف على

(۱) فخرج بالاسم نحو لاناكل المهك وتشرب اللبن . وبا لواو نحوج شت مع زيد . وبكونها بمعنى مع نحوجا آزيد وعر وقبله او بعث ، وبنقد م الفعل او ما اشتق منه عليه نحوكل رجل وضيعته ، وكان حقه ان يقول او شبهه ليدخل فيه نحو قولو تحسيلك عليه نحوكل رجل وضيعته ، وكان حقه ان يقول او شبهه ليدخل فيه نحو قولو تحسيلك فالضحاك سيف مهند ، وإن يقيد الاسم بالفضلة ليخرج نحو اشترك زيد وعر و واما قوله ما انت وزيدًا وكيف انت وقصعة من تريد فعلى إضار فعلي ، والاصل ما تكون وزيدًا وكيف تكون وقصعة من ثريد ، والصحيح ان ناصب المفعول معه ما نقد مه من الفعل او شبهه لا المواو خلافًا لقوم (۱) فلا بقال والطريق سرت ، وهو اتفاق ، وفي نقد يمه على مصاحبه خلاف والصحيح المنع ، فلا يقال سار والنيل زيد ، وما اوهم ذلك فورًا قرد (۱) في قول المصنف وذلك اذا امتنع جواز العطف إطناب ، وفي قوله فوله فوله في قوله المناب .

الضمير المخفوض بدون إعادة الخافض. كقول الكاهن البركة عليك وعلى بطرسَ . ولايقال عليك وبطرسَ . فلا امتنع العطف تعيَّن

لانهُ لا يجوز العطف على الضمير الى اخرمِ نظرٌ من جهة عدم نقييدهِ الضمير بالمرفوع وحصن النصل في الضمر المنفصل المؤكِّد. والصحيح أن للاسم الواقع بعد الواو خمس حالات احداها وجوب النصب على المعيَّة . وذلك في ما لا يصلح عطفة بالواو على ما قبلةُ اما لمانع معنويَّ كما في نحوسرت والجنازة . واستوى المَّاة والخشبة . ومات زيدٌ وطلوعَ الشمس . مما لَا تُصحُّ مشاركة ما بعد الواو فيهِ لما قبلها في حكمهِ . وإما لمانع لفظيُّ كما في نحو ما لَكَ وزيدًا. وما شانُك وعمرًا . لأن العطف على الضمير المجرور من غير اعادة الجارّ ممتنعٌ عند الجمهور. الثانية تعيُّن الرفع وامتناع النصب على المعيَّة . نحوكل رجل وضيعتُهُ واشترك زيدٌ وعرُّو. وجآ زيدٌ وعرُّو قبلهُ او بعنُ كما نقدَّم. الثالثة ترجيج النصب على المعبَّة . وذلك اما من جهة المعنى كما في نحو قولم لو تُرِكَّت الناقةُ وفصيلُها لرضعها. فان العطف فيهِ ممكنٌ على نقد برلو تركت الناقةُ ترأَم فصيلَها وتُرك فصيلُها يرضعها لرضعها . لكن فيهِ تكلُّفُ وتكبر عبارةٍ فهو ضعيفٌ. فالوجه النصب على معنى لو تركت الناقة مع فصيلها. وإما من جهة اللفظ كما في جنَّت وزيدًا وأذهبُ وعرًّا. لان العطف على ضمير الرفع المنصل لا يحسن ولا يقوى الا مع الفصل ولا فصل. فالوجه النصب لان فيهِ سلامةً من ارتكاب وجهٍ ضعيفٍ عنهُ مندوحةٌ . الرابعة ترجيج العطف كما في نحو جآء زيدٌ وعمرٌو وجنَّت انا وزيدٌ وضربتك وزيدٌ برفع ما بعد الواوعلى العطف لانة الاصل وقد امكن بلاضعف. وبجوز النصب على المعيَّة. الخامسة امتناع النصب على المعيَّة مع امتناع العطف. وذلك كما في نحو قولهِ وعلفها تبنيًا ومآ باردًا. وقولهِ وزجِّنَ الحواجبَ والعيونا. فان العطف ممنع لامتناع المشاركة . والنصب على المعيَّة ممتنع لانتفاه المصاحبة في الاول وانتفاه فايِّدة الاعلام بها في الثاني. وفي ذلك وجهات الاول ان تأوِّل العامل المذكوم بعامل بصحُّه انصبابهُ عليها كأنْ تأوّل علفتها بأنلتها وزجَّنَ بزبَّنَ . او تُضير عاملًا ملاِّيمًا لما بعد الواو ناصبًالهُ . اب وسقيتها مآ وكحَّلنَ العيونا . ذهب الاخنش الى ان باب المفعول معهُ ساعيٌّ. وذهب غينُ الى انهُ مقيسٌ في كل اسم استكمل الشروط السابقة . وهو الصحيح النصب الثانية جوازالنصب والعطف وذلك اذالم يوجد مانع مينع من العطف نحوقام زيدٌ وعمرًا . اي مع عمرٍو . وبجوز العطف وهو الارجج نحوقام زيدٌ وعمرُو

-000-

#### القسرالسادس

في الاسم المنصوب الملحق بالمنصوب الاصليّ وفيه غانية ابحاث

البحث الاول

في المنادى وهو اللحق الاول وفيه إحد عشر مطلبًا

المطلب الاول

في تعريف المنادي وحروف النداء

اللُحق بالمنصوب الاصليّ سبعة واولها المنادى وهو الاسم المطلوب إقبالُهُ بحرف النداء مثالهُ يا يسوعُ بنَ داودَ ارحمني فيسوعُ هو الاسم المُنادَى ويَاحرف نِدَاء وحروف النِدَاء خمسة ويا وليَ وهيَا وليُ بسكون الياء والهزةُ . فأي والهزة للنادى القريب . نحو أي بطرسُ وأبطرسُ . والباقي للنادى البعيد ()

(۱) او للنادى الذي هو في حكم البعيد لنوم او سهو او ارتفاع محلُّ او انخفاضهِ . كنداء العبد لمولاهُ او عكسهِ . وذهب المبرد الى ان أيا وهياً للبعيد وأي والهمزة للقريب وأي للقريب وبالطها . وذهب ابن برهان الى ان أيا وهياً للبعيد والهمزة للقريب وأي للتوسط وباللجميع . واجمعوا على ان نداء القريب بما للبعيد بجونز توكيدًا وعلى منع العكس . ومن حروف نداء البعيد آ وآي بالمدّ . وإذا كان المنادس مندوبًا فلهُ وَا

وللنَّادَبُ النَّآ اوكالنَّآءَ يَا وَأَبُّ وَآ كَالَابُ ثُمَّ هَيَّا وَالْمُهُورُ لِللَّانِي وَوَا لِمَنْ نُدِبْ أَوْيَاوِغِيرُ وَالدَّى اللَّبْسِ آجُنُيبْ

#### المطلب الثاني في الاسم المنادي المفرد

المُنادَى مفردٌ وغيرُ مفردٍ . فان كان المنادى مفردًا ("معرفةً يُبنَى على ماكان يُرفَع بهِ قبل الندآء . اي على الضمّ في المفرد وعلى الالف في المثنَّى وعلى الواو في المجمع . نحويًا يوسفُ يَا يوسفان يَا يوسفون . وان كان نكرةً مقصودةً يُبنَى كذلك على الضمّ . نحويًا رجلُ لمعيَّن "وان كان نكرةً غير مقصودةٍ يُنصَب نحويًا رجلًا ويًا مومنَينَ (") وان تكرةً غير مقصودةٍ يُنصَب نحويًا رجلًا ويًا مومنَينَ (") وتنبيه .

 اي ليس مضافًا ولامشبَّها به . فيدخل فيهِ المثنّى والمجموع (١) توهم عبارة المصنف ان قولةُ يوسفان ويوسفون او ما ثُنِّي اوجُمع من الاعلام معرفةٌ . وإن النكرة المقصودة ليست معرفةً أو إنها لا تكون إلا مفردةً . أو إنها نُبنَى على الضم وإن تكن مثنَّاة او مجموعةً . وهو ظاهر السهو . وكان حقهُ ان يقول ان المنادي المفرد المعرفة علًّا كَانَ او نكرةً مفصودةً يُبنَى لفظاً على ما يُرفَع بهِ من حركةِ او حرفٍ .اي على الضم في المفرد وجمع النكسير وجمع المؤنَّث السالم. وعلى الالف في المثنَّى. وعلى الواو في جمع المذكِّر السالم. وذلك لمشابهته كاف الخطاب في نحو ادعوك من حبث التعريف والخطاب وغير ذلك، ويُنصَب محادًّا على المفعوليَّة . لان المنادي مفعولٌ به في المعني . وناصبهُ في الاصح فعلٌ مضمرٌ نابت يًا منابهُ لا يًا. فاصل يا زيدُ أَدعُو زيدًا . وفي نحو يا موسى وبا قاضي ضمَّةٌ مقدَّرةٌ . على ان النكرة المنصودة اذا وُصِفت ترجَّجُ نصبُها علىضمَّها حالًا على المشبَّه بالمضاف. لان النعت من تمام المنعوت. نحو يا عظمًا يُرجَى لكل عظيم . وكنولو أعبدًا حلَّ في شعبي غربيًا. اي يا عبدًا. وإعلم انهُ اذا كان الاسم المنادي مبنيًّا قبل الندآء قُدِّر بعد الندآء بنآثُهُ على الضمُّ ، نقول يا سيبويهِ ويا هذا . والمُحَكُّ كَالْمُنِيِّ . نقول يا تأبُّط شرًّا. واما المضمرات فشذٌّ ندَّاؤُها. ومنهُ با إياكَ قد كفيتك. وقولة باابجرَ بن ابجرَ باأننا (١) اب لغير معينٌ . وكفول الواعظ يا غافلًا والموت يطلبهُ. وقول الاعمى با رجلًا خذ بيدي. لان الواعظ والاعمى لايقصدان شخصًا بعينه اذا اضطُرَّ الشاعر الحي تنوين المنادي العَلَم جاز لهُ ان ينوِّنهُ ضَّا او نصبًا(''

المطلب الثالث

في الاسم المنادي الغير المفرد

الغير المفرد اما مضافّ او مشبَّه بالمضاف وأيَّا ما كان يُنصَبعند الندآء. نحويا عبدَ الله . ويا ابانا . ويا طالعًا جبلًا . ويا حسنًا فعلُهُ

> المطاب الرابع في نوابع المنادي المفرد المبنيّ

ان كان المنادى مفردًا معرفةً جاز في نعتهِ الرفع والنصب بخويا بطرسُ الرسولُ وإن عطفت عليهِ بعَلَم وجب ضمُّ المعطوف بخويا بطرسُ وبولسُ "وإن عطفت عليهِ بأَلْ جاز رفع المعطوف ونصبُهُ نحق يا بطرسُ والغلامُ . وإن كان المنادى مؤكَّدا جاز في المؤكِّد الرفع والنصب نحويا سُمَرَةُ أُجمعِينَ او أَجمعُونُ . وإن كان المنادى مُبدَلًا منهُ

(۱) والصحيح أن يقال أنهُ أذا أضطرٌ شاعرٌ ألى تنوين المنادى المبنيّ على الضمّ سواءً كان علمّ أو نكرةً مقصودةً جازلهُ تنوينهُ وهو مضمومٌ وكان لهُ نصبُهُ . فمن الاول قولهُ سلامُ الله يا مطرٌ عليها . ومن الثاني قولهُ يا عديًّا لقد وقتكَ الاواقي . ويُروَى بالوجهين قولهُ

ليت التحيَّة كانت لي فأشكرها مكان يا جَمَلُ حُيِيتَ يا رجلُ وبُروَى يا جلاً بالنصب، والمشهور الاول، وإعلم انهُ اذا نُعِت المنوَّت في الضرورة وهو منصوبُ لم يَجُزُ في نعته إلا النصب، وإن كان مضمومًا جاز الرفع مراعاة للفظ والنصب مراعاة للحجل . لان ضمَّة للبناء (r) وإجاز المازفيُّ والكوفيُّون يا زيدُ وعمرًا بالنصب وجب ضمُّ المُبدَل نحويا سمعانُ بطرسُ . هذا اذا كانت التوابع مفردةً . واما اذا كانت مضافةً فلا بجوز فيها إلاَّ النصب نحويا بطرسُ رسولَ المسيحِ ("وقس البواقي . ومتى وُصِف المنادى باُبْن واقع بين عَلَمينِ جاز في المنادى الضمُّ والنصب . كقول البشير لا تَخَف يا يوسف ُ بنَ داود ، بضمّ يوسف ونصبه ("ومتى لم يقع ابن بين عَلَمينِ وجب ضمُّ المنادى . نحويا يوسف ابن أخي . بضمّ يوسف فقط ، وإذا كان المناد له مضافًا او مشبمً به تكون توابعهُ منصوبةً كلها سواتً كانت التوابع مفردة او غيرَ مفردة ، نحويا عبد الله العاقل ويا عبد الله صاحب بطرس . وقس البواقي

#### المطلب الخامس في الاسم المنادي المفرون بألْ

(١) على انه بجون الرفع ايضًا في المضاف المترون بأل نحو با زيدُ الحسر؛ الوجه والحسن الوجه فالرفع اتباعًا للفظ والنصب اتباعًا للحل (٢) وشرط جوان الامرين كون الابن صفة ، فلو جُعل بدلًا او عطف بيان او مُنادّ و مفعولًا بفعل مقدّ تعبَّن الضم ، ولا إشكال في ان فخة ابن فخة اعراب اذا صمً موصوفة ، وإما اذا فَخُع فكذلك عند المجمهور ، وقال بعضهم هي حركة بناة لانك ركّبته معه ، وحكم ابنة في ما نقدّ مركم ابن ، فجون الوجهان في نحو با هند ُ ابنة ربد خلافًا لبعضهم ، وبلخق بالعلم با فلان بن فلان وبا صل بن صل وبا سبد بن الضم سبد ، ولك في نحو با سعد الأول كان المثاني منصوبًا على النوكيد او إضار أعني او على البدلية ، وإن نصبت الاول كان المثاني منصوبًا على النوكيد او إضار أعني او على البدلية ، وإن نصبت الاول فذهب سبويه انه مضاف الى ما بعد الاسم الثاني ، ومذهب المبرد انه مضاف الى معذوف مثل ما أضيف اليه الثاني ، والاصل با سعد الاوس سعد الاوس ، فحذوف مثل ما أضيف اليه الثاني ، والاصل با سعد الاوس سعد الاوس ، فحذوف مثل ما أضيف اليه الثاني عليه

لا يجوز الجمع ما "بين حرف النداع وأَلْ اي لا يُقال يا الرجلُ ويا الذي و وجازيا الله لكثرة الاستعال "فاذا شت نداع أَلْ فأدخِل لفظة أَيُّ ما بين يَا وأَلْ وقُلْ يا أَيُّ الرجلُ برفع الرجلِ فقط "فيا حرف نداع وأَيُّ المرحل مبنيٌ على الضمّ وها حرف تنبيه والرجل نعت لأَيُّ الإمراة بضمّ التاع الفوقيَّة (")

المطلب السادس في المنادي المضاف الى بآء المتكلم مجوز في المنادي المضاف الى بآء المتكلم (٥) ثلثة اوجه ي الاول وهو

 (۱) مَا نُزَاد بعد بين ولكن ليس من بقول بزيادتها قبلها (۲) وبجون حينيُّذ قطع همزته ووصلها. وكذلك بجونرالجمع بين حرف الندآء وألُّ في ما سُتي بهِ من الجُمَّل . نقول في نداء من اسمة الرجلُ منطلقٌ با الرجلُ منطلقٌ. وفي ما سُمِّي بهِ من موصولِ مبدوء بألْ كالذي والتي. وفي اسم المجنس المشبِّه بو نحو با الاسدُ شدَّة أَفيل. قيل وهُوقياسٌ صحيحٌ لان نقدينُ يا مثلَ الاسدِ أَقبِل ومذهب الجمهور المنعُ . وفي ضرورة الشعركةولدِ فيا الغلامانِ اللذانِ فَرًا (٢) وإجاز المازنيُّ نصبُهُ مراعاةً للحلِّ. وبجوز ان تُوصّف صلةُ أيّ الا إنها لا تكون الا مرفوعةً مفردةً كانت او مضافةً كفولو با ابُّها انجاهلُ ذو النتزَّي. وحكم أيِّ ان لا نُوصَل الا باسم جنس محلَّى بألَّ كَمَا مُثَلِّ او باسم اشارةٍ نحو با أَبُّها ذَا أَفْهِل أَو بموصولٍ محلَّى بأَلْ نحو يا أَيُّها الذين آمنوا. وحكم أَيُّنُهُا حكم أَيُّها في ما ذُكِرٍ . ولا يخفي ما في قول المصنف ندآءَ أَلْ من الإيجاز. وكان حقة أن يقول نداته ما فيو ألَّ. وإنحاصل من كلاموان بُقَال يا أيُّ الرجلُ لانهُ لم يذكر لفظة هَا. وفي مَا من قولةِ ما بين يا وألَّ ما نقدَّم في مَا من قولهِ لا بجوز الجمع ما بين حرف الندآء وأل (١) قبل ان تابع أي ان كان مشتقًا نحو أَيُّهُا الفاضلُ فهو نعتٌ وان كان جامدًا نحويا أيُّها الغلامُ فهو عطف ببانٍ. وقولهُ بضم الناء النوقيَّة بريد بو ناءً أَ بُّنها لاناة الامراة كما نُوهِ عبارتهُ (٥) كانَّ حَفَّهُ أن يقيُّدُ المضاف المذكور بكون صحبح الآخِر. قال ابن مالك

واَجْعَلْ مُنَادًى حَجَّ إِنْ يُضَفُ لِيَا كَعِيدِ عَدِيكِ عَبدَ عَبدَا عَبدِيا فَادَاكانَ مَعْلُ الْآخِرِ فَفْيهِ وَجَهُ وَاحَدُ وَهُو ثُبوت يَا يَّهِ مَفْتُوحَةً . نحويا فَتَايَ وَبا قاضِيَّ . وإذا كان آخِرُهُ يَآ مَشَدُّدةً كَبْنِيَ قَبلَ فَيهِ يا بُنِيَّ وَبا بُنِيَ بالكسر والفَحْ لاغير (١) وذلك بعد قلب الكسرة فَخَةً (٢) وذكروا ايضًا وجها آخر . وهو الاكتفاة عن الاضافة بنيَّها وجَعْلُ الاسم مضموماً كالمنادى المفرد ومنه قرآة بعض الأرَّةُ السَّجِنُ احبُّ البَّ وحكى يونس عن بعض العرب يا أُمُّ لا تفعلي . وبعض العرب يقولون رَبُّ اغفر لي ويا قومُ لا تفعلوا . وإذا أُضِف المنادى الى مضاف الحرب يقولون رَبُّ اغفر لي ويا قومُ لا تفعلوا . وإذا أُضِف المنادى الى مضاف الى بالله الله عَلم وجب اثبات الياء الا في قولم يا ابنَ أُمَّ وبا ابنة أُمَّ ويا ابنَ عَمَّ وبا ابنة عَمَّ وبا ابنة عَمَّ وبا ابنة أَمَّ وبا ابنة أُمَّ وبا ابناءً مَن أُنِي وَعَي تَخفيفًا لكثرة الاستعال وفَحْ مَيْهَما اوكسرها . قال ابن ما الك

والفَغُ والكسرُ وحذفُ آلبا آمُنكَر في با آبن أُمرِ با آبن عَمَ لا مَفَر (٦) وبجوز فنح النا الفول با أبت وبا أمّت (١) قبل ان الالف في أبّنا وأمنا بَدَلْ من البا . ويجوز فنح النا الفو الني بُوصَل بها آخر المنادي اذا كان بعيدًا او مستغانًا به او مندوبًا. وجوّز بعضم الامرين (٥) لان الناة عوضٌ عن الباة ولا يجوز الجمع بين العوض والمعوّض . وقولهُ ألا با أبني لا زلت فينا بالجمع بينها فضرورة . واخلُف في جوازضمٌ الناة في با ابت ويا امت فاجازه قوم ومنعهُ آخرون . وإعلم انهُ توجد اساءً

#### المطلب السابع في الاستناثة

من انواع المنادك الاستغاثة وهي ان يُدعَى احدُ لإعانة غيره (١) فالمُعين يُسمَّى المُستَغَاث لهُ مثاله بالرَيد فالمُعين يُسمَّى المُستَغَاث لهُ مثاله بالرَيد لعَمرو و فزيد مستغاث وعمرو مستغاث لهُ وكلٌ منها مخفوض بلام جارَّة مفتوحة في المستغاث لهُ وقد بجوز حذف لام المستغاث مع زيادة الف في آخره نحويا زَيْدًا لِعَمرو وعدم زيادتها وقد تُستعَل اللام المفتوحة في التعبُّب نحويا اللهم عن النعوب ويا

لانُستعمَل الا في الندآء نحو با فُلُ اي يا فُلانُ. ويا فُلَةُ اي يا فلانةُ . ويا لُوْمانُ بالضم والهمز ويا مَلْيُمُ ويا مَلْمِانُ للعظيم اللُّومْ. وبا نَوْمانُ بفتح النون للكثير النوم . وذلكُ مسموعٌ باجاع لا في مَنْعِلان فان فيوخلافًا. قيل والاكثر في بنا مَنْعِلان ان باتي في الذمّ. وقد ياتي في المدح نحويا مَكْرِمانُ ويا مَطْيِبانَ خلافًا لابن السيد الذي زع انهُ مخنصٌ بالذمِّ وذهب قوم انهُ مقصورٌ على الساع . وإجاز بعضهم النياس عليهِ . فتقول يا مخبثانُ وفي الانثى با مخبثانهُ . ويُقَاس في الندآءُ استعمال فَعَالِ مبنيًّا على الكسر في سبُ الانثى من كل فعلِ ثلاثي نحو يا نجارٍ ويا خباثٍ وبالكاع . ويكثر استعمال فُعَل بِضمٌ فَفَخٍ فِي سبِّ المذكِّر نحو يا فُسَق ويا لُكُع ويا غُدَر ويا خُبَث. ولا بنقاس ذلك. واخناس ابن عصفوم كونهُ قياسيًا. ونُسِب لسيبويهِ. واستعمال ذلك في غير النداء كفولوالي بيتْ قعيدتُهُ لكاع وقولهِ في لجَّةِ المسك فلانًا عن قُلِ فضرورةٌ . وقبل مُؤِّوِّلٌ. قال ابن ما لك وجُرَّفي الشِّعْرِ فُلُ. ويقال في نداءَ المجهول والمجهولة يا هَنُ وِيا هَنَّهُ . وفي النثنية والجمع يا هنانِ وِيا هَنَّانِ وِيا هنونَ وِيا هناتُ . وقد يَلِي اواخرَها ما يَلِي آخِرَ المندوب نحويا هُنـاهُ ويا هُنناهُ بضم الهَا ۚ وَكسرها. وفي الثُّنية وانجمع با هنــانيْهِ وبا هنتانيْهِ. وبا هنوناهُ وبا هنأتُوهُ (١) الصحيح ان الاستغاثة من انواع النداء لا من انواع المُنادَى. وفي قولهِ ان يُدعَى احدٌ نظرٌ من جهة استعمال احد بدون كلُّ غيرَ مسبوقٍ بنني او شبههِ. قال ابوالبقاء الأُحَدُ هو بعني الواحد

لَلْتَاهِيةِ الدَّهْيَاءَ(١)

المطلب الثامن في جواز حذف حرف الندآء

بجوز حذف حرف النداء من ثلثة مواضع الاول من العالم كقوله تعالى سمعان سمعان اي يا سمعان الثاني من المضاف كقوله تعالى ابانا الذي في السموات اي يا ابانا وغلط من قال ابونا الفالث من ايمانا الذي في السموات اليمانية الصالح الميانية النها العبد موضوع للعمور في النفي مختص بالوقوع بعد نفي محض او منه والمستفاه بشموا

موضوعٌ للعموم في النفي مخنصٌ بالوقوع بعد نفي محض او نهي إو اسننهام يشبهها. ولا بقع في الإِثبات الامع كُلِّ (١) أن الالف في قولهِ با زيدًا لِعمر و تعاقب اللامَ فلا يُجمَع بينها. ويُوقَف على المستغاث بها السكت وإنحالة هذه . وقولة وعدمر زياديها يريد بوان المستغاث قد يخلومن اللام والالف معًا فيكون كالمنادي المطلق المستقلُّ نحو با زيدُ لعمرو. وهو قليلٌ. والمنجَّب منهُ ثلث حالاتِ كالمستغات. فيُقَالِ بِاللَّعِيْبِ وِيا تَعَبِّ الزبدِ وِيا عَجَبُ لهُ. فيل جآءَ عن العرب في نحو يا العجب فنح اللامر وكسرها . قيل يُنَادَى المتعجّب منهُ فيعامَل معامَلةَ المستغاث من غير فرق. نَفُولَ بِاللَّغَجَّبِ على معنى با عَجِّبُ ٱحْضُرٌ فِمَا أَوانُكَ . وإخْنُلِف فِي لام المستغاث علَى اقوال اصحُّها انها لام الجرِّ زائدةٌ لا متعلَّق لها . وإما لام المستغاث لهُ فقيل انها تتعلَّق بحرفُ الندَّة. وقيل بنعل مُحذوف اي ادعوك. وقبل بحال محذوفة اي مدعوًّا. وقد بُجُرُّ المستغاث لهُ بِنْ كَقُولُهِ بِالْلَرْجَالُ ذُوي الالبابُ مِنْ نَفَرٍ . وقد بُحُذَف المستغاث فَيْلَى بَا المستغاثُ لهُ كَنُولُو بِالإِنَّاسِ. اب بِالْقُومِي لِأَنَاسِ. وقد بكوت المستغاث مستغانًا لهُ نحو بالزيدِ إزيدِ. اب ادعوك لننصف من نفسك. ويخلصُّ المستغاث من حروف النداء بياكما مُثِل واعلم انهُ اذا عُطِف على المستغاث مستغاثٌ لم تتكرَّر معهُ يَا لزمكسر اللام في المعطوف نحوياً لَزيدٍ ولِبكرٍ لِعمر و. وكذلك تُكسَّر اللام للناسبة اذا كان المستغاث بآة المُنكلم نحو بَا لِي. وإن تكرَّرت يَا لزم الفتح نحو با إزيدٍ وبا لَبَكِرٍ لِعَمْرُو . وإذا نُعِت المستغاث جاز في النعت انجرُّ مراعاةً للفظ والنصب مراعاةً العل (٢) سوآة وُصِل بذي اللام كا مُثِل او بوصول بذي اللام نحو أبُّها ذا الرجلُ الصائحُ. ويمتنع الحذف فيها سوى ذلك (التنبيه. مجوز حذف حرف النداء من اسم الحلالة خاصَّةً ويُعَوَّض عنهُ بمبم مشدَّدةٍ مفتوحةٍ في النداء من اسم العلالة أللَّمُ (١٠)

المطلب التاسع في الترخيم

التَّرْخِيْمُ هو حذف آخِر المُنادَى جوازًا للتخفيف ١٠٠ وشرط الاسم

(١) وقد ورد الحذف مع اسم المجنس واسم الاشارة . فمن ذلك في اسم المجنس أطرق كرا وافتد مخنوق وأصْع ليل . وفي اسم الاشارة قولة بمثلك هذا لوعة وغرام . وقولة ذا ارعوا ألا . وجُعل منه قولة ثم انتم هؤ لا انتسار انفسكم . اي يا هذا ويا ذا ويا هؤ لا . وكلاها عند الكوفيين مقيس مطرد . ومذهب البصريين المنع فيها وحَملُ ما ورد على شذوذ او ضروح . وإما المندوب والمستغاث والمضمر فلا يجونر الحذف فيهن . وربما حُذِف المنادك جوائل لقيام قرينة نحواً لا يا اسجدوا ويا رُب كاسية في الدنيا عاربة يوم النيامة . وهكذا ما اشبه . والاصل يا قوم . وذهب جاعة الى ان با هنا للتنبيه لا للنداء (٢) قال ابن ما لك

وبأضطرام خُصَّ جعمُ يَا وأَلَّ إِلَّا مَعَ اللهِ وَمُحْيِ الْجُهَلُ وَالْحَامِرُ اللهِ مُرَّ فِي الْهَبُرُ اللهِ مُرَّ بِالنعويض وَشَدَّ بِااللَّهِ مُرَّ فِي الفَريض وَقد نُحُذَف أَلْ مِن اللهم كفولهِ لاَهُمَّ ان كَنتَ قبلتَ حَجِيَّجَ اي حَجِّي بإبدال يَا المنتكم حَيًّا. وهي لغة قُضَاعة ، ونُستعمَل اللهمَّ على ثلثة انحاق احدها النداة المحض نحو اللهمَّ أَنْهُ ان بُنها ان يذكرها المجبب تمكيت المجواب في نفس السامع . كأنْ يفول لك الفائِل ازيدٌ قائم فتقول اللهمَّ نعمَّ ، ثالثها ان نُستعل دليلاً على الندرة وقلَّة وقوع المذكور نحو قولهِ انا ازورك اللهمَّ اذا لم تَدْعُني . الا نرى ان وقوع الزيارة مقرونًا بعدم الدعاء قليلُ قول با عُثمٌ وبا مَنصُ وبا مِسْك في عثمان ومنصور ومسكين . فان كان غير لين فقول با عُثمٌ وبا مَسْكُ في عثمان ومنصور ومسكين . فان كان غير لين كفرعَون او غير ساكيًا وكان غير لين

المُرَخَّ ان يكون عَلَمَّا غيرَ مُضَافِ "زائِدًا على ثلثة احرف ويبقى آخِرُهُ على الْمُرَخَّ ان يكون عَلَمَّا في أَخِرُهُ على الترخيم "مثالهُ من بُطْرُسَ وسَلْهَ ومُرْعِب يا بُطْرُ ويا سَلْهَ ويا مُرْعِ بضم الرآء وفتح الهاء وكسر العين ولا تُرَخَّ النكرة ولو اجتمعت فيها الشروط المذكورة "وقولم يا صَاحِ في يا

نقول يا فرعَوْ ويا قَنَوْ ويا مُخْنَا ويا مَجِي خلافًا للفرَّآءَ وانجريُّ في ماكان قبل واوهِ او قبل يَآيِّهِ فَخَهْ كَفرعَون وغُرُّنَيق فانها يعاملانها معاملة منصور ومسكين (١) قولهُ غير مضاف يخرج بونحو يا طلحة انخير ما أُضِيف من الاعلام المفردة وهو بريد إخراج نحويا عبدالله مما رُكِّب تركيب إضافةٍ من الاعلام. وإما ما رُكِّب تركيب اسنادٍ من الاعلام كنابُّط شرًّا فلا يجوز ترخيمهُ في الاصحّ ، وإما ما رُكِّب تركيب إضافةٍ فانهُ بُرَخَّم . وترخيمهُ مجذف عجزه . نقول يا سيْبَ ويا مَعْدِي ويا بَعْلَ في سيبويهِ ومعديكرب وبعلبك (٢) للعرب في ترخيم المنادي مذهبان .احدها وهو الاكثران يُنوَى المحذوف فلا يُغيَّر ما بقي عن شيء مَّاكان عليهِ قبل اكحذف. والثاني ان لا يُنوِّب المحذوف فيصير ما بقي كانهُ اسمُ تامُّز موضوعٌ على تلك الصيغة. ويُعطَى من البناءَ على الضمُّ وغين ما يستحقُّهُ لولم بُحُذَف منهُ شيءٍ. فيقال على مذهب من بنوي المحذوف في نحو جعفَر وحارِث وقِمَطْر يا جعنت ويا حارِ ويا قِمَطْ. وعلى مذهب من لا ينوي المحذوف با حارُ وبا جعفُ وبا قِمَطُ. فنقول في ثُمُوْد على لغة من بنوي با ثُمُوْ وعلى لغة من لاينوي يا فِيَّ. فتقلب الواوياتُ والضمة كسرةٌ . لانك تعاملهُ معاملة الاسم النامِّ. ولا بوجد في العربية اسمٌ معربُ آخرهُ وإنَّ لازمةٌ قبلها ضمَّةٌ الا وبجب قلب الواو بآءَ والضَّمَّةُ كَسرةً كما نفول في جمع جَرْوٍ ودَّلْوِ الأَجْرِي والأَدْلِي. وإعلم انهُ اذا رُخِمَ ما فيهِ تَلَّهَ الثانيث للفرق بين المذكِّر والمؤنّث كُسلِمةٍ وجب ترخيمهُ على لغة من ينوي ليَّالَّا يلتبس بنداءَ المذكَّر. بخلاف ما لم تكن فيهِ النَّاة للفرق كَسْلُمَةٍ فانهُ بجوز فيهِ الوجان (٢) فلا بجوزالترخيم في نحو قول الاعمى با جارية خذي بيدي لغير معيَّنةٍ ولا في نحويا طلحةَ الخير. وإما قولهُ يا علقمَ الخيرِ قد طا لت اقامتنا فنادرٌ . على ان مآكان موننًا بالهاء من المنادي المبني بجوز ترخيه مُطلقًا. اي سواء كان علَّا كفاطمة او غير علم كجاربة . ثلاثيًّا كشاة او زائِمًا على الثلاثيُّ كما مُثيِّل . نقول با فَاطِيٍّ وبا جَارِيّ وباشًا .

صَاحِبُ شَاذُّ(الأَيْقَاسُ عَلَيهِ

#### المطلب العاشر في النُّدْبَة

النُّدْبَة نِدَآة المتفَّع عليهِ او المتوجَّع منهُ واداة الندبة لفظة وَا مثال الاول وَا بطرسُ وَا يسوعُ ومثال الثاني وَا عَينِي ولا يُنْدَب الاالعَلَمُ والمضافُ ومَنِ الموصولة خاصَّةً "انحو وَاعبدَ اللهِ ووَا مَنْ صَلَبَهُ البهودُ وحكمهُ في الاعراب والبنآء كحكم المُنادَ اللهِ وقد تلحقهُ

وإعلم انهُ يُشترَط في الترخيم مطلقًا ان لا يكون مخنصًا بالنداء فلا يُرخَّم نحوفُل وفُلْهَ . وإن لا يكون مندوبًا ولا مستغانًا خلافًا لابن خروف في المستغاث . وإما قولهُ كلَّما نادَى منادِ منهمُ بالتَيْمِ الله قلنا يا لمال

لَيْعُمُّ الْفَتَى تَعِيْمُو اللَّى ضوء نارهِ طريفُ بنُ مالِ لِللهَ الْجُوعِ وَالْحَصَرُّ الرَّدُ ابن مالك فحذف الكاف وجعل الباقي بمنزلة اسم لم يُحَدُّف منهُ شيءٌ . وقولهُ انَّ ابن حارثَ ان أَشْتَقُ لروَّبتهِ او أَمتدحهُ فانَّ الناس قد علوا

(٦) وانصحج انهُ لا يُندَب الا العلم ونحوهُ. فلا تُندَب النكنة لا بقال وا رجلُ . ولا المهم كاسم الاشارة فلا بقال وا هذا . ولا المضاف الا اذا كانت اضافتهُ توضعهُ كما بوضع الاسم العلم مسمًا هُ نحو وا عبدَ الملكِ . ولا الموصول الا ان كان خاليًا من أَلْ واشتهر بالصلة . قال ابن ما لك

ويُندَبُ الموصولُ بالذے اَشْنَهُرْ كَيْرِ زَمْزَمِ بَلِي قَا مَنْ حَنَرْ (٢) فَيُبنَى حيث بُنِي ويُنصَب حيث نُصِب. ويجونر تنوينُهُ وهو مضموم او نصبُهُ للضرورة، وتلحق آخِرَ المندوب الفُ بُغَخَ ما قبلها فنقول في المفرد وازيدًا. وفي المضاف

# الْهَا ﴿ اللَّهِ عَوْلِ الْبَشْيَرِ حَاشَاكَ وَاسْيِدًا هُ

# المطلب الحادي عشر

في الاختصاص

الاختصاص يُشبه الندآ لفظاً ويخالفهُ من ثلثة اوجهِ الاول ان لايُستعَل معهُ حرف الندآء الثاني لابدَّ من ان يسبقهُ شيُّ الثالث ان يكون الاسم المخنصُّ مقرونًا بأَلْ او مضافًا الى اسم مقرون بأَلْ. مثال الاول انتم المومنينَ لا تجزعوا ومشال الثاني نَحْنُ معاشرَ النَّصَارَى نَحُبُّ أعداً أنا فالاسم المخنصُ في المثال الأول المومنين. وفي المثال الثاني معاشر النصارك . وكلاها منصوبان بفعل مضمر تَقديرُهُ أُخُصُّ المومنينَ وَأَخُصُّ معاشرَ النصاري. ولا بجوز فيهِ غيرُ

وإعبدَ الملكا. وفي المشبَّه به وإ ثلثةٌ وثلثينا. وفي الصلة وَا مَنْ حَفَرَ بِبِّرَ زَمْزَمَا. وفي المركَّب وامعدى كربا. وفي الحكيُّ وا قام زيدًا في من اسمهُ قامَ زيدٌ . وإجاز يونس وصل الف الندبة بآخر الصفة نحو وَا زيدُ الظريفا. ويُحذّف ما قبلها انكان القّانحو وإموسا. وإجاز الكوفيُّون قلبه بآ قياسًا فقالوا ول مُوْسَيَا. او تنوينًا في آخر صلة إو غيرها او خمةً اوكسرةً كما رايت، على انهُ اذا حصل لبسٌ من حذف ضمَّةِ اوكسرة ما قبلها وجب قلبها بعدا النمة وأوًا وبعد الكسن بآء . نقول وا غلامَهُو ووا غلامَكي في غلامهُ وغلامك بضم الهام وكسر الكاف. لانك لوحذفت الضمة والكسرة وأتبت بالف الندبة فقلت وَا غلامًا ووَا غلامًا لحصل لبسُ كا ترى. وتُلحقها ها السكت فيقال واغُلاَمَهُونُ وواغُلاَمَكُو (١) اب هَا السكت وذلك بعد الالف في الوقف نحو في زيدا أه ووَل مَنْ حفر بير زمزماهُ ، ولحوفها جائزٌ ، ولا تثبت الها في الوصل الا ضرورة كنولد ألابا عمرُو عمراهُ . وإذا نُدب المضاف الى بآ المتكم قبل فيه وَا عبديا بائبات اليآة او واعبدا بحذفها ولايقال فيه غير ذلك. وإذا نُدِب مضافٌ الى مضاف إلى الباء لزمت الباء لان المضاف البها غير مندوب نحو والدّ عبديا

النصب(١)

 (١) الاختصاص قَصْرُ الحكم على بعض أفراد المذكور. وهو خبرٌ جا على صورة الندآء لفظًا توسُّعًا كما جآء الخبر على صورة الامرنجو أَحْسِنْ بزيدٍ والامر على صورة اكنبر نحو والمطلَّقات يتربَّصنَ .لكنهُ يفارق الندآء في ثمانية احكام ذكر المصنف منها ثلثةً ، والرابع انهُ يُشترَط ان يكون المفدِّم عليهِ اسَّا بعناهُ ، والخامس والسادس انهُ يقلُّ كونهُ عَلَّمًا بإنهُ يُنصَب مع كونهِ مغردًا . السابع ان أيًّا تُوصَف في الندآء باسم الاشارة وهنا لا تُوصّف بهِ . الثامن أن المازنيَّ أجاز نصب تابع أيِّ في الندآء ولم يحكواً هنا خلافًا في وجوب رفعهِ . والمخصوص وهو الاسم الظاهر الواقع بعد ضمير يخصُّهُ او يشارك فيه على اربعة انواع ِ الاول ان يكون أيُّها او أيُّهُا . فلها حكمها في الندآء وهو الضمُّ. ويلزمها الوصف بأسم محلَّى بألُّ لازم الرفع نحو أَ نَاافعل كذا ابُّها الرجلُ اي مخصوصًا من بين الرجال. ونحو اللهمَّ اغفر لنا ايُّتُها العصابةُ. اي مخصوصين من بين العصائِب. والثاني ان يكون معرَّفًا بأ لْ نحونحن العربَ أُسِيِّي الناسِ. والثالث ان بكون معرِّقًا بالاضافة الى ما فيه ألُّ نحو نحن معاشرَ الانبيآءُ لانُورَثُ. او الى خال منها كقوله نحن بني ضبَّةَ اصحابً الجَمَل فتقييد المصنف المختصَّ المضاف بكونه مفرونًا بألُ غيرصحيح . قال سيبوبه وآكثر الاسآء دخولًا في هذا الباب بنو فلان ومعشر مضافةً وإهل البيت وآل فلان . والرابع ان بكون عَلَمًا وهو قليلٌ . ومنهُ قولهُ بِنَا تَمَّا يُكْتَفُ الصِّبابُ . ولا يدخل هذا الباب نكنُ ولااسم اشارةٍ ولا يقع المخنصُ مبنيًّا على الضمُّ الا بلفظ انُّها وأَ يَنُّها. وإما غيرها فمنصوبٌ، وناصبهُ فعلٌ واجب الحذف غير مقيَّد بمحلِّ إعرابٍ نقد برُهُ أَخُصُّ . وفي قول المصنف نقد برُهُ اخصُّ المومنين واخصُّ معاشر النصارے نظرٌ . لان الفعل المضمر نقديرهُ أَخُصُّ فقط لا أَخُصُّ المومنينَ او أَخُصُّ معاشرَ النصاري فتنبُّه . ولو قال والتقدير اخصُّ الى آخرهِ أو قال نقد بنُ أَخُصُّ لم بَرِد عليهِ ذلك. وكذلك الاسم المخنصُّ من قولهِ نحن معاشر النصاري انما هو معاشر لامعاشر النصاري فنا مَّل . وإعلم أن الكثر في المخلصّ ان يَلِي ضميرَ متكلِّم كما مُثِّل. وقد يَلِي ضميرَ مخاطب كَفُولِم بِكَ اللَّهَ نرجِق النضلِّ. وسجَّانكَ اللهَ العظيمَ. ولا يكون بعد ضمير غائب

#### البحث الثاني في الاستثناء وهو اللحق الثاني وفيه اربعة مطالب

الطلب الاول

في ثعريف الاستثنآء وفي أَدَوَاتِهِ

الاستثنافه هو إخراجُ الثاني من حكم الاول بإلا واخواجها المثالهُ حام التومُ إلا واخواجها المثالهُ حام التومُ إلا زيدًا فزيدًا خارجُ من حكم الحجيُ الداخل فيه غيرهُ. وهو القوم ويُسمَّى الاول المُستَثنى منهُ والثاني المُستَثنى وادوات الاستثناف تسعُ وهي إلا وغير وسُوّے وليْسَ ولا يكُوْنُ وخَلا وعَدَا وحَاسَا ولاَسيَّما ولها احكام نذكرها وسُوّى بضم السين وكسرها وجاله سَوا و السين وكسرها وجاله سَوا و الله و و فتح السين وكسرها

المطلب الثاني في اقسام الاستثناء

اقسام الاستثناء ثلثة مُتَّصِلٌ ومُنْقَطِعٌ ومُفَرَّغُ الاستثناء المتَّصلُ ان يكون ما بعدها ان يكون ما بعدها من جنس ما قبلها . نحو قام الناسُ إلاَّ زيدًا . فقام الناس كلام تامُّ وزيدًا

من جنس الناس الاستثناكة المنقطع ان يكون ما قبل اداة الاستثناء

<sup>(</sup>۱) والأَوْلَى ان يُنَال او إحدَى اخوانها لِمَالا بخنى (۲) لا ادري ماذا بعجبهُ من هذا النطع الذي لا يزال دأَ يُه في آكثر الكتاب حتى كأنَّ الدَّرْج ابتدآلا، فلو قال الاستثناه متَّصلٌ ومنقطعٌ ومفرَّغُ فالمتصل كذا والمنقطع كذا والمفرغ كذا لكان احسن عبارةً لِمَا في الوصل من الانسجام واوفق للاختصار الذي يطلبهُ لِمَا في الحذف من الانجاز

كلامًا تامًّا. وإن لا يكون ما بعدها من جنس ما قبلها . نحو قامَ الناسُ إِلاَّ حِمَارًا . فقام الناس كلامُ " تامٌ وحارًا ليس من جنس الناس . الاستثناء المُفَرَّغ ان يكون ما قبل اداة الاستثناء كلامًا غير تامٌ يخو ما قامَ إِلاَّ زيدٌ . فقام كلام "ناقص" (1)

# المطلب الثالث

في اعراب الاسم الواقع بعد إلاّ

الاستثناة المتصل يكون مُوجَبًا بفنح الحيم وغير مُوجَب فالموجب عبد فيه نصب ما بعد إلَّا نحو قام القومُ الازيدًا والغير المُوجب ان يتقدَّم إلاً نفيُ او نهيُ او استفهامُ (أ) فيجوز فيه نصب ما بعد إلَّا وإن يكون بدَلاً مَّا قبل المحو ما قامَ القومُ الازيدًا بالنصب و إلَّا زيدٌ بالرفع على البدليَّة من القوم (أ) وهكذا حكمهُ في حالتي النصب بالرفع على البدليَّة من القوم (أ) وهكذا حكمهُ في حالتي النصب

(۱) المراد بالنام ماكان المستثنى منه مذكورًا فيه اما لفظاً نحوقام القوم ُ إِلاَّ زِيدًا. او نقد برًا نحو ما جا آني إِلاَّ زِيدًا. اي ما جا آني احدُ إِلاَّ زِيدًا. وبا لغير النام ماكان المستثنى منه غير مذكور فيه نحو ما جا آ إِلاَّ زِيدٌ وما ضربت إِلاَّ زِيدًا وما مررت إِلاَّ بزيد (۲) المراد بالاستفهام هنا الاستفهام المؤوّل بالنفي وهو الإنكاريُّ نحوهل قام احدُ الا زِيدٌ. ومَنْ بغفر الذنوبَ الاالله. واعلم ان النفي قد يكون لفظاً ومعنى كما مثل المصنف، وقد يكون معنى دون لفظ كقولهِ

وبالصريمةِ منهم منزلُ خَلَقٌ عاف نعيَّر إِلَّا النَّوْيُ والوندُ فان تغيِّر بعني لم يبقَ على حالهِ وإما النهي فنحو لا بَغُ احدٌ إِلَّا زِيدٌ (٣) ويُخْنَار البَدَل فيكون المستثنى بَدَلَ بعض من المستثنى منهُ وإذا تعذَّم البَدَل على اللفظ أبدِل على الموضع نحو ما جاتني من احد إِلاَّ زِيدٌ ولا احدَ فيها إلَّا عَرْو ، وما زِيدٌ شيًّا إِلاَّ شيٌّ لا يُعبَأُ بهِ ، برفع ما بعد إِلاَّ فيهنَ ، ونحو ليس زيدٌ بشيء إلاَّ شيًّا لا يُسأَل عنهُ بنصبهِ ، لان مِنْ والبات لا تزادان في الإيجاب، ولا وما لا والحبر "الاستثناة المنقطع بجب فيه نصب ما بعد إلا سوا كان ما قبلها مُوجبًا او غير مُوجب نحو قام القوم الآجارًا وما قام القوم إلا حارًا" و إلا هي عامل النصب في المتصل والمنقطع "الاستئناة المفرغ هو ان يكون إعراب ما بعد الامتوقيًا على ما قبلها . فان احناج ما قبلها الى مرفوع رفعت ما بعدها او الى منصوب نصبت او الى مجرور جررت. نحو ما قام الا زيد وما مرايت إلا زيدًا وما مررت إلاً بزيد "ى

نُقدَّران عاملتَين بعنُ لانها عَيِلتَا للنفي وقد انتقض النفي بالاً بخلاف ليس زيدٌ شيًّا إِلاَّ شيًّا. لان ليس عَيِلَت للنعليَّة لا للنفي ، فلا اثر لنقض معنى النفي في علها لبقاء الامر العاملة لاجله وهو الفعليَّة ، ومن ثم جاز ليس زيدٌ الا قائمًا وامتنع ما زيدٌ الا قائمًا وامتنع ما زيدٌ الا قائمًا (۱) نحوما رايت احدًا الا زيدًا بنصب زيد على البدليَّة أو بالاً وما مررت باحد الاً زيدًا (۱) على انهُ اذا كان قبلهُ اسم يصحُّ الاستغناة عنهُ ونسليطً العامل على المستفناة عنهُ ونسليطً العامل على المستشنى جاز البدل ايضًا عند بني تميم ، ومنهُ قولهُ

وبلك ليس بها انيس إلا البعافير و إلا العيسُ و إلا وجب النصب باتفاق نحو ما زاد هذا المال إلا ما نَفَس. وما نفع زيد إلا ما ضرّ . اذ لا يُقَال زاد النقصُ ولا نفع الضرُّ . ونحو لا عاصمَ اليومَ من امر الله إلاَّ مَنْ رَحَ . اي مَنْ رَحِمُهُ اللهُ . وحيث وُجِد شرط جواز الإبدال فا لارج عندهم النصب (٢) خلافًا لقوم ذهبوا الى ان الناصب ما قبل إلاَّ بواسطنها او مستقلاً او أَسْتَثْنِي مضمرًا (٤) قال ابن ما لك

وإِنْ يُغَرِّغُ سَابِئُ إِلَّالِهَا لَبَعْدُ بَكُنْ كَمَالُو ٱلْأَعُدِمَـا

ولا بقع ذلك في كلامر موجب لاستحالة إحاطة الحكمر على غير المستثنى كما في نحو جآء في إلا زيدٌ. قات ذلك بقتضي مجيّ جميع الناس، وهو باطلّ الااذا استقام المعنى بأن كان الحكم ممّا يصحُّ ان يثبت على سبيل العموم نحو كل حيوان يحرِّك فكهُ الاسفل عند المضغ إلاَّ التمساج اوكان هناك قرينةٌ دالَّةٌ على ان المراد بالمستثنى منه بعضٌ معيَّنٌ بدخل فيه المستثنى قطعًا مثل قرأتُ إلاَّ بومُ كذا. ومن ثم تنبيه، متى نقدَّ مالمستثنى على المستثنى منهُ وجب نصب المستثنى سواً كار متَّ صلاً او منقطعًا نحوما قام إِلاَّ زيدًا القومُ وما قام إِلاَّ حِمارًا القومُ. وهذا النوع لا يكون الاغيرَ مُوجَبِ (١)

لم يَجُزُ ما زال زيدٌ إِلاَّ عالمًا. اذ المعني نَّبَتَ زيدٌ دا يًّا على جميع الصنات الاصفة العلم. وهو باطلٌ. قال الاشمونيُّ وإما يَأْبَي اللهُ إِلاَّ اللهِ عَمَّ نورُهُ فَعِمولٌ على المعنى. اي لا بريد. وإعلم انهُ يصحُّ النفريغ لجميع المعمولات الا المصدر المؤكِّيد. فلا بجونر ما ضربت الاضربًا. وإما قولهُ إِنْ نظنُّ الاظِّنَّا فانهُ من المبيِّن للنوع . والمعنى ظَنَّا ضعيفًا (١) والصحيح انهُ يكون في الكلام الموجب ايضًا. نقول قام إِلَّا زبدًا و إِلَّا حمامًا القومُ. فيتعيَّن نصبةُ كما تركي. وإما الغير الموجب فيجوز فيهِ النصب والإبدال. والمخنار النصب ومن الإبدال قولهُ اذا لم يكن إلاَّ النبيُّون شافعُ . قال سيبوبهِ حدَّثني بونس ان قومًا يُونَق بعريتَهم يقولون ما لي إلاّ ابوك ناصرٌ . فالمستثني حينيَّذِ بَدَلُ كلِّ من المستثنى منهُ. وقد كان المستثنى بَدَلَ بعضٍ منهُ. ونظيرُهُ في ان المتبوع أخِّر فصار تابعًا ما مررت بمثلِك احدٍ. وإعلم انهُ اذا كُرِّرت إلَّا لقصد التوكيد وضابطها ان يصحُّ طرحها والاستغناة عنها لكون ما بعدها تابعًا لما بعد إلاَّ قبلها بدلَّامنهُ وذلك ان توافقًا في المعنى أو معطوفًا عليهِ أن اختلفًا فيهِ أُلْغِيَتْ وَلَمْ نُوَّثِرٌ فِي مَا دخلت عليهِ ِ شيًّا. فالاول نحوما مررت باحد الا زيد الا اخيك. والثاني نحو قامر القومُ الازيدًا و إِلاَّ عَمَّرًا. فاخيك بَدَل كُلِّ من زيدٍ و إِلاَّ الثانية زائِدةٌ لمجَّرَد التاكيد. والتقدير الا زيد اخيك. وعمرًا عطف على زيد و إلاَّ الثانية لغوٌّ . والتقدير قام القومُ الا زيدًا وعمرًا. وقد اجتمع البدل والعطف في قولو

مالكَ من شجنك إلاَّ عَمَلُهُ إِلاَّ رَسِبُهُ وَ إِلاَّ رَمَلُهُ اللهِ عَمَلُهُ اللهِ عَلَمُهُ وَ إِلاَّ رَمَلُهُ اللهِ اللهُ وَ إِلاَّ المُقترنة بكلِّ منها مؤكِّدةٌ . وأن قُصِد بها ما يُقصَد بها ما يُقصَد بها من الاستثناء فان كأن الاستثناء مفرَّغًا شغلت العامل بواحدٍ مَّا استثنائه ونصبت الباقي نحوما جاء إلاَّ زيدٌ إلاَّ عمرًا الاَّ بكرًا . وما ضربت إلاَّ زيدًا إلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا . والأُولَى أولَى بالإشغال . وأن كان بكرًا . والمُولَى أولَى بالإشغال . وأن كان الاستثناة غيرَ مفرَّع فان نقدَّمت المستثنيات وجب نصب انجميع في الموجب وغير الموجب نحو قام إلاَّ زيدًا إلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا الفومُ . وما قام إلاَ زيدًا إلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا الفومُ . وما قام إلاَ زيدًا إلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا الموجب نحو قام إلاَّ زيدًا إلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا الفومُ . وما قام إلاَّ زيدًا إلاَّ عمرًا إلاَّ بكرًا

# المطلب الرابع في اعراب الاسم الواقع بعد غير إلاَّ

المستثنى به بغير "إلاَّ اربعة اقسام الاولَّ ما يَخَفِض دايًا. وهو غير وسُوِّى بلغاتها الَّمَّا غير فلها معنيان احدهاان تكون صفةً للنكرة نحوجاً في رجل غيرُك "الثاني ان تكون للاستثناء ويقع الاسم بعدها

احدٌ. وإن تأخَّرتُ وجب نصب المجميع في الابجاب مطلقًا نحو قامَ القومُ إلاَ زيدًا إلاَّ عَرَّا إِلاَّ بكرًا. وإمَّا في غير الابجاب فكذلك. ولكن يُوْتَى بواحدٍ منها معربًّا على ما يقتضيه الحال كما لولم يكن تكريرٌ . فغي الاتصال تبدل واحدًا على الراجح وتنصب ما سواهُ نحو ما قامَ القومُ إلاَّ زيدٌ إلاَّ عَرَّا إلاَّ بكرًا. ولا يتعبَّن للإبدال واحدٌ ولكن الاول أولَى. وفي الانقطاع تنصب المجميع على اللغة النُصحَى نحو ما قامَ احدٌ إلاً حارًا إلاَّ فرسًا إلاَّ جلاً ، وبجوز الإبدال على لغة تميم كما علت ، ويُستفاد ذلك من قول ابن ما لك

غَرُّمْ مِمْ إِلَّا الْنَفَى إِلَّا الْعَلَا تَفْرِيْغِ التَأْثِرُ بِالْعَامِلَ دَعْ وَلَيْسَ عَن نصبِ سِوَاهُ مُغْنِي نَصْبَ الْجَمِيعِ آخُكُمْ بِهِ وَالْتَزَمِ مِنْهَا كَمَا لُوكانَ دُوْنَ زَالِهِ وَخُكُمْهُمَا فِي الْفَصْدِ حُكُمُ الْأَوْل

وألنغ إلا ذات نوكيد كَالَا و إِنْ نَكُرَّرْ دُوْنَ نوكيد فَمَعْ فِ وَاحد مِمَّا بِإِلَّا ٱسْنَشْنِي وَدُوْنَ تَفْرِيْغ مِعَ ٱلتَّفَ تَشْمِ وَآنْصِ لِنَاْخِيْرٍ وحِيْ بِوَاحدِ كَامَّ بَغُوْا إِلَا أَمْرُكُوْ إِلَا عَلِيْ

(١) الباة من قوله بغير زائدة تخوُّ زيادتها بالمعنى. فكان حقه أن يقول المستثنى بهِ غير إلاَّ الى آخوهِ (١) اصل غير إن يُوصَف بها اما نكرة كما مثّل المصنف. او شبهها نحو الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم . فإن الذين جنسٌ لا قوم باعيانهم . وإذا وقعت غير بين ضدَّ بن نحو الابيضُ غيرُ الاسودِ ضعف إبهامها لقلّة الاشتراك . فلا ضُيِّت معنى إلاَّ حُمِلت عليها في الاستثناة ، وقد نحُمَل الاَّ عليها فيُوصَف بها بشرط ال يكون الموصوف جمعًا او شبهه وإن يكون نكرة او شبهها ، فانجمع بشرط ال يكون الموصوف جمعًا او شبهه وإن يكون نكرة او شبهها ، فانجمع

مجرورًا بالإضافة نحوجاً القومُ غير زيدٍ والإعراب الحاري على الاسم الواقع بعد إِلاَّ في احوالهِ كلِّها مجري على غيرٍ بالتمام "وحكم سُوَّى كحكم غيرٍ في ما ذكرناهُ نحو قام القومُ سُوَى زيدٍ "الثاني ما ينصب دايمًا . وهو

نحولوكان فيها الهُ لا اللهُ لَفَسَدَنًا. وشبه الجمع كقولهِ

لوكان غيري سُلَيقي الدهرَ غين وقع الحوادث إلا الصارم الذّكر ومثال شبه النكرة قوله قلبل بها الاصوات إلا بُعَامها. فالاصوات شبيه بالنكرة بأن نعرينه بأل ألجنسية ، ولكن تفارق إلا هذه غيرًا من وجهبن ، احدها انه لا بجوز حذف موصوفها ، فلا بُقال جاء في الا زيد وبُقال جاء في غيرُ زيدٍ ، ثانيها انه لا بُوصف بها الاحيث يصح الاستثناة ، فيجوز عندي دره الا دانق لانه بجون الا دانقًا ، ويتنع إلا جيدًا ، وبجوز عندي دره الا دانق لانه بجون ان ابن الحاجب شرَط في وقوع إلا صفة تعذر الاستثناة وجعل من الشاذ قوله

وَكُلُّ اخ يِفَارِقُهُ اخْوَهُ لَعَمْرُ ابِيكَ إِلَّا الفَرْفَدَانِ

(١) قال ابن مالك

وَٱسْنَانِ مِحرومًا بِغَيْرِ مُغْرِبًا ۚ وَالْمِسْنَانِي بِالَّا نُسِبًا

فيجب نصب غير في نحو قامر النوم ُ غَير زيد وما نَفَعَ هذا المالُ غير الضرم عند المجميع ، وفي نحو ما قامر احد عير حام عند غير تيم ، وفي نحو ما قامر غير زيد احد عند الاكثر ، ويترجَّ في هذا المثال عند قوم وفي نحو ما قام احد غير حار عند تيم ، ويضعف في نحو ما قام احد غير زيد ، ويمتنع في نحو ما قام غير زيد ، ويمتنع في نحو ما قام غير زيد ، وانتصاب غير في الاستثناء كانتصاب الاسم بعد إلا عند المغاربة ، وعلى الحال عند الفارسي ، وعلى النفي المكان عند جاعة ، واعلم انه بجوز في تابع المستثنى بها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى ، نقول قام الفوم غير زيد وعمر وعمرا ، ويساوي غيرا في الاستثناء المنقطع بيد مضافًا الى أن وصلتها نحو زيد كتبر المال يَد انه بخيل ، وقد تكون بيد بمعنى من اجل ، وبفرق بينها بالقراين وقد تُبدَل باوها ميًا فيُقَال مَيد (م) قال ابن ما لك

ولِسُوَّى سِوْے سِوَآ أَجِعَلاً عَلَى ٱلَّاصَحَ مَالِغَيْرِ جُعِلاً

لَيْسَ وَلاَ يَكُوْنُ وَمَا خَلا وَمَا عَدَا بَحُوقامَ القومُ لَيْسَ زِيدًا ولاَ يَكُوْنُ زِيدًا وَمَا خَلاَ وَمَا عَدَا زِيدًا الله وَمَا عَدَا زِيدًا الله وَمَا عَدَا خَلا وَمَا عَدَا عَلَى المفعوليَّة وَفَاعَلَها مستتر الخبريَّة وَاعْطَها مستتر فيها الله الله الله وعَدَا وحَاشًا فَان قَدَّرَتُها فيها الله الله الله عَدَا وَعَدَا وَعَدَرَتُها مِوفَ حَدِيدًا فَوْمُ خَلارِيدٍ الله الله عَدَا الله عَدَا الله عَدَا الله وَالله والله وَالله وَاله وَالله والله وَالله وَالل

وتفارق سوى غيرًا في امرين . احدها ان المستثنى بغيرٍ قد بُحُذَف اذا فَمِ المعنى نحق عندي درهم ليس غيرٌ بالضم وبالفتح وبالتنوين بخلاف سوي. ثانيها ان سوي نقع صِلَةَ الموصول في فصبح الكلام. بُقَال جآء الذي سواك ولا بُقَال جآء الذي غيرُك. قال الاشمونيُّ نأني سوى بمعنى وسط وبمعنى نامٌ فُنُمَدُّ فبهما مع النَّخ نحو في سَوَآءَ انجميم. وهذا درهم سَوَآي. وتأني بمعنى مسنو فنُنقصَر مع الكسر نحو مكانًا سِوَى. وُتَمَّ مع الفنح نحو مررت برجل سَوَآءً والعَدّمُ . ويُخبّر بها حينيَّذِ عن الواحد فا فوقهُ نحق ليسوا سَوَآء. لانها في الاصل مصدرٌ بعني الاستوآء. انتهى (١) وإجانر المازنيُّ الحِرُّ بِخَلَا وعَدًا بعد مَا بناتَ على جعل مَا زائِدةٌ وجعلها حرفَيْ جرٍّ . وإخْلُلِفْ فِي موضع جملة الاستثناء من هذه الاربع. فقيل نصبُّ على اكحال. وقيل هي مستأننةٌ لاموضعَ لها. وصحَّمَهُ ابن عصفورٍ . واعلم ان زبادة مَا على خَلَا وعَدَا لا تجعلها قسمًا برأسهِ كما بُوهِم كلام المصنف ولكنَّها تعيِّن فعليَّتهما فيتعيَّن النصب بهما (٢) وهو ضميرٌ واجب الاستتاس عائيدٌ على البعض المدلول عليه بكلِّيَّة السابق. فتقد برقامَ القومُ مَا خَلاَ زِيدًا خَلاَ هُو اي بعضُهم. وقبل عائِدٌ على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق. والتقدير خلا هواب القائمُ زيدًا. وكذا القول في ما عدا زيدًا. وها في هذا المقام فعلان غيرمنصرُ قَين لوقوعها موقع إلاً. وما مصدريَّةٌ . وموضعها مع صِلَتِها اما النصب على اكمال. والمعنى قاموا مجاوزينَ زيدًا .او على الظرفيَّة على حذف مضافٍ. والمعنى قاموا وقت مجاوزتم زيدًا. وكذلك اسم ليس ولا يكون ضميرٌ مستثرٌ وجوبًا. وفي مرجعهِ الخلاف المذكوس. وقد سها المصنف عن التنبيه عليهِ. واعلم انهُ لايُستعِلَ فِي الاستثناكِ من لفظ الكون غير يكون مسبوقًا بلاً النافية خاصَّةً (٢) قيل لتعلُّق حينيَّذِ بما قبلها من فعل او شبههِ على قاعدة حروف الجرِّ. وقبل لا نتعلَّق لانها افعالاً نصبت ما بعدها على المفعوليَّة نحو قامَ القومُ خلا زيدًا الخ. وفاعلها مستترُّ فيها '' الرابع ما يَخفِض وينصب ويَرفَع وهو لاسيَّما. وهذه لفظة مركَّبة من لا وسِيِّ ومَا . فمعنى سِيِّ مِثْلُ ومعنى ما شَيُّ . فان قدَّرت لا سِيًّا الله خفضت ما بعدها على الإضافة نحو قامَ القومُ لاسيَّما زيدٍ . وان نصبت قدَّرتَ المعنى إلاَّ نحو لاسبًّا زيدًا . اي إلاَّ زيدًا . وان قدَّرت ما بعدها على العدها على الخبريَّة نحو قامَ القومُ القومُ المسبًّا زيدًا . الله عند وقامَ القومُ المسبًّا زيدُ . نقد يرُهُ لا مثلَ شيء هو زيدُ ('')

بمنزلة إلا و إلا لا نتعلَّق. وإذا وَلِيَ حاشا مجرورٌ باللامر فا تصحيح انها حينيَّذِ اسمٌ منتصبٌ انتصابَ المصدم الواقع بدلًا من فعلهِ ومعناهُ التنزيه. فمعنى حاشا لك تنزيمًا لك. وقد يتصل بها الضمير فيتعيَّن الجرُّ في نحو حاشاي والنصب في نحق حاشاني وبجوز الامران في نحو حاشاك. وإعلم ان مَا المصدريَّة لا نتقدَّم على حاشا فلا مجوز ما حاشا. قال ابن ما لك

وكَالَاحَاشَا ولا تُعَجَبُ مَا وَفِيْلَ حَاشَ وَحَشَا فَاحْنَظُهُمَا وَأَمَّا فَوَلَهُ

فأمَّا الناسُ ما حاشا قريشًا فإنَّا نحنُ أحْسَمُهُ فِعَالَا فشادٌ. وقد تاتي حاشا وعدا وخلا افعالًا متصرُّفة في غير هذا التركيب (١) كما نقدًم (٢) وحكم لآسيَّما في المعنى عكس حكم ادوات الاستثناة . لانها عوض ان تخرج ما بعدها من حكم ما قبلها ثنبت لهُ ذلك الحكم راجحًا . وإجاب بعضهم عن ذلك بان المراد بها النصُّ على عدم الاستوآ في الحكم بين الطرفين . وذلك هو شأن ادوات الاستثناء فوقعت المشاركة . وبجوز في الاسم الذي بعدها المجرُّ والرفع مطلقًا والنصب ايضًا اذا كان نكرةً وقد رُوي بهنَّ قولهُ

أَلاَ رُبَّ بوم صائح لِكَ منها ولاَسِبَّهَا بوم بِنَارَةِ جُلُمُلِ والمخنض ارجحها . وهو على الإضافة ومَا زائِدة بينها مثلها في أَيَّا الأَجَلَينِ قضيتُ فلا عُدُّوان على . والرفع على انهُ خبرُ لمضمر محذوفٍ ومَاموصولة او نكرة موصوفة بالجلة .

#### البحث الثالث

في اكال وهو اللحق الثالث وفية خمسة مطالب

المطلب الاول

في تعريف الحال وشروطه

الحال هو نكرة مشتقّة واقعة بعد تمام الكلام تبيّن هيئة الفاعل اوالمفعّول اوالمحرور بمعنى في مثال الاول جآء زيد وكبًا فراكبًا حال

والتقدير ولا مثل الذي هو يومر أو ولا مثل شيء هو يومر ويضعّفه في نحو ولاسيًا زيد حذف العائد المرفوع مع عدم الطول و إطلاق مًا على من يعقل وعلى الوجهين فنحة سِيَّ إعراب لانه مضاف والنصب على التمييز وما كافّة عن الاضافة والنحة بنالا مثلها في لا رجل في الدار واما انتصاب المعرفة في قول المصنف ولاسيًا زيدًا فهنعه انجمهوم ووجَّهه بعضم بان مَا كافّة وان لاسيا تنزّلت منزلة إلا في الاستثناء المنقطع قال الدماميئ في شرح الحسميل وتشديد يا يَّها ودخول لا عليها ودخول لا عليها ودخول الواو على لا واجب قال ثعلب من استعله على خلاف ما جاء في قوله ولاسيا يوم فهو مخطئ و وذكر غيره انها قد نُحنّف وقد تُحدّف الواوكفولة

فه بالعقود وبالأيَّان لاسبَّما عقدٌ وفالابهِ من اعظم القُرّب

وفي عند الفارسيّ نصبٌ على الحال وعند غيره اسمٌ للا التبريّة وهو المخنار، وقولهُ فيه امرٌ من وَفَى لحقنهُ هاة السَّكُت، واعلم ان ما اوردنهُ هنا هو اصحُ ما قبل فيها، واصل سيّ سوْيٌ قلبت الواويا وأدغيت (١) بريد بالمجرور المجرور بالحرف نحو مررث بهند مجرَّدة ، او بالمضاف بشرط ان بكون المضاف ممّا يصحُ ان يعمل في الحال كاسم الفاعل والمصدر ونحوها ممّا تضمَّن معنى الفعل نحو هذا ضاربُ هند مجرَّدة ، واعجبني قبامُ زيد مسرعًا، او جزءًا من المضاف اليه نحو أيحبُ احدكم ان باكل لحم اخبه ميتًا، او مثل جزيه في صحّة الاستغناء عنه بالمضاف اليه نحو اتبع ملّة ابرهم حبفًا، فانه المضاف اليه عواتبع ملّة ابرهم حبفًا، فانه المضاف اليه على المناف من قوله ملّة فيقال اتبع ابرهم حنيقًا، و إلاّ لم يُجزُ مجه الحال من المضاف اليه على المنعل ولا هو جزوَّهُ ولا كجزيه، واجازهُ الفارسيُّ، قال ابن ما لك

ولانجُرْ حالاً مِنَ المضافِ لَهُ إِلاَّ إِذَا اَفْتَضَى المَضَافُ عَمَلَهُ اوكانَ جُزْءُ مَالهُ أُضِيفًا أُو مثلَ جُزْءُ فَلاَ تَحَيِّفًا وقولهُ بمعنى فِيْ قيدُ آخَر للحال لامنعلَّقُ بالمجروركا يُوهِ كلامهُ بريد به بمعنى في حالِ كذا. وبذلك بخرج التمييز في نحوللهِ دَرُّهُ فارسًا. قال ابن مالك

الحالُ وصَّنُ فضلةٌ مُنتصِبُ مُفْمٌ فِي حَالِ كَمَرْدًا أَذْهَبُ

(۱) المراد بالوصف ما صِنْعَ مَن المصدرليد لَّ على منَّصفٍ . وذلك اسم الفاعل واسم المنعول والصفه المشبَّهة وامثلة المبالغة وافعل التفضيل (۲) المراد بالفضلة ما يُستغنى عنهُ من حيث هو هو . وقد يجب ذكرُهُ لعارضٍ ككونهِ سادًا مسدَّ عِنْمٍ كضربي العبدَ مسيئًا . او لتوقَّف المعنى عليه كفولهِ

الهَاللَّيْتُ مَنْ يعيشُ كَثِيبًا كاسفًا باللَّهُ قليلَ الرجاءَ

وقول المصنف لان راكبًا واقع بعد تمام الكلام يُشعِر بان السبب في كون الحال فضلة هو كون راكبًا واقعًا بعد تمام الكلام وليس كذلك فان وقوعة بعد تمام الكلام برهان على كونه فضلة لاعلّة له وكذلك القول في قوله بُعيد هذا لانهُ اذا قبل كيف جا تريد نقول راكبًا (۱) ومن شروط الحال ان يكون صاحبها معرفة ولا بُنكر صاحب الحال في الغالب الالمسوّع حكان ننقد ما لحال على النكرة نحو فيها قائمًا رجلٌ ، او تُحصص النكرة اما بوصف نحوفيها يفرق كلُّ امرة حكيم امراً منعندنا . او باضافة نحو عندي غلام رجلٌ أو نقع بعد في او شبهه و كقوله ما حمَّ من موت حمى واقبًا . وفو على الدارقائمًا ، ولا يبغ آمرُه على أمرة مسنسهالاً . ومن المسوّعات الوصف بحو هذا خاتم حديدًا . ولن تشترك النكرة مع معرفة الوصف بها على خلاف الاصل نحو هذا خاتم صديدًا . ولن تشترك النكرة مع معرفة الوصف بها على خلاف الاصل نحو هذا خاتم صديدًا . ولن تشترك النكرة مع معرفة الوصف بها على خلاف الاصل نحو هذا خاتم صديدًا . ولن تشترك النكرة مع معرفة الوصف بها على خلاف الاصل نحو هذا خاتم صديدًا . ولن تشترك النكرة مع معرفة الموصف بها على خلاف الاصل عو هذا خاتم صديدًا . ولن تشترك النكرة مع معرفة الموسود علي الموسود المو

#### المطلب الثاني في انسام اكحال

اكحال قسمان مفردٌ وحِلةٌ . فالمفرد ما نقدَّم تمثيلهُ . وقد يأتي المفرد متعدّدًا نحوجا ويد راكبًا متبسِّمًا "والحال الحلة بجب ان يكون جِلةً خبريَّةً . وهي اما اسميَّة او فعليَّة فالحلة الاسميَّة يجب اقترانهُا بالواو اوبالواو والضمير معًا ("مثال الاول جآ ۗ زيدٌ والشمسُ طالعةُ . ومثال في الحال نحو هو لآء اناسٌ وعبدُ الله منطلقينَ. وقد تأني الحال مرى النكرة بلا مسوَّغ مَّا ذُكر نحومررت بمآ قعنقَ رجل. وعليهِ مِنَّه بيضًا. وإجاز سيبويهِ فيها رجلٌ قائمًا. والغالب في الحال ان تكون منتقلةً كما مُثّل . الا تَرَى ان الرّكوب قد يفارق زيدًا وبحيَّ ماشيًا. وقد تأنِّي غير منتفلةٍ . وهي التي لا نفارق صاحبها نحو دعوت اللهَ سميعًا. وخلق اللهُ الزرافةَ يَدَبها اطولَ من رجلَبها . وإعلر إن الحال تنفسم الى موِّكُدة وهي التي يُستفاد معناها بدونها. وهي ثلثة انواع ٍ مؤكِّدة لعاملها. وهي كل وصف دلَّ على معنى عاملهِ وخالفهُ لفظًا. وهو الأكثر. نحو تبسَّم زيدٌ ضاحكًا. ولا تَعْثُ في الارض مفسدًا . أو وافقهُ لفظاً وهو دون الاول في الكَثْنَ نحو وسخَّر لكم الليلَ وإلنهار والشمسَ والفمرَ والنجومَ مسخَّرات بامره · ومؤكَّدةٌ لصاحبها نحو لو شآة ربُّك لَامَو بَ من في الارض كَلِّهم جميعًا. وموَّ كُدةٌ لمضمون جانةٍ قبلها نحو زيدٌ اخوك عطوقًا. وشرط الحلة ان تكون اسميَّةٌ جزءاها معرفتان جامدان كما مُثِّل. وإلى غير موَّكَّدة وهي ما سوي ذلك (١) قد تكون الحال متعدِّدةً وصاحبها مفردُّكما مثلَّ المصنف او متعدِّد تُحُو مررت بهندٍ بأكبًا ضاحكةً. فعند ظهور المعنى كما في هذا المثال تُرَدُّ كل حال الى ما تليق بهِ . وعند عدمر ظهورهِ نَجُعَل أُولَى اكحالين لثاني الاسمين. وثانينهما لاولها . ففي قولك لقيت زبدًا ماشيًا راكبًا يكون ماشيًا حالًا من زيد وراكبًا حالًا من التآه. وهكذا ما اشبه (٢) او با لضمير وحكُ نحو جاء زيدٌ يدُهُ على راسهِ. وعلامة وإو اكحال ونَسمَّى واو الابتداء وقوع إذْ موقعها. وقد يغني نقدير الضميرعن ذكره نحو مررت بالبُّرّ قفيزٌ بدره ، اب قفيزٌ منهُ . وإن كانت الحلة الاسمية مؤكَّدةً لزمر الضمير وتُرك الواونحو ذلك الكنابُ لارببَ فيهِ

الثاني جا تزيد ويده على رأسه . فكل من الجلتين واقع في محل نصب حالاً من زيد . وإن كان الحال جلة فعلية فعلية فعلها ماض منبت وجب اقترائه بقد والواو مع انحو جا زيد وقد ركب وإن كان منفيا وجب اقترائه بالواو فقط نحو جا زيد وما ركب وإن كان فعلها مضارعا منبياً فلا يقترن بشئ نحو جا زيد بركض وإن كان منفيا وجب اقترائه بالواو نحو جا زيد وما يسرع الفكل من هذه الحجل الاربع في محل نصب حالاً من زيد

#### المطلب الثالث في عامل الحال

(١) والصحيح ان المجلة الفعليّة الواقعة حالّا ان كانت مصدَّرة بفعل ماض فان كان بعد إلا أو قبل أو لزم الضمير ونُرك الواو . نحوما يأتيم من رسول إلاّ كانوا به يستهزئون . وكقوله كُن الخليل نصيرًا جَارً أو عَدلًا . و إلاّ فالاكثر اقترانه في الإنبات بالواو وقد مع الضمير او دونه . فالاول كما مثل المصنف . والثاني نحوجا ويد وقد بالواو وقد نحوجا ويد ركب ابوه ، واقل منه نجريده من قد وحدها نحوجا ويد وركب . واقل من هذا نجريده من الواو وحدها نحوجا ويد وقد من قد وحدها نحوجا ويد وركب . واقل من هذا نجريده من الواو وحدها نحوجا ويد وقد مناسف . او دونه نحوجا ويد وقد مناسف . او دونه نحوجا ويد وقد مناسف . وفي النبي بالواو فقط مع الضمير كما مثل المصنف . او دونه من قد لزم الضير وثرك الواؤ كما مثل المصنف . واما نحو قولم قمت وأصلا عنبت خال مفوق . وقد تعلون اني رسول اليكم . وإن كانت مصدَّرة بنعل مضارع منهي فان كان المنافي فوقد تعلون اني رسول اليكم . وإن كانت مصدَّرة بنعل مضارع منهي فان كان المنافي فوقد تعلون اني رسول اليكم . وإن كانت مصدَّرة بنعل مضارع منهي فان كان المنافي نخوقت ولا أبالي ، وإن كان المنافي خوما لي لا أراك . وقد تحية بالواو والضمير نحو جا ويد لم نخوقت ولا أبالي ، وإن كان المنافي خوما في كن من رفيق . ثم المجمع بينها نحوجا ويد ولد وقم يكن من رفيق . ثم المجمع بينها نحوجا ويد ولد وقس عليه ما

عامل الحال الفعلُ وما يشتقُ منهُ ملفوظاً او مقدّم الملفوظ ما نقدَّم تمثيلُهُ مثل جآ وقام والمقدَّم اسم الاشارة والظرف والحجارُ والمحرور مثال الاشارة هذا زيد جالسًا . نقديرهُ أُشِيرُ الى حال كون زيد جالسًا "أو مجوزان نقول جالس بالرفع خبر مبتدا محذوف نقديره هو جالس ومثال الخار والمحرور فو جالس ومثال الحجار والمحرور زيد في الدار نائمًا . التقدير استقرَّ محبوسًا ونائمًا . ويجونر محبوس ونائم بالرفع خبر زيد والظرف والحجارُ والحجرور متعلقان بالخبر "

المطلب الرابع في جمود امحال

الاصل في الحال ان يكون مشتقًا. وقد يأتي جامدًا لخمسة اسباب. الاول اذا كان موصوفًا نحو تصلَّب بطرسُ صخرًا قويًا. فصخرًا حالُّ جامدٌ موصوفٌ بقويًا. الثاني اذا دلَّ على تفصيلِ نحو علَّتهُ الحسابَ بابًا بابًا . فبابًا حالٌ جامدٌ مفصِّل . الثالث اذا دلَّ على معنى المُفاعَلة نحو بعثُ الدنيا يدًا بيدٍ. اي متقابضَتين . الرابع اذا دلَّ على تسعير نحو

<sup>(</sup>۱) ومثلةُ حروف التمنّي والترجّي والتشبيه والندآة (۲) وقد يُحذّف ناصب المحال جوازًا نحو ان بُقال كيف جنت فنقول راكبًا. وكفولك بكّي مسرعًا لمن قال ألمّ تَسِرٌ ووجوبًا وذلك في المحال المؤكّدة لمضمون المجلة نحو زيدٌ اخوك عطوفًا . أي أحقهُ عطوفًا . وفي الحال السادّة مسدّ المخبر كضربي العبد مسينًا. اي اذكان او اذا كان مسينًا. وما حُذِف فيهِ ناصب الحال وجوبًا قولم اشتريتهُ بدرهم فصاعدًا . وتصدّفت بدينار فسافلًا . والتقدير فذهب النهن صاعدًا وذهب المنصدّق به سافلًا . وقد نحد ف المحال للقرينة ، واكثر ما يكون ذلك اذا كانت قولًا أغنى عنهُ المقولُ فعو والملائمة بدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم ، اي قا يُلين سلام عليكم عليكم عليكم .

بعت الجنطَة قفيزًا بدرهم الخامس اذا دلَّ على ترتيب نحو ادخلوا أَوَّلًا فأُوَّلًا (''

المطلب الخامس

في نعريف الحال وتنكبره وفي نقديه وتأخيره المحال التنكير. وقد يأتي معرفة مؤوَّلة بالنكرة نحو جالم الاصل في الحال التنكير. وقد يأتي معرفة مؤوَّلة بالنكرة نحو جالم زيد وَحْدَهُ وطلب العلم جَهْدَهُ فوحدَهُ وجهدَهُ حالان منصوبات معرفتان بالإضافة . لكن يُؤوَّلان بنكرة مقدَّرة في الاول منفردًا وفي الثاني مجتهدًا ("ولاصل في الحال ان يأتي بعد تمام الكلام، وقد بجوز نقديم الحال على صاحبه او على عامله ("مثال الاول جالم راكبًا زيد".

(٢) اي متربّين، وكذلك بكثر مجية الحال جاءنة في ما دلّ على تشبيه نحق كرّ زيدٌ اسدًا، اي مشبهًا لأسدٍ ، او على كون واقع فيه تفصيلٌ نحو هذا بسرًا أطبّبُ منهُ رُطبًا ، او على اصالة الشيء نحو هذا خاتمًك ذهبًا ، او فرعيّه نحو هذا دهبُك خاتمًا ، او نوعيّته نحو هذا ما لك فضة ، وقد كثر مجية الحال مصدمًا والاكثر فيه كونه نكق ، ولكنه ليس بمنيس لجيبه على خلاف الاصل ، ومنه طلع زيدٌ بعثة ، اي باغنًا ، ومثله جآء زيدٌ ركضًا ، وقتلته صبرًا ، وزيدٌ حاتم جودًا ، وقد بأني معرفة نحو أرسلها العراك اب معتركة ، وقول المصنف مخمسة اسباب فيه نظر ، وكان حقه أن يقول مسوّغات (٢) تعريف الحال قد يكون بالأضافة كما مثل المصنف ، ونحو وقد بكون بأل نحو ادخلوا الاول فلا لول ، اي متربّين ، وجآة وا الجمّاة الغفير ، اي تعريف المحال معلى الثول والاول ، اي متربّين ، وجآة وا الجمّاة الغفير ، اي تعريف المحال معلى الشرط صح تعريفها لفظأ نحو زيد المحسن افضل منه المسي و النفل منه الما التقدير زيدٌ الزاكب ، وفصل الكوفيتُون فقا لوا النقد بر زيدٌ اذا احسن افضل منه اذا اساة ، و إلا فلا (٢) ولا بجون نقديم الحال التقدير زيدٌ اذا احسن افضل منه اذا اساة ، و إلا فلا (٢) ولا بجون نقديم الحال التقدير ويدُ اخال أخرور بحرف و فلا نقول مررت مجرّدة بهند واجازه حجافة ، أو بالإضافة الوبالإضافة ، واجازه أجافة ، أو بالإضافة ، والمن صاحبها المجرور بحرف و فلا نقول مررت مجرّدة بهند وإجازه أجافة ، أو بالإضافة على صاحبها المجرور بحرف و فلا نقول مررت مجرّدة بهند وإجازه أجافة ، أو بالإضافة والما المؤرة بهند وإجافة ، أو بالإضافة والمؤرد المحرفة والمؤرد بحرف والإنتوا بالإضافة والمؤرد المؤرد والمؤرد والمؤرد

ومثال الثاني راكبًا جا تريدٌ. ومتى كان صاحب الحال نكرةً وجب تقديم الحال عليه للَّلَّ يلتبس بالصفة نحو رايت راكبًا رجلًا © تنبيه. قال الحريريُّ وقد نُصِب على الحال اسمآلَهُ وَرَدَت بعد الاستفهام كقولك ما شانك قائمًا. وما بالك ماشيًا. ومَنْ ذا بالباب واقفًا. ومًا

المحضة نحوعرفت قيامٌ زيدٍ مسرعًا. فلا بجوز باجاع عرفت قيامٌ مسرعًا زيدٍ . ولا عرفت مسرعًا قيامَ زيد على ان مسرعًا حالٌ من زيدٌ . وإما المجرور بالاضافة الغير المحضة . نحو هذا شَارِبُ السوبق ملتونًا الآن او غدًا . فيجوز فيهِ ذلك خلافًا لقوم - وإما نقديم اكحال على صاحبها المرفوع والمنصوب فجائزٌ. نحوجاً و ضاحكًا زيدٌ وضّربت مجرِّدةً هندًا. وكذلك لا بجوز نقديها على صاحبها اذا كانت محصورةً . نحو وما نُرسل المرسَلينَ الامبشرين ومنذرين. وقد يعرض للحال وجوب التقديم علىصاحبها كما في نحو هذا قائمًا رجلٌ . وما جآءَ راكبًا الا زيدٌ . وقد نتقدَّم الحال على ناصبها ان كان فعلاً متصرفًا اوصفةً تنتبه الفعل المتصرِّف. والمراد بها ما تضمَّن معني الفعل وحروفةُ وقَبِلَ التانيث والتثنية والجمع كاسمَى ألناعل والمنعول والصفة المشبَّهة. نقول رآكيًا جا وريدٌ. فان كان الناصب لها فعلاً غير متصرٌ في او صنةً لا نشبة الفعل المتصرّف لم يُجُزُ نقد يما عليه . فلا يجوز ضاحكًا ما أحسنَ زبدًا . ولازيدٌ ضاحكًا أحسَنُ من عرو . على انهُ اذا كان افعل النفضيل متوسِّطاً بين حالَين من اسمَين مخنالَقي المعني او منحدَّ يُو مفضَّل احدها في حالة على الآخر في اخرى جاز ذلك على ان يكون اسم التنضيل عاملًا في الحالَبن. نحو زيدٌ فائمًا أَحْسَنُ منهُ او من عمرو فاعدًا. ولا مجوز نقديم هذين الحمالَينِ على أَفعلَ ولا ناخيرها عنهُ. فلا يُقَال زيدٌ قائمًا قاعدًا احسن منهُ او من عمرو. ولازيدٌ احسن منهُ او من عمرو قائمًا قاعدًا. وقد مجب نقديم اكعال على صاحبها وناصبها جميعًا كافي نحوكيف جآء زيدٌ . وإنكان ناصب الحال معنويًا وهو ما نضمَّن معنى الفعل دون حروفهِ كاسآء الاشارة نحو هذا اخوك عطوفًا. وحروف ا ثمني نحوليت زيدًا اميرًا اخوك. والتشبيه نحوكانٌ زيدًا راكبًا اسدٌ. والظرف وإنجارٌ والمجرورنحوزيدٌ عندك او في الدار فارِّمًا. فلا يجوز نقديما عليه الا نادرًا في الظرف وانجار والمجروس onetites

يُنصَب على الحال قولمُ بعنه بدرهم فصاعدًا البحث الرابع في التمييز وهو اللحق الرابع وفيه اربعة مطالب

يُ التمييز وهو المحق الرابع وفيد اربعة مد المطلب الاول

في تعريف التمييز واقسامه

التمييز هو اسمُ منكرة أجامدة مفسِّرة أما انجم من الذوات بعني مِنْ . خلافًا للحال لانهُ نكرة أمشتقَّة مفسِّرة أما انجم من الصفات "فالتمييز اذًا "قسمان الاول ما يبيِّن إجام اسم مفرد نحو رطلٌ زيتًا الثاني ما

قولة انبهم غير مانوس. ولعلَّ الاصل ما ابهم نحرَّفهُ السَّاخِ بزيادة النون فصاركا تَرَى. ويَّتفق الحال والتمييز في خمسة امورٍ . وهي انهما اسمان نكرتان فضلتان منصوبات رافعان الإبهام. ويفترقان في سبعة امورٍ. الاول ان اكال تجيُّ جملةً وظرفًا وجارًا ومجرورًا كما مرَّ والتمييز لا بكون الا امًّا. الناني ان الحال قد يتوقَّف معنى الكلام عليها كانقدَّم ولاكذلك التمييز. الثالث ان الحال مبيَّنةٌ للهيَّات والتمييز للذوات الرابع أن الحال نتعدَّدكما عرفت بخلاف التمبيز . المخامس أن الحال لتَقَدُّم على عاملها اذا كان فعلاً منصرفًا او وصفًا يشبههُ ولا يجوز ذلك في التمييز على الصحيح، السادس ان حتَّ الحال الاشتقاق وحتَّ التمييز المجود. وقد بتعاكسان. فتأتي اكحال جامنةً كهذا ما لُك ذهبًا. ويأتي التمييز مشتقًّا نحو لله درُّهُ فارسًا. فاذا وقعت اكحال جامنةً فلا بدَّمن تاويلها بالمشنق كما علت، وإذا وقع التمبيز مشتقًّا فلا بدَّمن تأويلهِ بالمجامد ليدلُّ على ما وُضِع لهُ. فاذا قيل لله درُّك فارسًا كان على تاويل الذات التي ثبتت لها النروسيَّة باعنباس انهُ اسم لا صفةٌ. فلو أربد بالفارس الصنة على معنى لله درُّك في هذه الحالة فهو حالٌ لا محالة . السابع تأتي اكحال مو تكدةً لعاملها بمثلاف التمييز. وإما قولة ان عدَّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرًا فشهرًا مؤكِّدٌ لما فُهُم من العدَّة . وإما بالنسبة لعاملهِ وهو اثنا عشر فمبيِّنٌ . وإما إجازة المبرِّد ومن وافقهُ فِعْمُ الرجلُ رجلاً زيدٌ فمردودة ﴿ كَا سِياْتِي ﴿ ٢) لَا بَعْفَى ان إِذَا نَأْتِي لبيان يبيّن إبهام إجال نسبة نحوطاب زيدٌ نفسًا فالتمييز فيها زيمًا ونفسًا الي من زيتٍ ومن نفسٍ ١٠٠

المطلب الثاني في التمييز الذي بيين ابهام الم مفرد

التمييز الذي ببين إبهام المفرد يقع في اربعة مواضع الاول العدد" فحو عندي احد عشر درهما ، فدرها يبرّ ذات العدد ، الثاني المساحة نحو شبر ارضًا ، فارضًا يبرّ ذات الشبر ، الثالث الوَزْن نحو رطلُ زيئًا ، فزيتًا يبرّ ذات الرطل ، الرابع الكَيْل نحو إرْدَبُ قعمًا ، فقعمًا يبرّ ذات الردب فلا وقع الإبهام في هذه الذوات الاربع جآء التمييز مفسرً الهاس وتنبيه ، مجوز في المساحة والوزن والكيل النصب على التمييز كما مثلنا بشرط وجود التنوين في الاسم المبهم ، ومجوز فيها الحرُّ بالإضافة بشرط حذف التنوين في الاسم المبهم ، ومجوز فيها الحرُّ بالإضافة بشرط حذف التنوين في الاسم المبهم ، ومجوز فيها الحرُّ بالإضافة بشرط حذف التنوين في الاسم المبهم ، والمدليّة من الاسم المبهم مع

النتيجة ما قبلها وتعربف النمييز هنا لا ينتج منه أنه يكون قسمين فتأمّل (١) كان حقه النتيجة ما قبلها وتعربف النمييز هنا لا ينتا مثلًا لتحصل الفائدة بالإسناد. وقوله من نفس بُوهم جوانر دخول من هناكما دخلت في قوله من زيت والصحح عدم المجوازكما ستعلم (١) صريحًا كان كما مثل المصنف اوكناية نحوكم عبدًا ملكت عدم المجوازكما ستعلم (١) صريحًا كان كما مثل المتنيل والتطويل الذي لاطائل تحنه في التفصيل ومثل المقدرات الثلاث الاخيرة ما أجرته العرب مجراها في الافتقام الى ميز وهو الأوعية المراد بها المقدار كذّنوب ما ألا وحُب عسلاً ونحي سمنًا ورافُود خاتم حديثًا وباب ساجًا وجبة خزّا (١) لفول شبر ارض ورطل فرعًا المتميز نعو خاتم حديثًا وباب ساجًا وجبة خزّا (١) لفول شبر ارض ورطل فرعًا المتميز غير والنصب في نحو ذَنوب ما وحُب عسلاً أولى من المجرّ . لان زيت واردت قديم والنصب في نحو ذَنوب ما وحُب عسلاً أولى من المجرّ . لان المنكم اراد ان عند ما علاً الوعاة المذكور من المجنس المذكور النصب بدل على أن المنكم اراد ان عند ما علاً الوعاة المذكور من المجنس المذكور المنصب بدل على أن المنكم اراد ان عند ما علاً الوعاة المذكور من المجنس المذكور من المجنس المذكور .

mprofunct werest

وجود التنوين(١)

المطلب الثالث في التمييز الذي بيين اجهام اجال نسبة

التمييز الذي يبين إبهام إجال نسبة يقع في اربعة مواضع الاول ان يكون التمييز منقولاً عن الفاعل نحو اشتعل الراس شيباً اصله اشتعل شيب الراس الثاني ان يكون منقولاً عن المفعول نحو حصدنا الارض قعماً اصله حصدنا قعم الارض الثالث ان يكون منقولاً عن المبتد إنحو زيد اكثرُ منك فضلاً اصله فضل زيد اكثرُ منك الرابع ان لا يكون منقولاً عن شي مخو بطرس أقد س منك رجلاً "

المطاب الرابع في التمييز الواقع بعد افعل التنضيل والتعبُّب

متى كان الاسم الواقع بعد افعل التفضيل فاعلاً في المعنى ( ) وجب نصبُهُ على التميمِز نحو انت أَكثرُ علاً اصلهُ كَثرُ علُكَ. وإن لم يصحَّ جعلُهُ

وإما الجُوْ فَعِتَل أَن بكون مرادُهُ ذلك، وإن بكون مرادُهُ بيانَ أَن عَنْ الوعاء الصائح لذلك، وإن يكون مرادُهُ بيانَ أَن عَنْ الوعاء الصائح لذلك، وإما نحوما في الساء قدرُ راحة سحابًا، وقولهُ فأن بُعبَل من احدهم مل الارض ذهبًا مَا أُضِيف فيهِ الدالُ على مقدارٍ الى غير التمييز فأنهُ بجب فيه النصب (١) ويجوز جرُها بينَ. قال ابن ما لك

(۱) ويجوز جرها بن ما الله والمنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة المنطقة المنطقة وجود التنوين للنصب والرفع وحدقة للجر فيه تسامخ ظاهر (۲) والصحيح ان الاصل فضك زبد اكثر من فضلك لا اكثر منك (۱) وهكذا التبيز الواقع بعد كل ما دلً على تعجّب نحو ما احسن زيدًا رجلًا، وأكرم بابي زيد أبًا، ولله درُّهُ فارسًا، وكنّى به عالمًا، ونحو با جارتا ما انت جارة (۱) والفاعل في المعنى هو السببيُّ، وعلامتهُ ان يصلح للفاعليَّة عند جعل أفعلَ فعلاً

فاعلاً كان مجروراً بالاضافة "نحوانت افضل رجل لان الفضل هنا واقع من انت لامن رجل ومتى وقع الاسم بعد كلام دال على تعبيب وجب نصبه على التمييز نحو ماأقدس حارثًا رجلاً ولله دَرُكَ عالماً. وأكرم به رجلاً تنبيه لا مجوز نقديم التمييز على عامله مطلقاً اي لا يُقال زيئاً رطل ولاشيبًا اشتعل الراس وعامل التمييز في المفرد الاسم المهم، وفي الحبلة الفعل وإذا كان التمييز منقولاً عن المفعول جانى جره مين معود حصدنا الارض من قعم "وكذلك يقال في تمييز المساحة والوزن والكيل انحو شبر من أرض ورطل من زيت واردب من قعم "

(۱) يريد ان ما ليس فاعلاً في المعنى، وهو ما كان افعلُ النفضيل بعضة ، وعلامته ان يصع ان يُوضَع موضع افعل بعض ويُضاف الى جمع قائم مقامه نحوزيد افضلُ فقيه ، فانه يصح أن بقال زيد بعض الفقها ، فهذا يجب جره الاصافة . لا ان يكون افعل التفضيل مضافًا الى غين فينصب نحوزيد اكرم الناس رجلاً (۱) وإجاز جاعة "نقديم التيبيز على عامله اذا كان فعلاً متصرفًا ليس في معنى غير المتصرف ومنه قوله وما كان نفسًا بالغراق يطيب ، فان كان في معنى غير المتصرف لم بجر فيه ذلك نحوكم في بزيد رجلاً ، فلا يقال رجلاً كنى بزيد ، اذ المعنى ما اكفاه رجلاً في قال الاشموني ينبغي ان يُستثنى مع ما استثناه التمييز المحول عن المفعول نحو غرست الارض شجرًا ، وفجرنا الارض عيونًا وما أحسن زيدًا دبًا ، فانه ممنع المجرع ين في واما ميز العدد والتمييز المنقول عن الفاعل فلا يجوز جره بمن على عشرون عشرون من درهم ، وإما نحو قولك عندي عشرون من الرجال فليس من جرّ تمييز العدد بين بلّ هو تركيب آخر مبنيٌ على حذف من المرجال فليس من جرّ تمييز العدد بين بلّ هو تركيب آخر مبنيٌ على حذف من المحدود ، اي عندي عشرون واحدًا من الرجال . لان تمييز العدد شرطه الافراد ، وإيضًا فهو معرف ، وأما أخاف من رجل المعنون بعد المقادير وما اشبها زائدة كا زيدت في نحو ما جآت في من رجل وإيضًا فهو معرف ، عد المقادير وما اشبها زائدة كا زيدت في نحو ما جآت في من رجل عبوز ان تكون بعد المقادير وما اشبها زائدة كا زيدت في نحو ما جآت في من رجل

البحث الخامس في افعل التفضيل وفيه مطلبان المطلب الاول في تعريف افعل النفضيل وفي بنآئه

أَفْعَلُ التفضيل اسم مشتق من الفعل لموصوف بزيادة ("على غيره نحو بطرسُ أَكْبُرُ من بولسَ ويُصاغ من الثلاثي الذي ليس بلون ولاعيب ولا جامد ولا يُنهَى من الافعال الناقصة مثل كان ولامن فعل لا يفيد تفضيله مثل مات ويُنبَى للفاعل لا للفعول وشذَّ قولهم بطرسُ أَشْفَلُ مِنْ بولسَ وأَشْهَرُ ومتى أُريد التفضيل من غير الثلاثي ومن الالوان والعيوب يُعبَّر عنه بلفظة أَشَدَّ ونحوها نحو أَشَدُ انطلاقًا وأَثرُ بياضًا وأَقبح عمَّى

المطلب الثاني في اقسام افعل التفضيل

اقسام "افعل التفضيل ثلثة الاول ان يكون افعل التفضيل معرَّدًا من أَلْ ولإضافة وهذا مجبَّدًا من أَلْ وللإضافة وهذا مجب اقترانُهُ بَيِنْ " ويلتزم الإفرادَ

(١) البَا فَي قولو بزيادة اما ظرف لغو للوصوف اي لذات متصفة بتلك الزيادة . او ظرف مستقر الله النفصيل صبغتان او ظرف مستقر الله المنفصيل صبغتان أفَعَلُ للذَكْر وفُعْلَى للوَّنَّ . وبدُّخل فيو خَيْرٌ وشَرِّ بحسب الاصل الان اصلها أخْبَرُ وأَشَرُ مُحْسَب الاصل الان اصلها أخْبَرُ وأَشَرُ مُحْنَفًا بالمحذف لكثن الاستعال وقد يُستعلان على الاصل واما قوله وحَبُّ شيء الى الانسان ما مُنعًا اي أحَبُّ فضرورة (٢) والحقُ ان ما يأتي انما هواحوال او احكام لاسم التفضيل الااقسام له (٢) وذلك اما لنظاً او نقد برًا جارة المنفول وقد اجتمعا في قولو انا اكثر منك ما الله واعز نقرًا . اي منك واكثر جارة المنفول . وقد اجتمعا في قولو انا اكثر منك ما الله واعز نقرًا . اي منك . واكثر

والتذكير . نحو الرسولُ اعظمُ مِنَ النبيّ والرسولان اعظمُ من النبيّين . والرجالُ افضلُ من النبيّين . والرجالُ افضلُ من مراا الخ واذا كان المجرور عِنْ اسم استفهام وجب نقديه على افعلَ نحن مِنَّ انت افضلُ اصله مِنْ مَنْ الثاني أن يكون افعلُ مقرونًا بألْ . وهذا يمتنع اقترانه عِنْ " ويثُنَّى ويُجُعَ ويُذكَّر ويُوَّنَّ نحو الرجلُ الافضلُ والرجلان الافضلان والرجالُ الافضلون الفضلون والامراةُ الفضل والامراتان الفضليان والنساء الفضليات الثالث أن يكون افعلُ مضافًا "وهذا مجوز فيه الامران

ما تُحَذَف مِنْ مع مجرورها اذاكان افعل خبرًاكما مُثِل. ويقلُّ ذلك اذاكان حالاً. كقولهِ دنوتِ وقد خلناكِكالبدر أَجْملاً الها دنوتِ اجلَ من البدرِ اوصفةً كقولهِ نروَّحي اجدرَ ان نقيلي اي نروَّحي وأْتي مكانًا اجدر من غيرهِ بأنْ نقيلي فيهِ. ولا يُفصَل بين مِنْ ومجرورها باجنبيَّ وقد فُصِل بينها بلَوْ وما انصل بها كفولهِ ولَا يُفصَل بين مِنْ ومجرورها بذلتِ لنا من ما موهبةِ على خمر

ولا بجوز النصل بغير ذلك، وإذا بني افعل مَّا تعدَّى بِنْ جَاز الجمع بينها وبين مِنْ الداخلة على المنضول مقدِّمة أو مو خَرَة نقول زيد اقربُ من عمرو من كل خبر أو اقربُ من كل خبر من عمرو ، ولا بجوز نقديم مِنْ ومجرورها على أسم التفضيل الا اذا كان المجروراسم استفهام نحو مَنْ انت افضلُ . أو مضافًا الى اسم استفهام نحو من غلام من أنت افضلُ . فانهُ بجب النقديم والمحالة هذه . وقد ورد النقديم في غير الاستفهام شدودًا . كقوله بل ما زودتُ منهُ أطيبُ . وقوله وأن لا شيء منهن اكسلُ . والاصل الطيب منه واكسل منهن . واختلف في معنى مِنْ هذه . فقبل لابتداء الغاية . وقيل الليبعيض . والاصح عمرًا في النفل (١) فامًا قوله ولست بالاكثر منهم حَسَّى فهوَوَل في وقبل في تاويله عمرًا في النفل (١) فامًا قوله ولست بالاكثر منهم حَسَّى فهوَوَل في وقبل في تاويله عليه بالمذكور والنقد بر واست بالاكثر آكثر منهم . وقبل ان مِنْ متعلقة بأفعل مخذوف مجرَّد عن ألَّ والاضافة مدلول عليه بالمذكور والنقد بر واست بالاكثر آكثر منهم . وقبل ان مِنْ للتبعيض عليه بالمذكور والنقد بر واست بالاكثر حَسَّى (١) ولا بخلواسم النفضيل من واحد عليه بالمنفيل من واحد عليه بالمنفيل من واحد

المتقدّ مان ("ويتنعُ اقترانهُ بَنْ نحو بطرسُ افضلُ الناسِ والبطرسان افضلُ الناسِ وافضلَ الناسِ وفضلَ الناسِ وفضلَ الناسِ الخوص الناسِ وفضلَ الناسِ وفضلَ الناسِ الخوص تنبيه ، يُشترَط في المضاف ان يكون من جنس المضاف اليهِ ، ولهذا لا يُقال المليَّكة افضلُ البَشرِ ، ولا الرجالُ افضلُ النساء بل افضلُ من البشرِ وافضلُ من النساء الان البشر ليسوا من جنس المليَّكة ، وكذلك النساء (")

من هذه الثلاثة وهي من أو أل او الاضافة الذن وضعة لتفضيل الشيء على غبع و فلا بدّ فيه من ذكر الغير الذي هو المفضّل عليه وذكرة مع من والاضافة ظاهر المامع أل فهو في حكم المذكور ظاهرًا الانه يُشَار باللام الى معبن بتعيين الفضّل عليه مذكور قبلة لفظاً او حكمًا كااذا طلّب شخص افضلُ من زيد قلت عرو الافضل الي الشخص الذي قلت انه افضل من زيد فعلى هذا لا تكون أل في افعل التنضيل إلا للعهد (١) بريد بالامرين المنقد من المطابقة وعدم المطابقة وليس ذلك على إطلاقه بل انما يجوز فيه الوجهات المذكوران اذا كات مضافًا الى معرفة فقط كامثل بل انما يجوز فيه الوجهات المنكوران اذا كات مضافًا الى معرفة فقط كامثل رجل وهند افضلُ امراة ولا يجون افترانه بمن وإذا لم يُقصد بالمضاف الى معرفة رجل وهند افضلُ امراة ولا يجون افترانه بمروان اي عادلاه م تعينت المطابقة كا النفضيل كقولم الأفخ والناقص أعد لا بني مروان اي عادلاه م تعينت المطابقة كا ترى قال ابن ما لك

وأَفْعَلَ ٱلنَّفْضِيْكِ صِلْهُ أَبَنَا لَقْدِبْرًا او لَفْظًا بِمِنْ إِنْ جُرِّدَا وَإِنْ جُرِّدَا وَإِنْ جُرِّدَا وَإِنْ بُوحَدًا الْوَرْ تَذْكِبَرًا وَأَنْ بُوحَدًا وَالْ بُوحَدًا وَالْ بُوحَدًا وَالْ بُوحَدًا وَالْ بُوحَدًا وَالْ بُوفَةِ وَجُهْنِ عَنْ ذِيْ مَعْرِفَهُ هَذَا إِذَا نَوْبُتَ مَعْنَى مِنْ وَإِنْ لَمْ نَنْوِ فَهْ وَ طِبْقُ مَا بِهِ فُرِنْ

وقد بَرِد اسم النفضيل عاربًا عن معنى النفضيل نحوربَّم اعلمُ وهو اهونُ عليهِ . وقاسهُ المبرِّد . قال في التسم بل والاصحُّ قصرُهُ على السماع (ع) ولو قال وكذلك النسآء لَسْنَ من جنس الرجال لكان احسن . لان عبارتهُ توهم ان مرادهُ ان النسآء لسنَ من جنس المليِّكة . هذا ولا نسلم بان النسآء لَسْنَ من جنس الرجال . وفي اشتراط المصنف في

المضاف ان يكون من جنس المضاف اليه إبهام بوضحهُ ما باني. وهو ان اسم النفضيل المضاف لهُ معنيان احدها وهو الاكثر ان يُقصِّد بهِ الزيادة على من أَضِيف اليهِ . ويُشتَرَط في استعالهِ بهذا المعني ان يكون موصوفهُ بعضًا منهم داخلًا فيهم بحسب مفهوم اللفظ وإن كان خارجًا عنهم محسب الارادة مثل زيدٌ افضلُ الناسِ . اي افضلُ من مشاركيهِ بهذا النوع. فلا يجوز بهذا المعني ان يُقَال بوسف احسن اخوتهِ لخروجهِ عنهم باضافتهم اليو. والثاني ان يُقصَّد بو زيادةٌ مطلقةٌ ويُضَّاف لتوضيح ومخصيصة كما تُضَاف سائر الصفات نحو مصارع مصر وحسن القوم مَّالا تفضيلَ فيهِ فلا يُشترَط كونهُ بعضَ المضاف اليه فيجون بهذا المعني ان تُضيفهُ الى جاعةِ هو داخلٌ فيهم نحو المطّلب افضلُ قُرَيش . اي افضل الناس من بني قُرَيش . وإن تُضِيفُهُ الى جاءةٍ من جنسهِ ليس داخلًا فيهم كقولك يوسفُ احسنُ اخوتهِ . فان يوسف لا يدخل في جالة اخوة يوسف. وإن تُضيِفهُ الى غيرجاعة نحو فلانُ اعلمُ بغداديٍّ. اي اعلم ممَّن سواهُ وهو مخنصٌ ببغداد. ويجونر في النوع الاول الافراد والمطابقة لمن هولة. وإما النوع الثاني فلابدَّ فيهِ من المطابقة . واعلم ان اسم التفضيل لابرفع اسًّا ظاهرًا ولاضميرًا منفصلًا الا قليلًا. حكى سيبويهِ مررت برجلِ اكرمَ منهُ ابوهُ ، وذلك لانهُ ضعيف الشبه باحم الفاعل من قبِل انهُ في حال تجريكِ لا يُؤنَّث ولا يُثَنَّى ولا يُجَمَّع . وإنَّفقت العرب على جواز ذلك في مسلَّة الكل . وضابطها ان يكون افعل صنةً لاسم جنس مسبوق بنفي او نهي او استنهام والفاعل مفضَّلًا على نفسهِ باعتبارَين. بنحوما رايت رجلًا احسنَ في عينهِ الكحلُ منهُ في عين زيدٍ. فانهُ بجوز ان بُقَالِ ما رايت رجلًا محسن في عينهِ الْكُمِلُ كَحَسنهِ فِي عين زيدٍ. والاصل ان يقع هذا الظاهر بين ضميرَين اولها للوصوف وثانيها للظاهركما رابت. وقد بُحَذَف الضمير الثاني وتدخل منَّ اما على الاسم الظاهراو على محاِّهِ او على ذِي الحلِّ . فتقول من كمل عينِ زيدٍ او من عينِ زيدٍ أو من زيدٍ. فتحذف مضافًا او مضافَين. وقد لا بُوثتَي بعد المرفوع بشيء نحو ما رابت كعين زيد احسنَ فيها الكحلُ. ومنهُ ما من أيَّام أَحَبَّ الى الله فيها الصومُ من ابام العشر، والاصل من محبة الصوم في ايام العشر ثم من محبةِ صوم إيام العشرِ ثم من صوم إبام العشريم من ابام العشر . ثم ان اسم التفضيل ان كان من متعدّ بنفسو دالٌ على حُبِّ او بُغْض عُدِّب باللام الى ما هو مفعولٌ في المعنى وبإلَى الى ما هو فاعلٌ في المعنى نحو المومنُ احبُّ للهِ من نفسهِ وهو احبُّ الى الله من غيره . وإن

# البحث السادس في الكتابات وهو اللحق الخامس وفيد اربعة مطالب المطلب الاول

المطلب اه ول في كم الاستفهامية

الكذايات جمع كِنَاية وهي عبارة عن الفاظ مُبهَة يُعبَّر بها عن اشياء مفسرة و والفاظها اثنتان كُمُ وكذا فكم اسم موضوع للكذاية عن العدد وتكون للاستفهام وللخبر فاذا كانت للاستفهام يقع الاسم بعدها منصوبًا على التمييز كقوله تعالى كم سَلاً اخذتم الواذا وقعت بعد حرف جرّ جاز في ميزها النصب كامثلنا وجاز جرّه بين نحويكم من درهم اخذته و ويجوز حذف ميرها اذا دلّت عليه قرينة نحوكم مالك اي كم درها مالك

كان من متعد بنفسه دال على علم عُدِي بالباء نحو زيد اعرف بي وإنا أدرك به وان كان من متعد بنفسه غير ما نقد م عُدِي باللام نحو هو اطلب للفار وانغ للجام وان كان من متعد بعوف جر عُدِي به لا بغيره . نحو هو ازهد في الدنيا ، واسرع الى وان كان من متعد بعوف جر عُدِي به لا بغيره . نحو هو ازهد في الدنيا ، واسرع الى الخير . واجدر بالحلم . واحد عن الخناة . ولا نعل التعجّب من هذا الاستعمال مالأفعل التفضيل نحو ما أحب المومن تله واحبه الى التعقيد وما أعرف بنفسه ، واقطعه للعوابق ، واغضة لطرفه ، وازهد في الدنيا ، واسرعه الى الخير . واحرصه عليه ، واجدره به (۱) وفي نصب مميزكم الاستفهامية ثلقة مذاهب احدها انه لازم مطلقا ، والثاني انه ليس بلازم بل بجوز جره مطلقا حلاً على الخبرية ، وعليه حَمَل اكثره كم عبد لك يا جريم وخالة ، والثالث انه لازم ان لم يدخل وعليه حرف جر وهذا هو المشهور . فيجوز في يكم حرف جر وراج على الجر اذا دخل عليها حرف جر وهذا هو المشهور . فيجوز في يكم درهم اشتريت هذا النصب وهو الارج والجر ايضا . وفيه قولان . احدها انه في مُضرَة والثاني انه بالإضافة

# المطلب الثاني

في كم الخبريّة

اذا كانت مَّ الخبريقع ميزها بعدها مجروراً. كقولهِ تعالى مَ أَحِيرِ فِي بِيت ابي و مجوزان يقع الاسم بعدها مفرداً كامثلنا ومجهوعًا نحو كَمُ كُتُب كان لي ومتى فُصِل بينها وبين مجرورها بفاصل وجب نصب ميزها محوكم لي عبدًا (۱۱) و مجوزان مجرَّ ميرها بين . كقولهِ تعالىكم من مرَّة أَرَدْتُ ومتى دخلت كم على فعل ماض او مضارع جاز حذف ميرها نحوكم جود كم جهاد جاهدت . ونحوكم تنوحون ولا ترحمون .

المطلب الثالث في اعراب كم الاستفهاميَّة والخبريَّة نقع كَمَّ في محلٌ نصب على حسب ما يطلبها الفعل الواقع بعدها

(١) وقد جا يجرورًا مع الفصل بظرف او مجرور . كفولوكم دونَ مية موماة بها ل بها ، وقولوكم في بني بكر بن سعد سيد والصحيح اختصاصه بالشعر (٢) ومثل كم الحبرية في الدلالة على تكثير عدد مبهم المجنس والمفداس كأي نحو كأي رجلا رايت ، وكفول الفارض وكأي من أسى أعمى الأسى ، وهي توافق كم في الإبهام والافتفار الحي التمييز والبناء ولزوم التصدير و إفادة التكثير تارة وهو الغالب والاستفهام أخرى وهو نادر و في النها في انها مركبة وكم بسيطة على الصحيح . وتركيبها من كاف النشبيه وأي المنونة ، ولهذا جاز الوقف عليها بالنون فيفال كأين لان الننوين لما دخل في التركيب اشبه النون الاصلية ، ومن وقف بحذ فه اعتبر حكمة في الاصل وهو الحذف في الوقف ، وفي ان ميزها مجرور بين غالبًا حتى زع ابن عصفور لزوم ذلك . وفي انها لا نقع استفهامية عند المجمهور . وفي انها لا نقع مجرورة خلافًا لمن اجاز كمًا بن يبيع مفا الثوب ، وفي ان ميزها لا يقع الا مفردًا

من حيث المفعول به والمفعول المطلق والظرف مثال ذلك كم عبدًا ضربت ، وكم ضربة ضربت ، وكم يومًا صمت التقدير ضربت كم عبدًا ، وقس البواقي ، وكذلك كم الخبريَّة ، ونقع كم مجرورةً متى ثقدَّ مها حرفُ جرِّ نحو يكم درهمًا اخذته ، او اسم مضاف نحو غلام كم رجلاً ضربت ، وكذلك الخبريَّة ، ونقع مرفوعةً متى وقعت مبتداً نحوكم درهًا مالك ، فكم مبتدأً ، ومالك خبرُه ، ودرهًا تمييز (۱)

#### المطلب الرابع في كنا

 (۱) يعني ان مَ "بنسمَيها ان نفد م عليها حرف جرّر او مضاف في مجرورة" والأَ فان كانت كنايةً عن مصدر او ظرف فهي منصوبةٌ على المصدر او على الظرف. و إلاَّ فان لم يَلِها فعلٌ او وَلِيَّها وهو لازمٌ او رافعٌ ضميرها او سببيًّا فهي مبتدأَّةٌ . وإن وَلِيَّها فعلٌ متعدٍّ ولم باخذ مفعولة فهي مفعولةٌ . وان اخذهُ فهي مبتدأةٌ . الا ان يكون ضميرًا بعود عليها ففيهـا الابتداء والنصب على الاشتغال. ولكمُّ استفهاميَّةٌ كانت او خبريَّةٌ صدرُ الكلام. فلا يعل فيها ما قبلها الا المضاف وحرف الجرِّ. وتفترق كم الاستفهاميَّة وكم الخبريَّة في امورٍ . منها ان تمييز الاستفهاميَّة اصلُهُ النصب وتمييز الخبريَّة اصلُهُ الجرُّ . ومنها ان تمييز الاستفهاميَّة مفردٌ وتمينز الخبريَّة يكون مفردًا او جمعًا ومنها ان النصل بين الاستفهاميَّة ومميِّرها جا يُرْ في السعة ولا يُفصَل بين الخبريَّة ومميِّزها الا في الضرورة . ومنها ان الاستفهاميَّة لا تدلُّ على تكثيرٍ والخبريَّة للنكثير خلافًا لقومٍ . ومنها ان الخبريَّة نخنصُّ بالماضي كرُبِّ . فلا يجوزكم غلانِ ساملكهم كا لا يجونر رُبُّ غلانِ ساملكم. وبجوزكم عبدًا ستشتريه . ومنها ان الكلام مع الخبريَّة محتلٌ للنصديق والنكذيب بخلافهِ مع الاستفهاميَّة . ومنها ان الكلام مع الاستفهاميَّة لا يستدعي جوابًا بخلافهِ مع الاستفهاميَّة . ومنها أن الاسم المُبدَل من الخبريَّة لا يقترن بالهن بخلاف المُبدَل من الاستفهاميَّة. فيُقَال فِي الخبريَّة كم عبيلٍ لي خمسون بل ستون. وفي الاستفهاميَّة كم مَا لُكَ أَعشرون أَمَّ ثلاثون كَنَاكَنَايَةُ عن العدد . وهي مركَّبة من كاف التشبيه وذَا الإِشارة . ولا بجوز في مميزها الا النصب فقط (النحو عندي كذَا درها . فعند ي خبر مقدَّم م . وكذَا مبتدأُ مؤخَّر و درها تميم في النالب في استعالها اما مكرَّرة نحو عندي كذَا كذا درها . وإما معطوفاً عليها نحو عندي كذَا وكذَا امرأة (المراة والمراة وعندي كذَا رجلاً وكذَا امرأة (المراة والمراة وكذَا المرأة المراة والمراة والمراة والمراة وكذَا المرأة (المراة والمراة وكذَا المرأة المراة وكذَا المرأة المراة وكذَا المرأة المراة والمراة وكذَا المرأة المراة وكذَا المرأة المراة وكذَا المرأة المرأة المرأة المرأة المراة وكذَا المرأة المرأة المراة وكذَا المرأة المراة المراة وكذَا المرأة المرأة المراة المرأة المراة المراة المراة المراة المراة المراة المرأة المراة المر

البحث السابع في اسآء العدد وهو اللحق السادس وفيهِ سنة مطالب

# المطلبالاول في تعريف العدد وإقسامهِ

(١) فالا بجوز جره بن اتفاقا، ولا بالإضافة خلاقًا للكوفيهن، فانهم اجازوا في غير تكرار ولا عطف ان بُقال كذا نوب وكذا انواب قياسًا على العدد الصريح، ولهذا قال فقها وهم انه بلزمة بقوله عندي كذا درهم ميّة ". وبقوله كذا دراهم ثلغة ". وبقوله كذا ورهمًا واحد كذا درهمًا احد عشر ون وبقوله كذا وكذا درهمًا واحد وعشرون ، حملًا على الحقق من نظائرهن من العدد الصريح، وتوافق كذاكم الخبرية في اربعة امور ، وهي البناة والإبهام والافتفار الى المبيّز و إفادة التكثير، وتخالفها في انها مركّبة وانها لا نشتمل غالبًا الا معطوفًا عليها مثلها ، وزع ابن خروف انهم لم بقولوا كذا درهمًا ولا كذا كذا درهمًا، ولا كذا كذا درهمًا ما المعرفة والمنكرة ، ومنه المحديث بقال العبد بوم النيامة أنذكر بوم كذا كذا درهمًا منكون عن عبر العدد وهو المحديث مفردة ومعطوفة . ويكتى بها عن المعرفة والنكرة ، ومنه المحديث بقال للعبد بوم النيامة أنذكر بوم كذا وكذا . وتكون كذا ايضًا كذا ويدخل عليها ها التنبيه نحو أهكذا عرشك (م) بكتى عن المحديث ايضًا وعرًا كذا ، وتدخل عليها ها التنبيه نحو أهكذا عرشك (م) بكتى عن المحديث ايضًا بني وقيبًة وذية وذية ، وليس فيها حيئيذ الاوذ بين وقالوا على الاصل كان من الامركية وكية وذية وذية وليس فيها حيئيذ الاوذ بين الما على الناء على الفول وذية ، وقالوا على الاصل كان من الامركية وكية وذية وذية ونية ، وليس فيها حيئيذ الاوذ بين الما الناء على الفنح ، ولا بدّ من تكرارها لانها كنابة عن المحديث ، والتكرير مشعر بها لطول وذبّة ، وقالوا على الاصل كان من الامركية وكية وذية وذية وذية ، وليس فيها حيئيذ الا

اسمة العدد ما وضع لكهية آحاد الاشياط المعدودة واصول العدد النتاعشرة لفظة وهي من واحد الى عشرة وماية والف ومراتب العدد اربع مح آحاد وهي من الواحد الى التسعة وعشرات وهي من العشرة الى التسعين وميات والوف مم العدد منه مفرد وهو من الواحد الى التسعين وميات والوف مم العدد منه مفرد وهو من الواحد الى العشرة ومنه جمع نحو مية ميات ومين والفي ألوف والآفي ومنه عقود وهو من العشرين الى التسعين ومنه مركب وهو من الى أحد عَشر الى تسعين ومنه مولات وهو من والى تسعين الى المنه وعشرين الى التسعين ومنه مركب وهو من الى تسعين العشرين الى التسعين وهو من واحد وعشرين الى تسعة وتسعين

المطلب الثاني في اعراب الاسم الواقع بعد العدد

الاسم الواقع بعد العدد يُسمَّى ميز العدد وانواعهُ ثلثة الاول ميز المفرد ويُبدَأُ به من الثلثة الى العشرة وقياسهُ ان يكون مجموعًا مجرورًا نحو ثلثة رجالٍ وعشرة كُتُب وشذَّ ثلثاية الى تسعاية وقياسهُ ثلث ميَّاتِ او مِيْن وغلط من قال ثلثة ألفٍ والصواب ثلثة ألوف والافي ميز الماية والألف وقياسهُ ان يكون مفردًا مجرورًا

<sup>(</sup>۱) والاحسن ترك هذا القسم كما نُرِك من بعض النسخ (۲) واعلم انه اذا كان مميّز الثلثة واخوانها اسم جنس او اسم جمع جُرَّ مِنْ نحو نحذ اربعة من الطير. ومررت بثلثة من الرَّهْط. وقد نُجَرُّ باضافة العدد نحووكان في المدينة تسعة رهط. والصحيح قصرُهُ على السماع. وإذا كَان مجموعًا جُرَّ بإضافة العدد الميه. وحقة حينيَّذ ان يكون جمعًا مكسَّرًا من ابنية القلة نحوثلثة أَعَبُّد وثلث آماةً. وقد بخنلف كلُّ واحدٍ من هذه الثلثة . فيُضاف الى المفرد . وذلك ان كان مِنَّة نحوثلث مِنِّق بلك مينِّن الملوك وَقى بها ضرورة . ويُضاف الى جمع انتصبح في ثلث مِنِّق وقولهُ ثلث مينِّن الملوك وَقى بها ضرورة . ويُضاف الى جمع انتصبح في ثلث

نحو ماية رجل والف درهم "النالث ميز العقود والعدد المركّب والعدد المعطوف وقياسُهُ أن يكون مفردًا منصوبًا نحو احدَ عشرَ رجلًا. وعشرونَ رجلًا. وواحدٌ وعشرونَ رجلًا "واما لفظة واحدٍ

مسائِل.احداها ان بُهَل تكسير الكلة نحوسبع سمواتٍ. والثانية ان بُجاوِر ما أُهول تكسيرُهُ نحو سبع سنبلاتٍ. فانهُ مجاورٌ لسبع بقراتٍ . والثا لثة ان يقلُّ استعال غيرهِ نحو ثلث سعادات. فبجوز بقلَّة سعايد. وبجوز ثلث سعايد ايضًا. بل المختار في هاتين الاخيريّين التصحيح. ويتعيَّن في الأولىَ لاهال غينٍ . فات كثراستعال غينٍ ولم يجاور ما أهمل تكسيرُهُ لم يُضَف اليهِ الا قليلاً نحوثلته احدينَ وثلث زينباتٍ. والاضافة الى الصفة من جمع التصميح ضعيفةٌ تحو ثلثة صانحينَ. والاحسن الاتساع على النعت ثم النصب على الحال. ويُضاف لبنا الكثرة في مسلِّنَين. احداها ان يُهَل بنا القلَّة نحو ثلث جوارٍ واربعة رجا لِ وخمسة دراهمَ. والثانية ان يكون لهُ بناكَ قلَّة ولكنهُ شاذٌّ قياسًا او سماعًا فينزَّل لذلك منزلة المعدوم . فالاول نحو ثلثة قُرُوْءٍ. فان جمع قَرْءِ بالفَعْ على اقرآه شاذٌ . والثاني نحو ثلثة شسوع . فان اشساعًا قليل الاستعال (١) ومايتا ثوب وثلثابة دينار والفا امتي وثلثة الاف فرس وشذَّ تمييز المِّية بفرد منصوب كقولهِ اذا عاش الفتي مِنْتَينِ عامًا. فلا بُقَاس عليهِ . وَاجاز ابن كيسان الماية درهمًا والالف دينارًا . وقد ورد مبِّر المُّه جعًّا في قرآة ، حزة والكساَّت تلث مُّةُ سنينَ (ع) وبجوز في نعت مميِّز العدد المركِّب والعقد مراعاة اللفظ نحو عندي اثنا عشر درهمًا ظاهريًا وعشرون دينارًا ناصريًا. ومراعاة المعنى فنقول ظاهريَّة وناصريَّة . وقد يُضَاف العدد الى مستحقّ المعدود فيستغني عن التمييزنحوهذ عِشْرُوْ زيدٍ. ويُفعَل ذلك بجيع الاعداد المركَّبة الا اثني عشر . فيُقال احدَ عشرَك وثلثةَ عشرَك . ولا يقال اثنا عشرَك . لان عشر من اثني عشر بمنزلة نون الاثنين . فلا تجامع الإضافة . ولا بُقَالِ اثناكِ لَلَّا يلتبس باضافة اثنين بلا تركيبٍ. وإعلم ان حكمر العدد المُبِّر بشيئين في التركيب لمذكَّرها مطلقًا ان وُجد العقل نحو عند ب خمسةَ عشرَ عبدًا وجاريةً . وخمسة عشر جارية وعبدًا . وإن فُقد فللسابق بشرط الاتصال نحو عندي خمسةَ عشرَ جلاً وناقةً . وخمسَ عشرةَ ناقةً وجلاً . وللوِّئْث ان فُصلاً نحو عندي

# واثنين فيدلاًن على العدد والنوع بذاتها معًا نحو رَجُلٌ ورَجُلانِ ('' المطلب الثالث في بناء اسم العدد المركَّب يُبنَى جزءًاهُ على الفتح ('' من احدَ عشرَ الى تسعةَ

ستٌّ عشرةً ما بين ناقةٍ وجل او ما بين جل وناقةٍ . وفي الإضافة لسابقها مطلقًا نحو عندب ثمانية أعبُدٍ وآمرٍ وثمانِ آم وأُعبُدٍ. ولا يُضَاف عددٌ افلُّ من سَنَةِ الى مُمْيِزَينِ مَذَكَّرِ ومؤَّتْ ِ.لانَ كلَّا مِن المُيِّزَينِ جَمُّ . واقلُّ الجمع ثلثةً ولا يجوز فصل هذا التمييز فلا يُقال في السعة ثلثون المسج سنةً (١) قول المصنف وإما لفظة واحد وإثنين فيدلَّان الى اخوع فيو نظرٌ من وجهَين. الاول ان المسند اليو لفظةٌ وهي مفردةٌ والمسند بدلاًن وهو مثنًى. وذلك لا يصحُّ لوجوب المطابقة . والثاني انهُ لما قال واحد واثنين تعيَّن ان يكون المراد ها بلفظها . لاما هو من قبيلها. فلا بتانَّي لهُ وإلحالة هذه التمثيل بقولهِ رجل ورجلان. فلو قا ل في اول كلامه اما الواحد والاثنان فيدلأن على العدد الى آخر لم بَرِد عليهِ ذلك. قال الملاجامي في شرح الكافية ولا يُبِّز فاحدٌ وفاحةٌ ولااثنان فاثنتان وثنتان بميِّزٍ. فلا بُقَال واحدُ رجلٍ ولا ائنــا رجلِ استغناَّة بلفظ التمييز الدالُ مجوهرهِ على الجنس وبصيغته على الوحاة والاثنينيَّة عنها مثل رجل ورجلان. فانهُ من صيغة رجل يُعْهَمُ الْجِنس والوحاة ومن صيغة رجلان يُعْهَمَ الْجِنس والاثنينيَّة. فبذكرها استُغنِي عن الميِّز. وذلك لافادتهِ النصَّ المقصود بالعدد (٢) اما العجز فعلَّة بناَّيْهِ تضمُّنُهُ معنى حرف العطف. وإما الصدر فعلَّة بنآيِّهِ وقوع العجز منهُ موقع تاءَ التانيث في لزوم النع. وإجاز الكوفيون إضافة صدر المركَّب الى عجزي. فيقولون هذا خيسةُ عشرٍ. واستحسنوا ذلك اذا أُضِيف نحو خمسةُ عشركَ. وإذا أُضِيف العدد المركّب ففيهِ ثلثة مذاهب. الاول ان يبقى البنآة في الجزء بن على حالهِ وهو الأكثر نحو احدً عشرَك مع احدَ عشرَ زيدٍ . الثاني ان يُعرَب عجزُهُ مع بقام التركيب كَبَعْلَبُكَ نحو احدَ عشرُك مع احدَ عشرِ زبدِ الثالث ان بُضَاف صدرُهُ الى عجزهِ مُزَالًا بنَآوُها نحواحدُ عشرِك مع احدِ عشرِ زيدٍ. قال في التسهيل ولا بجوز باجاع ثماني عشرة باضافة الاول

عشرَمع المذكَّرُ والمؤَّنَث الا إثْنَيْ عشرَ وا إِنْتَيْ عشرةَ مذكَّرًا ومؤَّنَّا . فان الحزَّ الاول يُعرَب إعرابَ المثنَّى . والحجزَّ الثاني يُبنَى . وثنتان لغةُ في المتنان . واما لفظة ثماني عشر فلك فيها إثبات يا عمَّاني مفتوحة او ساكنة . اوحذفها نحوثمَّان عشر بكسر النون " وما عدا المذكور من اقسام العدد يُعرَب كباقي الاسماء

المطلب الرابع في تعريف العدد

ان كان العدد مركَّبًا وشيِّت تعريفَهُ فأدخِل لامَ التعريف على الحزء الاول نحوجاً الاثنا عشرَ رسولًا. وإن كان العدد معطوفًا فأدخل لامَ التعريف على الجزين نحوجا والاثنان والسبعونَ مبشِرًا. وإن كان العدد مايةً او الفّا جانر دخول اللام على الماية والالف اق على مميِّزها او عليها معًا. مثال الاول ما فعلت بالماية دينار وبالالف درهم. ومثال الثاني ما فعلت بمايةِ الدينار وبالف الدره. ومثال الى الثاني دون إضافة المجموع، وإعلم ان همزة أَحَد مُبدَلَةٌ من واوٍ. وقبل وَحَدّ عَشَرَ على الاصل. وهو قليلٌ. وقد يُقَالَ وَإحِدَ عشرَ وواحاةُ عشرةَ على اصل العدد (١) في ثماني اذا رُكِّبت اربع لغات فنح اليَّاءَ وسكونها وحذفها مع كسر النون وفنحها . وقد نَحُذَف بَآوُها ايضًا في الإفراد ويُحكّل اعرابُها على النون . كقولهِ فثغرُها عْمَاتُ. وهومثل قرآء معض الفُرَّآء ولهُ الجوارُ. اي الجواري. فحُذِفت اليَّاة وضُمَّت الرَّآة . وإعلم أن ليضِّعة ويضع حكم تسعة وتسع في الافراد والتركيب وعطف عشرين وإخوانها بخولبلت بضعة اعوام وبضعَ سنينَ. وعنديه بضعة عشرَ غلامًا وبضعَ عشرةً جاريةً . ويضعةٌ وعشرون كتابًا ويضعٌ وعشرون صحيفةً . ويُرَاد ببضعة من ثلثةٍ الى تسعةٍ وببضع من ثلث إلى تسع . وقول المصنف وإما لفظة ثماني عشر فيهِ نظرٌ من جهة اطلاقهِ قولهُ لفظة على تماني عشر وها لفظتان. ولذلك امثالٌ الثالث ما فعلت بالماية الدينار وبالالف الدرهم. ومثلهُ اذاكان العدد مفردًا نحو الثلثة رجال وثلثة الرجالِ والثلثة الرجالِ الى العشرة "

المطلب الخامس في نذكير العدد وتأنيثه

يُذَكِّر الواحد والاثنان مع المذكّر ويُؤَّثْثَانِ مع المؤَّنْتُ سوآءٌ كانا مفردَين اوغير مفردَين .نحواحد الرجال . وإحد عشر رجالًا. وواحدٌ وعشرونَ رجلًا. ورجلانِ اثنانِ. واثنا عشر رسولًا. واثنان وسبعونَ مبشرًا. وتقول في المؤنَّث إحدى النسآء، وإحدى عشرة امراةً . وانتان وعشرون امراةً . وإمراتان اثنتانِ او ثنتانِ . وإثنتا عشرة امراةً . وإثنتان وعشرون امراةً . وإذا كان العدد من ثلثة الى عشرة فيُؤَّنُّتْ مع المذكّر (١) والصحيح أن تعريف العدد المضاف بتعريف المضاف اليه. نقول ثلثة الرجال ومِنَّهُ الدرهم والف الدينارِ . وإجاز الكوفيُّون الثلثة الرجالِ واللَّهُ الدرهم والالفُ الدينارِ تشبيهًا بحَسَنِ الوجهِ قال الزمخشريُّ وذلك بمعزلِ عند اصحابنا عن الفياس واستعالِ الفصحاء. وقد سبق ان ابن كيسان اجاز المِنَّة درهُمَّا والالف دينارًا. ولكن ليس من بجيز الثلثة رجال والِمَّة دينار والالف درهم بإضافة ما فيهِ أَلَّ الى خالِ منها اضافة محضة الا المصنف. واعلم انهُ في تعريف المضاف قد يكون المعرّف الى جانب الاول كما مُثِّل. وقد بكون بينها اسمٌ وإحدٌ او اسمان او ثلثةُ اسماءً او آكثرُ نحق خساية الالف. وخساية الني الدينار وخساية الني دينار الرجل. وخساية الني دينار غلام الرجل. وعلى هذا. ولو قلت عشرون النّ رجل امتنع تعريف المضاف اليه لان المضاف منصوبٌ على التمييز. نعم مجوز ذلك عند الكوفيين. ولو قلت خمسة الاف دينار جاز ذلك، فنقول خسة الاف الدينار . وكذلك حكم الماية لان ميزها بجوز تعريفة كما عرفت. ولا تُعرّف الآلاف لإضافتها. وإجاز الاخنش والكوفيُّون الاحدَ العشرَ درهمًا. والاثنت العشرةَ جاريةً. ولا يجوز الاحدَ العشرَ الدرهم. لأن التمييز واجب التنكير. نع بجونر ذلك عند الكوفيين كما نقدم ويُذَكَّر مع المُؤَنَّث بخلاف القياس ، نحو ثلثة رجال ، وثلث نسآ ع ، وإذا كان العدد مركَّبًا فيُؤنَّث الجز الاول ويُذَكَّر الجز الثاني مع المذكَّر نحو ثلثة عشرَ رجلًا . ويذكَّر الجز الاول ويُؤنَّث الجز الثاني مع المؤنَّث لفظاً ومَعنَّى او مَعنَّى لالفظاً " وإما المؤنَّث اللفظيُّ فَحَكُمهُ حكمُ

 (١) لقول ثلث عشرة امراة وستً عشرة قوسًا. هذا اذا ذُكر المعدود. فإن قُصد ولم يُذَكِّر في اللَّفظ فا لفَصْحِ ان يكون كما لو ذُكِرٍ ، فنقول صمت خسةٌ تريد ايامًا. وسرت خمسًا نريد لياليّ. ويجوزان تحذف النَّآة في المذكّر. ومنهُ وإنبعهُ بستُّ من شَوَّال. وإما اذا لم يُفصَّد معدودٌ وإنما قُصِد العدد المطلق كانت كلها بالنَّاة نحوَّثكةُ نصفُ ستةً . ولا تنصرف لانها اعلامُ خلافًا لبعضهم . والمعتبر تذكير الواحد وتأنيثُهُ لاتذكير انجمع وتأنيثُهُ . فتقول ثلثة حَمَّامات خلافًا للبغداديَّبن . فانهم يقولون ثلث حَمَّامات ، فيعتبرون لفظ انجمع ، ثم ان اعتبار التأنيث في واحد العدد ان كان اسمًا فبلفظهِ، نقول ثلثة أشخُصِ قاصد نسوةٍ ، وثلث أُعيُنِ قاصدَ رجالٍ . لان لفظ شخص مَذَكَّرْ ولفظ عين مُوِّنَّثُ . هذا ما لم يتَّصل بالكلام ما يقوِّي المعني أو يكثِّر فيهِ قصد المعنى، فان أنصل بهِ ذلك جاز مراعاة المعنى، فالاول كقولهِ ثلث شخوص كَاعبَان ومُعصِرُ. والثاني كقولهِ ثلثة انفس وثلث ذودي . لان النفس كثر استعالها مقصودًا بهِ انسانٌ . وإن كان صغةً فبموصوفها المُنُّويُّ لا بها نحو فلهُ عشرُ امثالها. اي عشرُ حسات، ونقول ثلثة ربعات اذا قصدت رجالًا. وكذا نقول ثلثة دوابً اذا قصدت ذكورًا. لأن الدائِّة صغةٌ في الاصل. واعلم أن العبنة في النذكير والثانيث الما هي بحال المفرد مع الجمع . وإما مع اسِّي أنجمع والجنس فانما هي بحالها . فيُعطَّى العد د عكس ما يستحقُّهُ ضميرها. فتقول ثلثةٌ من القوم واربعةٌ من الغنم بالتام. لانك ثقول قومرٌ كثيرون وغنم كثيرٌ بالتذكير، وثلثٌ من البطِّ بترك النآء. لانك نقول بطٌّ كتين بالنأنيث. وثلثة من البقر او ثلثٌ . لان في البقر لغتَين التذكير والتانيث. هذا ما لم يفصل بينهُ وبين العدد صفةٌ دالَّة على المعنى. و إلاَّ فالمُرَانَى هو المعنى. او بكن نائِبًا عن جمع مذكرٍ ، فالاول نحو ثلث إناثٍ من الغنم وثلثة ذكورٍ من البطُّ . ولا اثر للوصف المُتأخِّر كَقُولك ثلثةٌ من الغنم اناثٌ وثلثٌ من البطُّ ذَكُورٌ . والثاني نحو المذكّر "وشين عشرة مفتوحة في المُفرّد وساكنة في المركّب"

المطلب السادس

في بناً وزن فاعل من العدد

يُصَاغ من العدد اسم على وزن فَاعلِ نحو وَاحدُ "وَان وَالثُ الى عاشر . فيُذَكَّر مع المذَكَّر ويُؤَنَّث مع المؤَنَّث نحورجُلُ واحدُ وامراةُ واحدةُ . سُوا وَ كان العدد مفردًا كامثَلنا او مركَبًا نحو حفظت البحثَ الثالثَ عشر . بتذكير الجزئين . وقرات المقامة السادسة عشرة بتأنيثها . وكذلك العدد المعطوف . وهذا الحكم جارٍ على العدد المعرَّف والمنكر وتنبيه . اذاكان العدد المركَّب معرَّفًا يُعرَب منهُ الجز الاول ويُسنى

ثلثة رَجْلَةِ ، فَرَجُلَة الم جمع مؤتّ الاانهُ جاء نابًا عن تكسير راجل على أرجال فذكر عددُ كَاكان يُعَلَى بالمُنوب عنه ، ولااعنبار للنظ المفرد اذا كان علاً . فتقول ثلثة الطلحات وخس الهندات ، وإذا كان في العدد لغنان التذكير والتأنيث كالحال جاز الحذف والإثبات ، نقول ثلث احوال وثلثة احوال (۱) وإما العشرون والتسعون وما بينها من العقود فنكون بلفظ واحد للذكر والمؤتّث ، نقول عشرون رجالاً وعشرون امراة (۱) اما بنوتيم فيكسرونها ، فيقولون إحدى عشرة واثنتا عشرة بكسر الشين ، وبعضهم بنفحها وهو الاصل ، الاان الافصح هو التسكين ، وهو عشرة الهل المحاز ، وإما في الذكير فالشين مفتوحة ، وقد بُسكن عين عشرفيقال أحد عشر وصف بل الم وضوع على ذلك من اول الامر ، وقال الملاجامي في شرح الكافية وإما ابن المحاجب في كافيته ونقول في المفرد من المتعدد باعنبام تصييره الثاني والثانية الى العاشر والعاشرة والحادي عشر في المذكر والحادية عشرة في المؤسّف والثانية عشرة والعاشرة والحادي عشر في المذكر والحادية عشرة في المؤسّف والثانية عشرة والعاشرة والحادي عشر في المذكر والحادية عشرة في المؤسّف والثانية عشرة والعاشرة والحادي عشر في المذكر والحادية عشرة في المؤسّف والمثانية عشرة والعاشرة والحادي عشر في المذكر والحادية عشرة في المؤسّف والثانية عشرة والعاشرة والحادي عشر في المذكر والحادية عشرة في المؤسّف والثانية عشرة في المؤسّف والثانية عشرة والعائية عشرة والمائية عشرة والمائية عشرة والمائية عشرة والمائرة والمائية عشرة والمائية والمائية والمائية والمائية عشرة والمائية عشرة والمائية والمائية والمؤلفة والمائية وا

# الحجزه الثاني على الفتح نحو الرابع عشرَ. وإذا كانا منكَّرَين يُبنَيان على الفتح نحو ثالثَ عشرَ. ومثلهُ المؤَّنث''

 (١) لفاعل المَصُوغ من اسم العدد استعمالان احدهاات يُفرَد فيُقال ثان وثانية وثالثٌ وثالثة والثاني ان لا يُفرَد. وحينيُّذِ اما ان يُستعَمَل مع ما اشتئَّ منهُ وَإِمَا انْ يُستَعَلَ مَعَ مَا قَبَلَ مَا اشْنَقَّ مَنْهُ . فَفِي الصَّورة الاولى مجب إضافة فاعلِ الى ما بعنُ . فنقول في التذكير ثاني اثنين وثالثُ ثلثةِ الى عاشرِ عشرةِ . ونقول في التانيث ثانيةُ اثنتين وثالثةُ تَلَثِ الى عاشرةِ عشرٍ . والمعني احد اثنين وإحدى اثنتين وإحد عشر وإحدى عشرة . وفي الصورة الثانية بجونر وجهان . احدها إضافة فاعل الى ما يليهِ. والثاني تنوينهُ ونصب ما يليهِ بهِ كما يُفعَل باسم الفاعل. فتقول ثالثُ اثنين وثالثُ اثنين. وهكذا الى عاشر تسعة وعاشر تسعةً . ومثلهُ المؤِّنث. والمعني جاعل الاثنين ثلثةً والتسعة عشرةً . ولا بدُّ من اعتمادهِ على شيء ما مرَّ في اسم الفاعل . وإذا أُريد بنآه فاعل من العدد المركِّب للدلالة على المعنى الاول وهو انهُ بعض ما اشتقَّ مَنهُ بجوز فيهِ ثَلثة اوجهِ . احدها ان بجيِّ بتركيبَين صدر اولها فاعل في التذكير وفاعلة في التانيث وعجزها عشر في التذكير وعشرة في التانيث. وصدس الثاني منها في النذكير احد وإثنان الى نسعة وفي التانيث احدى وإثنتان الى تسع نحو ثالث عشرَ ثلثةَ عشرَ وثالثةَ عشرةَ ثلثَ عشرةَ . وهكذا الى تاسعَ عشرَ تسعةَ عشرَ وتاسعةَ عشرةَ تسعَ عشرةً . وتكون الكلمات الاربع مبنيَّةٌ على الفنح . الثاني ان يقتصر على صدر المركَّب الأول فيُعرَب ويُضَاف الى المركَّب الثاني باقيـًا الثاني على بنا ۖ جزَّبهِ نحق هذا ثالثُ ثلثةَ عشرَ وهذه ثالثةُ ثلثَ عشرةَ .الثالث ان يقتصر على المركَّب الاول باقيًا على بناً وصدره وعجزه نحو ثالثَ عشرَ وثالثةَ عشرَ. ولا يُستعمَل فاعل مر. العدد المركّب للدلالة على المعنى الثاني وهو أن بُرّاد جعل الاقلّ مساويًا لما فوقه . فلا يُفَال رابع عشرَ ثلثةَ عشرَ خلافًا لسببويهِ ومن وافقهُ. وحادي مقلوب وإحد وحادية مقلوب وإحدة . جعلوا فآمها بعد لامها . ولا يُستعمَل حادي الامع عشر ولا تستعمل حادية الامع عشرة. ويُستعمَّلات ايضًامع عشرين واخوانها نحوحادي وتسعورت وحادية وتسعون. ويُستعرَل فاعل المَصُوع من اسم العدد قبل العقود ويُعطَف عليهِ العقود نحو حادي وعشرون وناسع وعشرون الى التسعين. وكذا

# البحث الثامن في التحذير ولا عراق وهو اللحق السابع وفيه مطلبان المطلب الاول في التحذير

التَّذِيْرُ تنبيهُ المخاطَب على امر بجب الاحتراز منهُ وعبارتهُ اما بلفظة إِيَّاكَ واخواتها اي إِيَّاكِا و إِيَّاكُم الخ او بغيرها فان كان بإِيًاكَ وجب إضار الفعل الناصب بعد واو العطف نحو إِيَّاكَ والكذب فالكذب منصوب بفعل مضمر وجوبًا بعد الواو . تقدين ُ إِيَّاكَ وأحْذَر الكذبُ "وان دخلت إِيَّاكَ على فعل وجب بعدها إضار مِن الحارَّة

المؤنّف، قال الانمونية بُورِّخ باللبالي لسبقها، فحق المؤرّخ ان يقول في اول الشهر كُتِب لاول لبلة منه أو لغرّنو او مهلو او مستهلّه، ثم يقول كُتِب للبلة خَلَت، ثم للبَكتين خَلَناً، ثم لِنْلَث خَلُونَ الى عشر ، ثم لاحدى عشرة خَلَت الى النصف من كااو منتصفه او انتصافه ، وهو اجود من لخمس عشرة خَلَت او بقيت ، ثم لاربع عشرة بقيت الى تسع عشرة ، ثم لعشر بقيت او بقين الى لبلة بقيت ، ثم لآخر لبلة منه او سراره او سرره ، ثم لآخر ليلة منه او سلخه او انسلاخه ، وقد مخلف النوت النه وبالعكس ، انتهى (۱) والصحيح ان النقد بر اياك أُحذِر واحذر الكذب ، هذا على مذهب ابن طاهر وابن خروف ، فهو عندها من قبيل عطف الحجل ، وقيل الاصل ما الناني فاننصب ، ثم الثاني وأثيب عنه الثالث فانتصب وانفصل ، وقيل الاصل التي نفسك من ان تدنو من الكذب والكذب ان يدنو منك ، فلا حُذِف النعل استُغني عن النفس فانفصل الضمير ، واعلم ان حكم الضمير في هذا الباب موكمًا او معطوفًا عليه عن النفس فانفصل الضمير ، واعلم ان حكم الضمير في هذا الباب موكمًا او معطوفًا عليه تفعل ، وإياك انت نفسك ان تنعل ، وإياك وزيمًا ان تفعل ، وإياك انت نفسك ان تعول المخاطب ، وشدً معينه للناكم في قوله إيابي وإن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله إيابي وإن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله إيابي وإن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله النائي وأن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله إياب وأن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله والله في قوله إيابي وأن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله وأياب وأن بحذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه للغائب في قوله النه في قوله إياب وأن محذف احدكم الارنب ، وإشد منه معينه النائب في قوله وأياب و

واقتران الفعل بأن المصدريَّة نحو إِيَّاك أَنْ تكفر اي إِيَّاك من ان تكفر وان كان التحذير بغير إِيَّاك ففيهِ ثلثة انواع "الاول ان يكون الحذَّر منهُ مقرونًا بواو العطف بعد الامر نحو أَسْرِعْ والاسدَ النالي اليوال والعطف بعد الامر نحو أَسْرِعْ والاسدَ النالي اليوال والعطف بعد اللفظ المحذَّر منهُ مكرَّرًا نحو الموت الموت وجوبًا والموت الموضعين مضمر وجوبًا والنالث ان يكون اللفظ المحذَّر منهُ خاليًا من العطف والتكوار فانت الثالث ان يكون اللفظ المحذَّر منهُ خاليًا من العطف والتكوار فانت به مِحتَّرُ إِنْ شِئْتَ اظهرتَ العامل وإن شيئت أضمرتَهُ نحو الاسدَ الي احذر الاسدَ الي احذر الاسدَ الي الفيل الله المدَّر الاسدَ الي العامل المدَّر الاسدَ الي العامل المدَّر الاسدَ الي العامل المدَّر الاسدَ الي العامل المدَّر الاسدَ العامل المدَّر الاسدَ

#### المطلب الثاني في الإغراء

الإغرآ هو الحثُّ على الفعل الذي بُخشَى فواتُهُ والفاظُهُ ثلثة ُ . على الفعل الذي بُخشَى فواتُهُ والفاظُهُ ثلثة ُ . عَلَيْكَ ودُوْنَكَ ويدًا الله ودُوْنَكَ ويدًا الله ودُوْنَكَ ويدًا الله خذهُ على قرب منك وعندك زيدًا الله خذهُ من حضرتك . فكلها تُنصَب بإضار العامل وجوبًا . فان لم يتقدَّم الإغْرآ و شي من هذه الثلثة جاز إضار العامل نحو اخاك والإحسان اليه . اي الزم اخاك

اذا بلغ الرجل السنّينَ فإِبّاهُ و إِبّاالشواتِ. وفيهِ شذوذان مجيه التحذير فيهِ للغائِب و إِضافة إِبّال ظاهرٍ وهو الشوابُّ. قال ابن ما لك

وشدٌّ إِيَّاكِ وَإِيَّاهُ أَشَدُّ وعن سبيلِ الفَصْدِ مَنْ فَاسَ أَنْتَبَدْ

<sup>(</sup>١) النوع بكون من الذات لا فيها. فصوابه ثلثة أوجه (٢) ولومثل بقولهِ مازِ راسك والسيف الكان احسن (٢) ان العطف في هذا الباب لا بكون الا بالواو . وكون ما بعدها منعولاً معهُ جائِزٌ. فاذا قلت إيَّاكَ وزيدًا ان تفعل كذا صحَّ ان تكون الواؤ واوَمَعْ

والزم الاحسانَ اليهِ (١)

-000-

القسر السابع في الاسم الخنوض وفيه بحنان البحث الاول

في الإضافة اللفظيَّة وفيهِ ثلثة مطالب

المطلب الاول

في اقسام الخفض وتعريف الإضافة

الاسم المخفوض نوعان . نوع يُخفَض بالحرف وسيأتي بيانهُ في بجثُ

(١) والصحيح أن الاغراء مثل التحذير في أنه أن وُجِد عطف أو تكرارٌ وجب
إضار ناصبه نحو أخاك اخاك ونحو أخاك والاحسان اليه و إلا فلا نحو أخاك اي
الزم أخاك. ولا تُستعمَل فيه إيًا. قال ابن ما لك

وَكُفُلَدِي بِلا إِيَّا أَجْعَـكُ مُغْرَّى بِهِ فِي كُلِّ ما قد فُصِّلًا

وقد يُرفَع المكرَّر فِي الاَعْرَاءُ والنّحذ بركنولهِ

ان قومًا منهم عُمَيْرٌ وأشبا أَ عُمَيْرٍ ومنهُمُ السفَّاحُ الحديرونَ بالوفاء اذا قا لَ اخوالْجَنْ السلاحُ السلاحُ السلاحُ

قال الاشمونيُّ قال في النسهيل أُلحِق بالتحد بروالإغراء في النزام إضار الناصب مَفَلُ وشبههُ ، نحوكِيمُ عا وترا ، وإمرا ونفسهُ ، والكلاب على البقر ، وأحشَّنا وسوء كباني ، وكلَّ شيء ولاهذا ، ولاشتية حرِّ ، وهذا ولازعائك ، ومن انت زيدًا ، وإن تانني فاهلَ الليل وإهلَ النهار ، ومرحبًا ، وإهلًا ، وسهلًا ، وعَذِيرَك ، وديارَ الاحباب ، بإضار أعطني ودع وأرسِل وأنبيع واصنع ولا ترتكب ولا انوهم وتذكر وتَجِد واصبت وانيت ووطشت وأحضر وإذكر ، ثم قال وربما قبل كلاها وترًا ، وكلُّ شيء ولا شتبمة حرِّ ، ومن انت كلامك زيد او ذكرُك

الحروف ونوع مُخفَض بالإضافة "والإضافة هي كل اسم نُسِب اليهِ شي "وكيفيَّة بنائها ان محذف التنوين من المفرد والتون من التثنية والحجمع "ثم تنسبه الى اسم آخر مثال ذلك غلام رُزيدٍ وكتابا زيدٍ وبنو زيدٍ فتعرب الاسم الأول عا يستحقُّه من الإعراب وتَحُرُّ الاسمَ الثاني في كل حال ويُسمَّى الاول مُضافًا والثاني مُضافًا اليه م مُ الإضافة

 (١) مر. المخفوضات ما بُخفَض لمجاوم المخفوض، وذلك في بائي النعت. والتوكيد كقولهِ هذا حجر ضَبِّ خَرِبٌ ، بخنض خَرب لمجاوم، الضبُّ ، وكان حقةُ الرفع لانهُ صنةٌ للرفوع وهو انجر . وقولهِ با صاح بِلْغ ذوب الزوجاتِ كُلِّيهِمٍ . بخفض كُلُّ لمجاورة الزوجات.وكان حنَّهُ النصب لانهُ توكيد للنصوب وهو ذوي لاللزُّوجات وإلا لقال كلهنَّ. والقياس يقتضي جوانرَ ذلك في عطف البيان لانة كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع. وامتناعَهُ في عطف النسق لوجود اكحاجز لفظاً وهو حرف العطف وفي البدل لانهُ في التقدير مر · جانهِ اخرى فهو مجمونرٌ نقديرًا. قال ابن هشام في الشذوبر ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذٌّ (r) يدخل في قواه هي كلُّ اسم نُسِب اليهِ شيٌّ نسبة الفعل الى الاسم كفامر زيدٌ وزيدٌ قامَ فضلًا عر. زيدٌ قائمٌ كَيا في الشيء من العموم ولعدم اخراجهِ النسبة الإسناديَّة ، فلو قال الإضافة نسبة اسم الى آخَر على معنى حرف جرَّ مقدِّس . او قال الاضافة اسناد اسم إلى آخَر على تنزيل الثاني من الاول منزلة تنوينو او ما يقوم مقامَةُ لم يَرد عليهِ ذلك . وإخلُلِف في الجارَ للضاف اليهِ على اقوالِ اصحُّها انهُ مجرورٌ بالمضاف. ولا تكون الإضافة في التحقيق الا بين المفردات. فان أُضيف الى جملة كقمت حينَ قامرَ زيدٌ في مقدَّرةٌ بالمفرد . اي حين قيامهِ . ولذلك جازت الإضافة البها (٦) قد تُحُذَف تآة النَّأنيث للإضافة عند أَمَّن اللبس كفولت وإخلفوك عِدَ الامرِ الذَّبِ وعدول اي عِدَّةَ الامر ، وقرآءة بعضهم لَأَعَدُّوا عدُّهُ . اي عدَّتُهُ. وجعل الفرآة منهُ وهم من بعد غَلَبهم سيغلبونَ. و إقامَ الصلوةِ . بنا ً على انهُ لا يُقَال دون إضافة في الإقامة إقامٌ . ولا في الغَلَّبة غَلَبٌ نوعان لفظيَّة ومعنويَّة (١) ويأْ تي الكلام عليها المطلب التاني المطلب التاني في تعريف الإضافة اللفظيَّة

ضابط الإضافة اللفظيَّة هو أن يكون الاسم الاول صفةً والثاني معمولاً لتلك الصفة، وذلك في ثلثة مواضع، الاول إضافة اسم الفاعل الى معموله نحو ضاربُ زيدٍ الثاني إضافة اسم المفعول الى معموله نحو محمودُ السيرةِ الثالث إضافة الصفة المشبَّة الى معموله انحو حسنُ الوجه وهذه الانواع الثلثة لا تُفيد تعريفًا وإنما تُفيد تخفيفًا ولهذا تُسمَّى الإضافة الغير المحضة بدليل وقوعها صفةً للنكرة نحو مررت برجل ضارب زيدٍ . فلولم تكن بافيةً على تنكيرها لَما وُصِفت النكرة بها الان النكرة لا تُوسَف المعرفة وبالعكس وتنبيه ، قد اجاز الكوفيُّون النكرة لا أوصف المعرفة وبالعكس وتنبيه ، قد اجاز الكوفيُّون

(۱) وزاد ابن ما لك في النسهيل نوعًا ثالثًا. وهو المشبّة بالمحضة، وحصر ذلك في سبع إضافات الأُولَى إضافة الاسم الى الصفة نحو مسجد المجامع الثانية إضافة المسمّى الى الاسم نحو شهر رمضات الثالثة إضافة الصفة الى الموصوف نحو سحنى عامة الرابعة إضافة الموصوف الى الفائم مفامر الصفة . كقوله على زيدنا يومر النقا راس زيد صاحبكم . فحذف الصفتين وجعل الموصوف خَلَفًا عنها في الإضافة المخامسة إضافة المؤكّد الى المؤكّد واكثر ما يكون ذلك في اسهاء الزمان نحو يومئد وحيدتُذ وعامند وقد تكون في خيرها . كقوله فقلت أنجنوًا عنها نجا المجلد . لان النجا هو المجلد ، السادسة إضافة المُلغى الى المُعتبر . كقوله الى المُعتبر الى المُعالى المُعتبر الى المُعتبر المُعتبر الى المُعتبر الى المُعتبر الى المُعتبر الى المُعتبر الى المُعتبر الى المُعتبر المنابعة إضافة المُعتبر الى المُعتبر المؤلفة المُعتبر الى المُعتبر المؤلفة المُعتبر الى المُعتبر المؤلفة المُعتبر المؤلفة المُعتبر الى المُعتبر المؤلفة المُعتبر المؤلفة المُعتبر المؤلفة المُعتبر المؤلفة المُعتبر المؤلفة المُعتبر المؤلفة ا

أَقَامِ بِغِدَادِ العراقِ وَشُوقُهُ لاهل دِمَثْقِ الشامِ شُوقٌ مبرّحُ والمراد بالمُلغَى ماليس بقصود في الكلام، وخلافُهُ المُعتبر (r) أن الإضافة اللفظيّة لا نفيد تعربنًا ولا تخصيصًا. وإنّا نفيد تخفيفًا اما في لفظ المضاف فقط بجذف التنوين اضافة الصفة الحسم موصوفها ومثّلوا بقولهم أُخلاقُ ثياب والاصل ثيابٌ أُخلاقٌ معذا اذا كان الصفة والموصوف نكرتين وأما اذا كانا معرفتين بأَلْ جاز بالإجاع نحو قدوسُ اللهِ قدوسُ القويّ قدوسُ الذي لا يموتُ والاصل الله القدوس الخنا

المطلب الثالث في دخول أَلْ على الاضافة اللفظيَّة

يجونر دخول أَلْ على الاضافة اللفظيَّة نحو الضاربُ الرجلِ. ويمتنع دخولها على الاضافة المعنويَّة . فلا يُقَال الغلامُ زيدٍ . ولهذا المتنع دخولها على الاضافة اللفظيَّة الى العَلَم في حال الإِفراد . اــــ الا يُقَال

حنيقة اوحكمًا ونوني النثنية وانجع، وإما في لنظ المضاف اليه فقط بحذف الضير واستناره في الصفة كالقائم الغلام . كان اصلة القائم غلامة ، وإما في لفظ المضاف وللمضاف اليه معًا نحوزيد قائم الغلام . اصلة زيد قائم علامة ، ومن ثم جانر مررت برجل حسن الوجه وامتنع مررت بزيد حسن الوجه . فلوافادت تعريفًا لم يجز الاول ولحاز الثاني . وسُيّت لفظية لانها لمجرد المخفيف في اللفظ . وغير محضة لكونها في ينة الانفصال . على انها لا تفيد تخفيفًا في المعنى بأن يسقط بعض المعاني عن ملاحظة العقل بازاء ما يسقط من اللفظ بل المعنى على ماكان عليه قبل الاضافة . نصًا عليه الملاجامي في شرح الكافية ، نقول هذا ضارب زيد الآن على نقد بر هذا ضارب زيدًا ومنسوبه في شرح الكافية ، نقول هذا ضارب ألى انها محضة ورود الساع بنعنه الى مرفوعة او منسوبه غير محضة ، وذهب قوم الى انها محضة الورود الساع بنعنه بالمعرفة . كقوله ان وجدي بك الشديد أراني . وذهب ابن السرّاج والفارسيُّ الى ان بالمعرفة . كقوله ان وجدي بك الشديد أراني . وذهب ابن السرّاج والفارسيُّ الى ان بالمعرفة (۱) تمثيلة بقوله قدوس الذي لا بموت بعد قوله اذا كانا معرفتين بأل بُوه بالمعرفة (۱) تمثيلة بقوله قدوس الذي لا بموت بعد قوله اذا كانا معرفتين بأل بُوه بالمعرفة (۱) تمثيلة بقوله قدوس الذي لا بموت بعد قوله اذا كانا معرفتين بأل بُوه بالمعرفة (۱) تمثيلة بقوله قدوس الذي لا بموت بعد قوله اذا كانا معرفتين بأل بُوه بالمعرفة (۱) تمثيلة بقوله و قدوس الذي لا بموت بعد قوله اذا كانا معرفتين بأل بُوه باطلٌ

الضاربُ زيدٍ ، بل يقال اما ضاربُ زيدٍ وإما الضاربُ الرجلِ ، الااذا كان المضاف الى العَلَم مثنًى او مُجَوعًا فيجوز دخول أَلْ نحو الضاربا زيدٍ والضاربول زيدٍ ، ولا بجوز ان يُقال الضارب رجلٍ والغيرُ مفيدٍ ، بل يقال الضاربُ الرجلِ والغيرُ المفيدِ ، او ضاربُ الرجلِ وغيرُ المفيدِ ()

(١) في هذا المطلب نظرٌ اولامن جهة قولهِ انه بجوز دخول ألَّ على الإضافة المنظيّة ويمتنع دخولها على الإضافة المعنويّة فان فيه تسامحًا و إبهامًا، فكان حقهُ ان بقول بجوز دخول ألَّ على المضاف الذي اضافته لفظيّة . ثانيًا من جهة عدم اشتراطهِ لدخولها على المضاف المذكور وجودها في المضاف اليه كها مثل او في ما أضيف اليه المضاف اليه نحو هذا الضارب راس الجاني . لانها اذالم تدخل على المضاف اليه او على ما أضيف اليه المضاف اليه المتنعت المسلّة . فلا نقول هذا الضارب رجلي . ولا هذا الضارب زيد . ولا هذا الضارب راس جاني . ويُستفاد شيء من ذلك من قوله ولا الضارب نهي الما الفارب رجلي والمنعن المناعم في الإضافة المعنويّة . بحوز ان يُقال الضارب رجلي والحال انه قد أبعد بينها حتى جعل لحل منها فكأ ت حكمها واحدٌ . والحال انه قد أبعد بينها حتى جعل لحلي منها فكأ ت حكمها واحدٌ . والحال انه قد أبعد بينها حتى جعل لحلي منها لاحكامها بقوله بل بُقال إمّا ضارب زيد واما الضارب الرجل في عبارة الاضافة الى العم تابعًا الرجل عالى العم المناعم في المنافة الى العم المناف الى العم المناف الى الحم الرجل على المناف الى المناف الى المناف الى العم المناف الى العم المناف الى المناف الي المناف الي العم قولة دخول ألْ على ما أضيف اضافة لفظيّة مما ثبي او حميع لا بحوز الا اذا كان المضاف الى على ما أضيف اضافة لفظيّة مما ثبي او حميع لا بحوز الا اذا كان المضاف الي علم وليس من اشترط ذلك غيره ، ومن إضافة ذلك الى غير العم قولة

ا العارفوا المحقّ للدلّ بهِ والمستنلّوا كثيرٍ ما وهبوا في رواية من جرَّ المحقّ وكثيرًا. فضلًا عن انهُ لم يقيّد المجمع بكونهِ جمعَ سلامةِ لمذكّرٍ. لمجرج جمع التكسير مطلقًا وجمع المؤنّث السالم، فانها في هذا في حكمر المفرد. قال المبرّد والرمائيُّ في الضاربك وضاربك موضع الضمير خفضٌ. وقال الاخفش ومشام نصبٌ. وبجوز في الضارباك والضاربوك الوجهان. لانهُ بجوز الضاربا زيدًا

270 Supage 188 ling 18 8 10

### البحث الثاني في الاضافة المعنوبَّة وفيداربعة مطالب

### المطلب الاول

في تعريف الاضافة المعنويَّة وفي انواعها

الاضافة المعنويّة وتُسَكَّى الاضافة الحضة هي ان تكون بعني مِنْ او اللام او قِيْ وفائِدتها اما التعريف وإما التخصيص . فان كان الاسم الاول نكرةً والثاني معرفة كانت للتعريف نحو غلام زيدٍ . فغلام نكرة لكنهُ عُرِّف باضافته الى زيدِ المعرفة . وإن كان الاسمان نكرتين كانت للتخصيص نحو بير سبع . فانهُ أَحَصُّ من بير فقط . ثم ان كان المضاف المنح ويير سبع . فانهُ أَحَصُّ من بير فقط . ثم ان كان المضاف بعض المضاف اليه كانت الاضافة بمعنى مِنْ . كقول البشير ارغفة شعيرٍ . المن الارغفة بعض الشعير . وإن كان الاول اي ارغفة من شعيرٍ . لان الارغفة بعض الشعير . وإن كان الاول ملكاً للثاني كانت الاضافة بمعنى اللام . كقول الرسول افتخاري بصليب ملكاً للثاني كانت الاصلوب ليسوع . وإن كان الاسم الثاني ظرفاً للاول كانت الاضافة بمعنى فيْ . نحو صلوةُ البستانِ . اي صلوة في البستان "ا

والضاربوا زيدًا بحذف النون في النصب كما تحذّف في الإضافة ، ورُوِي بالنصب قولة العارفُوا الحقّ طلستفلُّوا كثيرَ ما ، والاحسن عند حذف النون الجرُّ بالاضافة لانه المعهود (۱) ذهب بعضهم الى ان الإضافة ليست على نقد برحرف ولا على نبته ، وذهب بعضهم الى ان الاضافة بعنى اللام على كل حالي ، وذهب سيبويه والمجهور الى ان الاضافة لا تعدو ان تكون بمعنى اللام او مِنْ ، ومُوهم الاضافة بمعنى في محمولٌ على المها فيه بمعنى اللام توشعًا ، وإخنلُف في اضافة الاعداد الى المعدودات . فهذهب المفارسيّ انها بمعنى من والاصح أن من المقدّرة الفارسيّ انها بمعنى من والاصح أن من المقدّرة في ارغفة شعير لبيان المجنس كما في خاتم فضةٌ ، والبعضية تأتي في مثل قولك اكلتُ

### المطلب الثاني

في المضاف الى ياة المنكلم

ان كان الاسم المضاف الى يا المتكلم صحيح الآخر اوشبيها بالصحيم كُسِر ما قبل اليا أنحو غلامي ودلوي وظبي بسكون اليا وفتحها " وإن كار آخر ، مقصوراً او مثنى مرفوعًا وقعت اليا بعد الالف مفتوحة نحو عصاي وفتاي "وغلاماي وإن كان آخر ، منقوصًا مثل نصف الرغيف وفي تثيل المصنف ببير سبع نظرٌ لان بير سبع علم على مكان .

فكان حقةُ ال يُتِّل بنحو غلام امراةٍ . ويكتسب الاسم بالاضافة احد عهر امرًا . الاول النعريف نحو غلام زيدٍ . الثاني النخصيص نحو غلام امراةٍ . الثالث النخفيف نحو ضاربا زيدٍ. اذا أريد الحالُ او الاستقبالُ. الرابع إزالة القيم نحو الحَسَن الوجع. الخامس تذكير الموِّيُّك . كفوله انارة العقل مكسوفٌ بطوع هَوْي . السادس تأنيث المذكِّر كَمُولِمْرِ قُطِعَتْ بعضُ اصابعهِ ، السابع الظرفيَّة نحو نُوْنِي أَكُلَهَا كُلَّ حين . الثامن المصدريَّة نحو سيعلم الذين ظلواأَجَّ مُنقلَبٍ ينقلبونَ. التاسع وجوبُّ التصدُّر نحو غلامٌ مَنْ عندك العاشر الإعراب نحو هذه خمسةُ عشر زيد في قول من أَعْرَبُهُ . الحادي عشر البناة . وهوفي ثلثة ابوابِ ، اولها ان يكون المضاف اسًا مُبهَّمًا كفير. كقوله لم يمنع الشرب منها غيرَ أنْ نطقت. بفتح غيرٍ. الثاني ان يكون زمانًا مُبهِّهَا والمضاف اليهِ إِذْ نحو من خزي يومِّيُّذٍ. بغنَّع يومر . الثالث ان يكون كذلك مضافًا الى فعل مبنيِّ كَفَهت حينَ قامر زيدٌ. يَفْعُ حين . نصَّ عليهِ في المُغنِي . وقد سبقت الاشارة الى أكثر ذلك في اماكيه (١) وقد تُحُذَّف هذه اليآة ونبقى الكسن دليلاً عليها . كقولهِ خليلِ أَمالَكُ مني للذي كسبت، وقد يُغَنِّح ما وَلِيِّنَّهُ فَتَفَلَّبِ الْفَا. كَفُولُهِ ثُمَّ آوِي الى أُمَّا . أَرَاد الى اتِّبِ . وربما حُذِفت الالف وبقيت النَّحَة دليلًا عليها . كفواء ولست بمدرك ما فات مني بلهف . اراد بلهني (١) ويُستثنّى من ذلك أَلِنَ لَدَى وعَلَى . فان انجميع اتفقوا على قلبها يآ. ولا مخلصُّ الثلب فيهما بياً المُتكلِّم بل هوعامرٌ في كل ضمير نحولَدَ يُه وعَلَيْهِ ولدينا وعلينا . وهُذَيل نقلب الف المقصورياة وتدغمهُ في ياءً المنكلم وتفخ باله المنكلم فنقول عَصَيَّ. ومنهُ قولهُ سبفُوا هُوَيَّ

قاضي او مثنًّى بالياً مثل غلامينِ تُدغَمَ يا الاسم بيا الاضافة ويُكسَر ما قبلها في الناقص ويُفخَ في المثنَّى نحو قاضيَّ وغلامَيَّ . بتشديد الياءً وفتحها . واما جمع المذكَّر السالم مثل مبغضونَ فيُقال فيهِ مُبْغِضِيَّ . بتشديد الياءً رفعًا ونصبًا وجرَّا الاغير

### المطلب الثالث في اضافة الاسماء المتوعّلة في الإيهام

الاسمآة المتوعّلة في الإبهام لا تفيد إضافتها تعريفًا ولوكانت الاضافة معنويَّة . وهي مِثْلُ وغَيْرٌ وشِبْهُ وسُوًى وما هو في معناها . لانك ان قلت مررت برجل مثلِكَ لا يُعلَم من هو ذلك الرجل . ولهذا ساغ وقوعُما صفة للنكرة ، وإما ذُوْ فلا تُضاف الاالى النكرة نحو جا تني رجل ذُوْ مال . وغلط من قال جا تني رجل ذُوْ المال . وشَذَّ قولم ذَوُه بُه بالاضافة الى الضمير "ومثلها ذات مؤَّت ذُوْ . هذا اذا وقعت ذُوْ صفة . وإما اذا وقعت غير صفة فتجوز إضافته الى غير النكرة نحو جا تنو المال . وإما فُوْكَ فاضافته الى الضمير أفضح من اضافة فَمْ اليه " نحو فُوْكَ وفُوْه و فَيْ . واضافته الى المنافقة في المنافقة في المنافقة في المنافقة في الله الله الله وقوق و فَوْكَ وفُوْه و فَيْ . والله المنافقة في الله والما فَوْكَ وفُوْه و فَيْ . وهو افضح من فَهِكَ بتشديد اليا المنافة فَوْكَ إعلالَ مَرْمُوْي . وهو افضح من فَهِكَ بتشديد اليا المنافقة في اله الله الله عن فَهِكَ بتشديد اليا المنافقة في الهوا المرافقة في الهوا المنافقة في الهوا المنافقة في الهوا المنافقة في الهوا فَوْكَ وفُوْكَ وفُوْكَ وفُوْكَ وفُوْكُ وفُوْكُ وفَوْلُ المنافقة فَلَهُ المنافقة فَلَا الله المنافقة فَوْكُ وهوافع من فَهِكَ بتشديد اليات المنافقة في المنافقة

<sup>(</sup>١) وعليهِ قولهُ انما يعرف ذا النصلِ من الناسِ ذووهُ. قال ابو البقاة ذو عينهُ واوٌ ولامهُ يآء. ويُوصَف بها المعرفة والنكرة. ويُشترَط فيها ان يكون المضاف اشرف من المضاف اليه بخلاف صاحب. يُقال ذو العرش ولا يُقال صاحب العرش ويُقال صاحب الشيء ولا يُقال ذو الشيء. وتضاف الى المعرفة والنكرة سواة وقعت صنة أو غير صنة خلافًا المصنف. واعلم أن مَّا لا يتعرَّف بالإضافة ماوقع موقع نكرة لا نقبل التعريف نحو رُبَّ رجل واخيهِ. وكم ناقة وفصيلها. وفعَلَ ذلك جهدَهُ. لأن رُبَّ وكمَ " والحق المعارف. وأنحال لا تكون معرفة (م) والحق ان

وفَههِ وَفَيْ ٥ تنبيه، منى اتَّد المضاف والمضاف اليهِ بالمعنى اي كانا يدلاَّن على شيُّ واحدٍ فالاضافة حينيَّذٍ تُسَمَّى بيانيَّةً . كقول البشير وصار عَرَقُهُ كَعَبِيط الدمرِ فان العبيط هو نفس الدم والعبيط بالعين المُهلة وباليا المخفَّفة ، قال صاحب القاموس العبيطُ لح ودم وزعفرانُ . وغلط من قال غبيط بالغين المُعجَمة (١)

ما يُضَاف انما هو فُو لا فُولكَ (١) قال ابن ما لك

وَلاَ بُضَافُ أَمْ لَمَا بِهِ آخَمَدُ مَعْنَى وَأُوِّلْ مُوْهِمًا إِذَا وَرَدُ \* وذلك لان المضاف يمخصُّو او يتعرُّف بالمضاف اليهِ فلا بدُّ ال يكون غيرَهُ في المعنى. فاذا جاءً من كلامر العرب ما يُوهِم جواز ذلك وجب تأويلُهُ . فُوهِم إضافة المرُادِف الى مرادفهِ بُوَوَّل بإضافة الاسم الى المسمَّى .كفولهم جآءَ سعيدكرز .اب جآءً مسمَّى هذا الاسم. ومثلة بومر الخميس وشهر رمضان ومدينة بيروت وذات اليمبن ونحوهنَّ. ومُوهِم إضافة الموصوف الى الصفة يُؤوَّل بتقدير موصوفٍكنولهم حبَّهُ الحمقاء. اي حبَّه البقلةِ الحمقاء. ومثلهُ صلوة الأولَى ومسجد المجامع. اي صلوة الساعة الاولى وسجد المكان الجامع.ومُوهم اضافة الصفة الحي الموصوف بُوِّوَّل باضافة الشيء الى جنسه . كقوله وإن سقيت كرامَ الناس فأسفينا . اي الناسَ الكرامَ . ومثلَهُ سَعْنَ عَامَةٍ وجَرْد قطيفةٍ وسَمَل سربالٍ. والاصل عَامَةٌ سحقٌ وقطيفةٌ جردٌ وسربال سَمَلٌ. قال الاشمونيُّ واجاز الفرآة إضافةَ الشيء الحي ما بمعناهُ لاخنلاف اللفظين ووافقهُ ابن الطراوة وغيرُهُ ونقلهُ في النهاية عن الكوفيُّين. وجعلوا من ذلك نحو وَلَدَارُ الآخِرةِ . وحقُّ اليقينِ . وحبلُ الوَريدِ . وحَبُّ الحَصِيدِ . وظاهر النسهبل وشرحهِ موافقتهُ . هذا ولم بَقُل البشير وصار عرقَهُ كعبيط الدم بل قال وصار عرقُهُ كقطرات دمر نازلة على الارض كما في الاصل البونانيِّ. وصاحب القاموس لم يَقُلُ العبيط هولخ ودم وزعنران بل قال ولح ودم وزعنران عبيط بين العُبطة بالضم طريٌّ فيكون عبيط بعني طرئيٍّ . قال صاحب الصحاح العَبِيْطُ من الدم الخالصُ الطريُّ . على انهُ لوسُلِّم لهُ ان عبارة صاحب القاموس كما رَوَى لكان مجموع الثلاثة عبيطاً لاكلُّ فرد منها . وإذا كان كلُّ منها عبيطاً تكون من الالفاظ المشتركة . فلا

## المطلب الرابع في الاساء الملازمة للإضافة ا

تُوجَد اسما لا تنفكُ عن الإضافة اصلاً وهي سُجُان ومَعَاذ وعِيَاد ومَعَ بَجوار فَتِح العين وسكونها وجَيع وكلُّ وبعض وأَيُّ بتشديد اليا وكلا وكِلْ عَالَى ومِنْل وشِبْه وخُو وعِنْد وسُوع بلغاتها وغير وقُبَالة بضم القاف وحِذا أه و إِزَا قَ وَجَّاه وتِلْقا أَ وقَبْل وبَعْد والجهات الستُّ وما بجري مجراها وسائر ولَعَهْرُ الله القسم وذُو وذَات وأُولُو جمع ذُو فُولات جمع ذَات من غير لفظها . وبَيْن ولَدَى ولَدُن ووسط بجواز فقح السين وسكونها الله عنه بعدها يكون مجرورًا الله المناه وسكونها الله عنه بعدها يكون مجرورًا الله الله الله عنه بعدها يكون مجرورًا الله الله عنه المناه وسكونها الله عنه بعدها يكون مجرورًا الله الله عنه المناه ويَعْ الله عنه الله ويَعْ الله ويَعْ الله والله عنه الله وسكونها الله والله عنه الله ويَعْ الله ويُعْ الله ويُعْ ورادًا الله ويُعْ الله ويَعْ الله ويَعْ ويَعْ ويَالْ الله ويَعْ الله ويَعْ ويَالُون الله ويُولِد ويَالُهُ الله ويَعْ الله ويَعْ ويَالُون مُحرورًا الله ويَعْ ويَدْ الله ويَعْ ويَالْ ويَعْ الله ويَعْ ويَالْ ويَالْمُ ويَعْ الله ويَعْ ويَالْمُن عَلَى ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ ويَعْ الله ويَعْ ويَعْ الله ويَعْ ويَا ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ ويَعْ ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ الله ويَعْ ويَا

بيان لهذه البيانية . ومثالها عند اهل البيان مدينة مصر . وعلم النحو . فكانك قلت مدينة هي مصر . وعلم هو النحو (1) قوله ولعمر الله بوهم أن العَمْر لا يُستعل في القسم الا مع الله . والصحيح انه يُستعبل مع غيره ايضاً . نفول تعمر ك لأَفْعلَنَ (1) وفي الفاموس ووَسَط الشيء محرّكة ما بين طرفي كأوسطه . فاذا سكّنت كان ظرفا او ها في ما هو مصمّت كالمحلّفة . فاذا كانت اجزاق متباينة فيا لإسكان فقط . وكل موضع صلح فيه بين فهو بالنسكين . و إلا فيا لخريك (٦) قد يحد و أشريا في قلوبهم العيمل ، وجاء ربلك . اي حسبا العيمل وامر ربيك . وربا حُذِف بحو وأشري الفاف اليه مقامة فيعرب بإعرابه لخو وأشري الفاف اليه عجوري كالع . وشرط ذلك ان يكون المخذوف ما المناف اليه ويبقى المضاف اليه ويبقى المضاف كاله لوكان مضافًا . وأكثر ما يكون ذلك مناف المناف اليه ويبقى المضاف كاله لوكان مضافًا . وأكثر ما يكون ذلك اذا عُطف على المضاف اليه ويبقى المضاف كاله لوكان مضافًا . وأكثر ما يكون ذلك كنولم قطع الله يُد ورجل مَنْ قالهًا . الله مثل ذلك الحذوف من الامل كقوله ومن قبل كنولم قطع الله يون فبل دفيك ذلك وإن لم يُعطف مضاف الى مثل المحذوف من الاول . كقوله ومن قبل يُعكل ذلك وإن لم يُعطف مضاف الى مثل المحذوف من الاول . كقوله ومن قبل يُعكل ذلك وإن لم يُعطف مضاف الى مثل المحذوف من الاول . كقوله ومن قبل يُعكل ذلك وإن لم يُعطف مضاف الى مثل المحذوف من الاول . كقوله ومن قبل ندك . التقدير ومن قبل ذلك ، واعلم ان الاصل في المضاف اليه النه إلى المن المحذوف من الاول . كقوله ومن قبل ندك . التقدير ومن قبل ذلك ، واعلم ان الاصل في المضاف اليه النه الى المناف اليه المضاف اليه النه المناف اليه المضاف اليه المناف اليه النه المناف المول . كقوله ومن قبل ندك . التقدير ومن قبل ذلك ، والمناف الهذوف من الاول . كقوله ومن قبل نادك . التقدير ومن قبل ذلك . واعلم ان الاصل في المضاف اليه المناف اليه النه المناف اليه المناف اليه المناف المؤلف المؤلف المؤلف المناف المؤلف المؤلف المناف المؤلف ا

القسر الثامن في النوابع وفيو خسة ابحاث البحث الاول في النعت وفيو اربعة مطالب

المطلب الاول في كيَّة التوابع وكيفيَّة النعت

التوابع جمع تابع ، وهو في عرف النحاة كل ثان تبع ما قبلهُ في إعرابهِ . وانواعهُ خسهُ النَّعْتُ اليه الوَصْفُ والتَّوْكِيدُ والعَطَّفُ والبَدَلُ والحِكَانَةُ "فالنعت هو التابع الدالُ على صفةٍ من صفات متبوعهِ . مثالهُ

جانب المضاف، وقد بُغصَل بينها في السعة في ثلاث مسائل الأولى ان يكون المضاف مصدرًا وللضاف البوفاعلاله والفاصل اما مفعوله نحوقتًلُ أولادَم شركام معوله ظرفيّنه نحو ترك بومًا نفيك الثانية ان يكون المضاف وصفًا وللضاف البواما مفعوله الاول والفاصل مفعوله الثاني نحو سواك مانع فضلَه المحتاج واما شبه طفيته نحوهل انتم تاركوالي صاحبي الثالثة ان يكون الفاصل القسم نحوهذا غلام وبالله زيد وقد جآء الفصل بينها في الضرورة باجبي من المضاف وبنعت المضاف وبالمدآء كقوله كما خط الكتاب بكف بومًا يهودي وقوله بهبن اصدق من عينك مُقيم وقوله كأن ردون إبا عصام زيد حار اي بردون زيد باابا عصام من نقض الموق من المختص بالضرورة الفصل بفاعل المضاف كفوله ولا ترعوب عن نقض الموق العنم والمضاف البه لايعل في المضاف كفوله ولا ترعوب كان المضاف غيرًا وقصد بها النفي جازان بنقد معمول المنفي ما قبله والنابع كان المضاف غيرًا وقصد بها النفي جازان بنقد (۱) اختلف في العامل في المنابع في العامل في المنابع في المنابع عطف البيان ثم فذهب المجمور الى ان العامل في هو العامل في المنبوع وهوظاهر مذهب سيبويه فال ابن ما لك في النسق اي فيدًا عند اجتاع النوابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا عند اجتاع النوابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا با حام الرجل الفاصل ابو بكر نفسة اخوك وزيد بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا بالموارك الفاصل ابو بكر نفسة اخوك وزيد بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا بالموارك الفاصل ابو بكر نفسة الحوك وزيد بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا بالمنابع المنابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا عند اجتاع النوابع بالنعت ثم بعطف البيان ثم بالنوكيد ثم بالبدل ثم بالنسق اي فيدًا بالمورة المنابع بالنورة وقول المنابع بالنوب والمؤلم المؤلم المؤلم

(1)

جا بطرسُ الرسولُ عمالنعت اما مشتقُ او في معنى المشتق . فالمشتقُ الربعةُ الأول اسم الفاعل . كقولهِ تعالى المالكجيلُ الفاسقُ . الثاني اسم المفعول نحو رايت الحَمَلَ المقتولَ . الثالَّث الصفة المشبهة نحو بابل الشقية . الرابع افعل التفضيل نحو ابقيت الخَمْر الأَجود . والذي في معنى المشتق اربعةُ ايضاً . الاول الاسم المنسوب نحو يسوعُ الناصريُ . لانهُ في معنى المنسوب الى الناصرة . الثاني المصدر السادُّ مسدَّ المشتق نحو الله العدلُ . الثالث الاسم الاضافيُ نحو جا في رجلُ ذو مالٍ . العدلُ . اي العادلُ . الثالث الاسم الاضافيُ نحو جا في رجلُ ذو مالٍ . الرابع الاسم الجامد الدالُ على معنى المشتق نحو اليوغاج . المورث الرسولُ أوضحُ من قولك بطرس الإيضاج . لان قولك بطرس الرسولُ أوضحُ من قولك بطرس الإمكان وجود الشتراك الاتفاقيّ . وفائدتهُ في النكرات المخصيص . لان قولك رجلُ المؤسِّ من قولك رجلُ .

<sup>(</sup>١) وقد فانه اسام الاشارات غير المكانية والاسام الموصولة ، نقول مررت بزيد هذا ، اي الحاضر ، وجام في الرجل الذي قامر ، اي القائم ، قال ابن عقبل يكثر مجيه المصدر نعنا نحو مررت برجل عدل و برجل عدل و مرجل عدل و برجل عدل الاصل الانه بدل على المعنى الاعلى صاحبه ، وهو مؤول اما على وضع عدل موضع عادل او على حدف مضاف ، والاصل مررت برجل في عدل ، غم حدل ، غم حدف في وأفيم عدل مقامه ، وإما على المبالغة بجعل الدين نفس في عدل ، غم حداث او المعنى مجازًا او ادر عام (ع) وقد يُغيد النعت مدحًا نحو اللهم انا عبد ك المسكين ، او توكيدًا نحو امس الدابرُ الا يعودُ

## المطلب الثاني في انسام نعت المعارف

ان المعارف بالنسبة الى النعت على ثلثة اقسام الاول ما لا ينعت ولا ينعت به وهو الضمير مطلقًا الثاني ما ينعت ولا ينعت به وهو العَمَّر مطلقًا الثاني ما ينعت ولا ينعت به وهو العَمَّر المومن ولا يُقال المومن بطرس المالمومن ولا يُقال المومن بطرس الثالث ما ينعت وينعت به وهو اسم الاشامة والموصول والمعرّف بأل والمضاف الى كل واحدٍ منها نقول جآء بطرس هذا وجآء هذا العاقل وجآء بطرس الذي ترك المائ وجآء الذي ترك المائه الرسول. وجآء الذي ترك المائه الرسول. وجآء بطرس صاحبك وجآء بطرس المحرس المحرس وجآء المرحل النفريف وجآء بطرس صاحبك وجآء صاحبك الصادق وهم جرّا

المطلب الثالث

في اقسام النعت في الوصف

النعت قسمان حقيقي وسَبيّ فالنعت الحقيقي ماكان تابعًا لما قبله لفظاً ومَعنى نحو جآء بطرس الرسول فالرسول نعت بطرس لفظاً ومَعنى والنعت السَبيّ ماكان تابعًا لما قبله لفظاً وتبعما بعدهُ مَعْنَى نحو جآء بطرس المومن ابوهُ فالمومن يتبع بطرس في اللفظ ويتبع ابوهُ في المعنى الن المومن صفة للاب الالبطرس فان

(۱) اي على ان بطرس نعتُ المومن بل بُقَال ذلك على انهُ عطفُ بيانٍ او بدلُ (۲) والاصحُ ان مصحوب أَلُ ان كان جامدًا محضًا كما في هذا المثال فهو عطف بَيَانِ لا نعتُ ، وقد فانهُ قسمُ رابعُ وهو ما يُنعَت بهِ ولا يُنعَت كَأَبِيِّ ، نحو مررت بفارسٍ أَيِّ فارسٍ ، ولا يُقَال جَآءَنِي أَيِّ فارسٌ كان النعت حقيقيًا تبع ما قبله في الإعراب الثلثة وفي الاعداد الثلثة وفي الاعداد الثلثة وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير ، نحو يسوعُ المخلصُ ومريمُ الطاهرةُ . وقس عليها التثنية والجمع مذكَّرًا ومُوَّنَّ معرَّفًا ومنكَّرًا رفعًا ونصبًا وجرًّا . وإن كان النعت سببيًا تبع ما قبلهُ في الاعراب الثلثة وفي التنكير والتعريف وتبع ما بعدهُ في الاعداد الثلثة وفي التنكير والتعريف وتبع ما بعدهُ في الاعداد الثلثة وفي التنكير والتعريف السرمديُّ آبوهُ والزمنيَّةُ امنهُ . وفي التذكير والتأنيث . نحو جآء يسوعُ السرمديُّ آبوهُ والزمنيَّةُ امنهُ . وجآء يسوعُ السرمديُّ آبوهُ والزمنيَّةُ المنه . وجآء يسوعُ السرمديُّ آبوهُ والزمنيَّةُ المنه . وجآء يسوعُ السرمديُّ آبوهُ والزمنيَّةُ المنه . وحآء يسوعُ السرمديُّ آبوهُ والزمنيَّةُ المنه . وحَس البواقي " . وقس ا

 (١) بجري النعت في مطابقة المنعوت وعدمها مجرى النعل الواقع موقعة. فان كان جاريًا على الذي هو لهُ رفع ضمير المنعوت وطابقهُ في الإفراد والتثنية وانجمع والتذكير والتانيث. نقول مررت برجلين حسنين وإمراة حسنة . كما نقول برجلين حَسْنًا وإمراةِ حَسْنَتْ. وإن كان جاريًا على من هو لشيء من سبيهِ فان لم يرفع السبيَّ فهوكالجاري على من هولة في مطابقة المنعوث. لانهُ مثلهُ في رفعهِ ضميرً المتعوت. نحو مررت بامراة حسنة الوجه او حسنة وجهًا. وبرجلَبن كريِّي ٱلاب اوكريَهِنِ ابًا. وبرجال حِسانِ الوجوءِ او حِسانِ وجومًا. وإن رفع السبيِّكان بحسبه في التذكيركما هو في النعل. فيُنَّال مررت برجال حسنة وجوهُم. وبامراة حَسَنِ وجهُها . كَا يُفَال حَسُنَتْ وجوهُم وحَسَنَ وجهها . على انهُ بجوز تثنية الوصف الرافع للسببيُّ وجمعةُ انجمعَ المذكَّر السالم على لغة اكلوني البراغيثُ. فيُقَال مررت برجل كريَّبن ابواهُ وجا عَني رجلٌ حسنونَ غلانهُ . كما يُقَال كَرْمَا ابواهُ وحَسنُوا غلانهُ . ويجوز في النعت المسند الى السببيّ الحجوع الإفرادُ والتكسيرُ . فيُقَال مررت برجلٍ كريم آباؤهُ وكرّام آباؤهُ ومطابقة النعت للنعوت مشروطة بأن لا يمنع منها مانعٌ كَمَا فِي صَبُورٍ وجَرِيجٌ وأَفْعَلِ النفضيلِ المقرون بمِنْ. وفي قول المصنف تبع ما قبلهُ في الإعراب الثلثة نظرٌ من جهة نعنهِ المفرد بانجمع، فلوقال في الاعراب فقط لكُّفَى واستغنى عن إخلال النعت في بابهِ. واعلم ان ألمعرَّف بلام انجنس لقرب وقوع

### المطلب الرابع في اذاكان النعت جلة

لانقع الحجلة نعتًا إِلاَّ للْنكرة، ويُشترَط في الحجلة ان تكون خَبَرِيَّةً (١) واقسامها اربعةُ. الاول الحجلة الاسميَّة نحو مررت بمومن ابوهُ كافرُ الثاني الحجلة الفعليَّة نحو جآ رجل أكرمني او يُكرمني ابوهُ الثالث الحجلة الشرطيَّة نحو رايت رجلًا إِنْ تُكُرمهُ يُكْرِمْكَ الرابع الحجلة الظرفيَّة او الحارُ والحجروم نحو مررت برجل عندك او في الدار . فكلُّ من هذه الحجمل الاربع في محل إعراب الاسم الذي قبلها . لانها نعتُهُ (١)

مسافته من النكرة بجوز نعنه بالنكرة المخصوصة . وجُعل منه قوله وَلَقَد أَمْرُ على اللّيامِ
يسبُّني . فان يسبُّنى صفة لاحال . لان المعنى ولقد امرُ على لَيْم من اللّيامِ
(۱) اه محتلة للصدق والكدب . فلا يجون مررت برجل إضْرِبهُ أو لا يُمِنهُ . ولا
بعبد بعثكه قاصدًا إنشاة البيع . فإن جاء ما ظاهرُهُ انه نُعِت بالحجلة الطلبيّة فيخرِّج
على إضار القول . ويكون المُضمَّر صفة وانجهلة الطلبيّة معمول القول المُضمَر . كقولهِ
جاوَّا بَدْق هل رابت الذِنْب قط . اي جاوًا بلبن مخلوط بالما قمول فيه عند
روَّيتهِ هذا الكلامُ . ويُشترَط فيها ايضاان تكون مشتاة على ضمير بربطها بالموصوف
اما ملفوظ به نحو وآنقُوا بومًا ترجعون فيه الى الله . او مقدَّر نحو وآنَّقُوا بومًا لاَنجزي نفسٌ عن نفس شبًا . اي لا تجزي فيه . قال ابن مالك

وَنَعَنُوا بِجُمْلَةِ مُنكَّرًا فأعطيتُ مَا أُعْطَيتُهُ خَبْرًا

(٢) اذا نُعِت غَيْرُ الواحدِ فان اختلف النَعت وجب التفريق بالعطف نقول مررت بالزيد بن الكريم والعِنِل وبرجال فقيه وكاتب وشاعر و الآجي، به منتى او مجموعًا نحو مررت برجلين كريمن وبرجال كُرُماً. وإذا نُعِت معمولان لعاملهن محدّدي المعنى والعَمَل أنبع النعتُ المنعوت رفعًا ونصبًا وجرَّا نحو ذهب زيدٌ وإنطلق عرر والعاقلان. وقس عليه النصب والجرَّ، فان اختلف معنى العاملهن او عَمَلُها وجب القطع وامتنع الإتباعُ. نقول جا ويد وذهب عرر والعاقلين او العاقلان والعاقلين او العاقلان و

بالنصب على إضام فعل اي أعنى العاقلين . وبالرفع على إضار مبتدا اي ها العاقلان. قال الاشمونيُّ اذاكان عامل المعمولَينِ وإحدًّا ففيه ثلث صُور . الأولَى ان يتَّحد العمل والنسبة نحو قام زيدٌ وعمرٌو العاقلان. وهذه بجوز فيها الإنباع والقطع في اماكنهِ من غير إشكال الثانية ان بخِنلف العل وتخنلف نسبة العامل الى المعمولَين من جهة المعنى نحو ضرب زيد عمرًا العاقلان . وبجب في هذه القطعُ قطعًا . الثالثة ان يختلف العل ونُغِّد النسبة من جهة المعني نحو خَاصَّمَ زيدٌ عمرًا العاقلين . فالقطع في هذه واجبٌ عند البصريِّين. ونصَّ ابن سعدان على جواز إنباع ايِّ شمَّتَ. لان كَارٌّ منها مُخَاصمٌ ومُخَاصِّمٌ. والصحيح مذهب البصريِّين، قيل بدليل انهُ لا يجوز ضَارَبَ زِيدٌ هندًا العاقلةُ . برفع العاقلة نعنًا لهند . وإذا تكرَّرت النعوت وكان المنعوت لا يَقْضِح الا بها جميعًا وجب إنباعَها كلَّها. نقول مررث بزيد التاجر الفقيه الكانب. اذا كان هذا الموصوف بشاركة في اسمه ثلثة احدهم تاجر كانب والآخر تاجرٌ فقيةٌ والآخر ففيةٌ كانبٌ وإذا كان المنعوث متَّضَّعًا بدونها كلها جانر فيها جيعًا الإنباع والنطع، وإن كان معيَّنًا ببعضها دون بعض وجب في ما لا بتعيَّن الا بو الإتباعُ وجاز في ما يتعيَّن بدونهِ الإنباعُ والقطعُ، ويُستثنَّى من ذلك النعتُ المؤكِّد نحو إلهَينِ اثنينِ . والمُلتزم نحو الشيعْرى العبُوسِ . وانجاري على مشار بونحق هذا العالم. فلا يجوز القطع في هذه. وإذا كان النعت لمجرَّد مدح او ذمَّ او ترحمُّ لم يَجَزُّ إظهار المبتدا او الناصب الذي تُضمنُ. ولكن اذاكان النعت للخصيص او التوضيح فانهُ بجوز إظهارها ، نقول مررت بزيد الناجرُ بالاوجه الثانة . ولك ان نقول هو التاجرُ وأَعني الناجرَ. وقد بُحذَف المنعوت وبُقَام النعت مقامَةُ اذا دلَّ عليهِ دليلٌ. وشرطهُ اماكون النعت صائحًا لمباشرة العامل نحو أنَّ اعل سابغات اي دروعًا سابغاتٍ . اوكون المنعوث بعض الم مخفوض بنَّ او فِي كفولم مِنَّا ظَعَنَ ومِنَّا أَفَامِ . اب منا فريقٌ ظَعَنَ ومنا فريقٌ أَقامَ. و إِلاَّ لم يَجُزُّ ذلك الافي الضرورة. وكذلك بَحَذَف النعت اذا دلَّ عليهِ دليلُ لكنهُ قليلٌ كنولةِ مهنهنةٍ لها فَرْعٌ وجِيْدُ. اي فرعٌ فاحم وجيَّدٌ طويكٌ . وقد بلي النعتُ لا و إمَّا فيجب تكرارها . نحو مررت برجل لا كريم ولا بخيل. ونحو إنتني برجل إمّاكريم و إمّا شجاع . ويجون عطف بعض النعوت المختلفة المعانى على بعض نحو مررت بزيد العالم والنجاع والكريم وإذا صلح النعت لمباشرة العامل جانر نقدية مبدّلًا منه المنعوث. نحو الى صراط العزبز

w . . .

البحث الثاني في النوكيدونيو مطلبان المطلب الاول في النوكيد اللفظيّ

التَّوكيد ويُقال فيهِ التَاكيد بالهنز وبالالف والاول افتح ضربان لفظيٌّ ومعنويٌّ فاللفظيُّ هو إعادة اللفظ الاول بعينه ويكون في الاسم والفعل والحرف والضمير والجملة ، نحو سمعانُ سمعانُ ونحق سقطت سقطت بابل وهُوَ هُوَ فأمسكوهُ ، ونَعَ مَنعَ ، ومستعدٌ قلبي يا ربّ مستعدٌّ قلبي "وبجونر ان يُوَكد بالضمير المرفوع المنفصل كلُّ ضمير متَّصل مرفوعًا كان او منصوبًا او مجرورًا ، نحوان كنت انت

المحميد الله واذا نعب بغرد وظرف وجالة فدّم المفرّد وأُخرِّت المجالة . نحو وقال رجلٌ موسٌ من آلِ فرعور فلكم إيانه وقد نقد م الجلة . نحو هذا كتاب انزلناه مبارك (۱) وقد بكون التوكيد اللفظيُّ بإعادة الاول براد فه كجآة ليث اسد . وجلس قعد زيد . ونَعَ جير والغرّض منه التقرير او خوف النسيان او الاعتناة واذا أريد تكريرُ الضمير المتصل للتوكيد لم يَجُرُ ذلك الا بشرط انصال المؤكّد بما انصل بالمؤكّد لمحومررت بك بك في فلانقول بكك . لان إعادته بحرّدًا تخرجه عن الانصال وكذا أريد توكيد الحرف المؤكّد ما انصل المؤكّد نحو إنّ زيدًا إنّ زيدًا قائم . ولا يُقال إنّ إنّ زيدًا قائم . وإما قوله إنّ إنّ المكريم بحلم وفناذ . وإما المحروف المجوابية فيحوز ان تكون بإعادة اللفظ من غير الصالها بشيء . فنقول نعم فقع ولا كرف المؤكّد اللفظيُّ ان بكون في الجُمَل . وكثيرًا ما يقترن بعاطف نحوكًا ستعلون ثم كلًا ستعلون . وبحب الترك عند إبهام التعدّد نحو ضربت زيدًا ضربت زيدًا ، ولو قبل ثم ضربت زيدًا لتُوهِم ان الضرب تكرّر منك مرتين تراخت احداها عن الأخرى والغرّض انه لم يقع منك الامرة واحدة تكرّر منك مرتين تراخت احداها عن الأخرى والغرّض انه لم يقع منك الامرة واحدة تكرّر منك مرتين تراخت احداها عن الأخرى والغرّض انه لم يقع منك الامرة واحدة تكرّر منك مرتين تراخت احداها عن الأخرى والغرّض انه لم يقع منك الامرة واحدة تحديد المؤرث تكرّر منك مرتين تراخت احداها عن الأخرى والغرّض انه لم يقع منك الامرة واحدة تكرّر منك مرتين تراخت احداها عن الأخرى والغرّض انه لم يقع منك الامرة واحدة المنصلة واحدة المؤرث واحدة المؤرث واحدة المؤرث واحدة واحدة

المسيح فقل لنا. وإني انا إِلَهُ ابرهيم ومررت بهِ هُوَ(') المطلب الثاني في التُوكِد المعنويّ

التوكيد المعنويُ هو الذي يرفع احتمال متعلَّق بيسوع مثل رسولهِ يسوعُ نفسهُ ، فنفسهُ رفعت احتمال عجيُّ ما يتعلَّق بيسوع مثل رسولهِ وإلهامهِ وما شاكلها ، وبخنصُ التوكيد بالمعرفة لان النكرة لاتُوكَد ، والالفاظ المؤكِّدة ستةُ ، النَّفْسُ والعَيْنُ وكلاوكلتًا وكُلُّ وأَجْمَعُ ، فالنفس والعين تُوكِد من نفسهُ او عينهُ ، والرسولان انفسهما او اعينهما ، والرسلُ انفسهم او اعينهُ ، وقس المؤنَّث عليهِ ، وتُجمع النفس والعين على وزن أَفْعُلِ في توكيد المثنَّى والمجمع كا عليهِ ، وتُجمع النفس والعين على وزن أَفْعُلِ في توكيد المثنَّى والمجمع كا عليهِ ، وتُجمع النفس والعين على وزن أَفْعُلُ في توكيد المثنَّى والمجمع كا عليهِ ، وتُحِلدُ المثنَّى المذكَّر والمؤنَّث . كقول المومن

(۱) وإذا أَتبَعتَ الضميرَ المنصل المنصوب بضميرِ منفصلِ منصوبٍ نحق رابتك إبّاك ففذ هب البصريّبن انه بدلٌ ومذهب الكوفيّين انه توكيدٌ (۲) وبجون جرَّ النفس والعين بباة زائدةٍ ، فنقول جا ويدٌ بنفسهِ وهندٌ بعينها ، ولا يُوكدُ بها مجموعيّن على نُنُوسٍ وعيُونٍ ولا على أعيانٍ . وبجوز فيها ايضًا مع المثنى الإفراد والثنية ، نقول جا الزبدان نفسها او نفساها خلافًا لقوم ، قبل كل مثنى في المعنى مضاف إلى متضيّنهِ بجوز فيو المجمع والإفراد والتثنية والمختار المجمع نحو فقد صفّت قلوبكا . وبجون قلبكا اوقلباكا . وبترجَّ الإفراد على التثنية عند ابن ما لك وعند غيره بالعكس ، ولا بدَّ من إضافتها الى ضمير يطابق المؤكّد في الإفراد والتذكير وفروعها كما رابت ، وتعريف المصنف التوكيد المعنويّ بانه هو الذي يرفع الى آخن وفروعها كما رابت ، وتعريف المصنف التوكيد المعنويّ بانه هو الذي يرفع الى آخن فيه نظرٌ من جهة انه لا يصدق إلاً على قسم من قسي التوكيد المعنويّ وهو الموكّد بالمنف او بالعين . وإما القسم الاَخَر وهو ما أُدَّ بغيرها فقد عرَّفهُ ابن عقيل بقولهِ هو ما يرفع توقُم عدم إرادة الشمول . وتعليله اختصاص التوكيد بالمعرفة بكون بقولهِ هو ما يرفع توقُم عدم إرادة الشمول . وتعليله اختصاص التوكيد بالمعرفة بكون

ان الروح القدس منبثق من الآب والابن كِلَيْهِمَا. وكقولهِ ايضًا. آمنتُ بطبيعتي السيح ومشيئية كِلْتَيْهِمَا "وكلُّ واجعُ نُوُكِدان الشيَّ المُغزِّيَ عَدِم الْمُعَ على كلِّ. المُغزِّيَ تحو آمن القومُ كلُّم اجمعون ولا يجوز نقديم اجمع على كلِّ. ويجوز إفرادها والحجع بينها "ولا يجوز توكيد الضمير المرفوع المتصل

النكرة لا تُؤكَّد فيهِ نظرٌ . ولو قال وإما النكرة فلا تُؤكَّد لم بَرِد عليهِ ذلك . هذا هو مذهب البصريِّين. وذلك سواءً كانت النكن محدودة كيوم وليلة أو غيرَ محدودةٍ كوقت وزمن ومذهب الكوفيين جواز توكيد النكرة المعدودة لحصول الفائِدة بذلك نحوصت شهرًا كلُّهُ . وقد صرَّت البكرة بومًا أُجَعًا . ووافقهم الاخفش من البصريين (١) أَبْتَوَهُمْ مِن قُولُو ان كِلاَ وَكِلْنَا نُؤَكِّمانِ المُثَّى المذكِّر والمؤنَّث ان كُلَّا منها تُؤكِّد المثنَّى المذكِّر والمونَّث. وليس كذلك. فان كِلاَ للذكِّر وَكِلْنَا للونَّث. على انهُ قد يُستغنَى بَكَلِيْهِما عن كَلِّتَيْهِما. ومنهُ فولهُ تمنُّ بفُرتِي الزينبَينِ كِلَيْهِما. وقيل هو من تذكير الموِّئك حملًا على المعنى للضرورة.كأنَّهُ قال بفُرتِي الشَّخصَين. وقد يُستغنَّى عن كِلِّيْهِما وَكِلْتَبْهِما بَكُلِّهِما. نصَّ عليها في التسهيل (٢) ولا بُؤكَّد بكُلُّ وإخوانهـا إِلاَّ مالهُ اجزآءَ يَضُّ وقوع بعضها موقعَهُ لرفع احتال نقدبر بعض مضاف إلى متبوعهنَّ. فلا بجونر جآءني زيدٌ كُلُّهُ. وكذا لا بجونر اختصم الزيدات كلاها والهندان كلتاها لامتناع التقدير المذكوس. ولابدٌ من اتصال ضمير المتبوع بهن الالفاظ كما رايت. وقد يُستغنى عن الاضافة الى الضمير بالاضافة الى مثل الظاهر الموكَّد بكُلِّ . وجعل منهُ قول كُنيِّر يا اشبه الناس كلِّ الناسِ بالقمرِ . واستعل العرب كَكُلِّ فِي الدلالة على الشمول عامَّة وجميعًا مضافينِ الى ضمير المؤكَّد نحوجاً القوم عامَّتُهُم والهنداتُ جميعُهنَّ . قال ابن ما لك

وَيُوْدُكُلُ أَكْدُواْ بِأَجْمَعَ الْجَمْعَ الْجَمْعِيْنَ ثُمَّ جُمَعًا
وَدُوْنَ كُلُّ قَدْ تَبِي أَجْمَعً جَمْعَاهُ أَجْمَعُوْنَ ثُمَّ جُمَعًا
وقد بُنتَع اجمع واخوانُهُ بِأَكْتَعَ وكَنْعَا وَأَكْتَعْنِ وَكُتَعَ وقد بُنتَع اكتع واخوانُهُ بأيضَع وبَصْعَا وَأَبْصَعِينَ ويُصَع فيفال جَا الْجِيشُ كُلُهُ اجْعُ اكْتِعُ الصِعُ والفيلةُ كُلُها جَعَاه كنعاة بصعاة والنومُ كُلُّم اجمعونَ اكنعونَ ابصعونَ والهنداتُ كُلُهنَ بالنفس والعين الابعد توكيدهِ بالضير المرفوع المنفصل نحو قوموا الثم إنفسكم واعينكم خلافًالكل واجمع فان ذلك جائز فيها . نحو قوموا كَلُّكُم الجمعون (١)

### البحث الثالث في العطف وفية مطلبان

جُمَّعُ كُنَّعُ بُصَعُ. وزاد الكوفيون بعد ابصع وإخواتو أبنَّعَ وبَنْعَا ۚ وأبْعَيْنَ وبُنَّعَ. ولا بجوزان يُتَعَدِّي هذا الترتيب. وشذَّ قول بعضهم اجمع ابصع. وإشذُّ منهُ قول آخَر جُمَّع بُتُع. وربما أُكِّد باكتع واكتعينَ غيرَ مسبوقينِ باجمع واجمعينَ. ومنهُ قولهُ تجلني الذَّلْفَاة حولًا اكتعا. قيل ان اجمعين تُفيد اتَّحاد الوقت. والصحيح انها كَكُلِّ فِي إفادة العموم مطلقًا بدليل قولهِ لاغوبتُهم اجمعينَ. وإذا تكرَّرت الفاظ التوكيد فهي للنبوع. وليس الثاني توكيدًا للتوكيد. والفاظ التوكيد معارف. اما ما أضيف الحي الضمير فظاهرٌ . وإما اجمع وتوابعهُ فني تعريقهِ قولات . احدها انهُ بنيَّة الإضافة . ولِلْآخَر انهُ بِالْعَلَيْةِ . لانهُ عَلَمْ عُلِق على معنى الإحاطة . ويلزم تابعيَّة كُلِّ بعني كامل و إضافتهُ الى مثل منبوعه مطلقًا نعتًا لا توكيدًا . نحو رايت الرجلَ كُلُّ الرجلِ وإكلت شَاةً كُلُّ شَاةٍ . وَبَلْزِمِ اعْنَبَامِ المَعْنَى فِي خَبْرَكُلُّ مِصَافًا الى نَكُرَةٍ مُحْوَكُلُ نفسَ ذائِقَةٌ ﴿ الموت وكلُّ حزب بما لديهم فَرِحُونَ. ولا يلزم مضاقًا الى معرفةِ. فَنَقُولَ كَلْهم دَاهبُ اق ذاهبونَ (١) وكذا اذاً كان الموكِّد ضميرَ نصب او جرُّ نقول راينك نفسَّك أو عينك. ومررت بك نفسيك او عينيك. وإعلم انهُ لا يُجذَّف المؤكَّد ويُقَامِر المؤكِّد مقامَهُ على الاصحّ. وإجاز الخليل نحو مررت بزيد وإناني اخوهُ انفسُها. وقدّرهُ هما صاحباب انفسها ، ولا بُفصِّل بين الموكِّد والموكِّد بإمَّا على الاصحِّ . واجاز الفرَّاة مررت بالقوم إِمَّا اجمعينَ وإما بعضهم. ولا يَلِي العاملَ شيٌّ من الفاظ التوكيد وهو على حالهِ في النوكيد إلاَّ جميعًا وعامَّةُ مطلقًا. فنقول قامر جميعُهم وعامَّتُهم. و إلاَّ كُلاَّ وكلاً وكلـ قا مع الابتداء بكان نحو النوم كلُّم قائم". ومع غيره ِ بقلَّة . كفولهِ فيصدر عنها كلُّما وهو ناهلُ. وقولم كَلَيْهِمَا وتَرَّا. اي أعطيني كُلِيهِما cece ?

### المطلب الاول في عطف البيان

العَطَفُ ضربان عَطَفُ بَيَانِ وعَطَفُ نَسَقٍ . فعطف البيان هو تابع الشهر من متبوعه . كقول البشير فلا جآء سمعان بطرس . فبطرس همنا عطف بيانٍ من سمعان . وهو اشهر منه . وشرطه ان يكون جامدًا . وفائدته لايضاح متبوعه او لتخصيصه . ويتبع ما قبله في الاحكام التي ذكرناها في النعت (1)

 (١) تعريف المصنف عطف البيان قاصرٌ كالابخني. وقد عرَّقهُ ابن عقبل بقولة هو النابع انجامد المشبه للصفة في إيضاج متبوعة وعدمر استقلاله . فخرج بقوله انجامد الصفة وبما بعد ذلك التوكيد وعطف النسق لانهما لايوضحان متبوعهما والبدل انجامد لانهُ مستقلٌّ. وقولهُ فبطرس عطف بيانٍ من سمعان فيهِ نظرٌ من جهة ان العطف يكون على الاسم لا منهُ. واللامر من قولهِ لايضاج متبوعه او لتخصيصهِ زائدةٌ حشوًا. فكان حقة ان يقول وفائدتهُ إيضاج متبوعهِ أو تخصيصهُ . وإعلم ان كل ما جاز ان يكون عطف بيان جاز ان يكون بدلًا. ويُستثنَّي من ذلك نحوُ با غلامٌ يَعْمُرَمَّا كان التابع فيهِ مفردًا معرفةً والمتبوع مُنادِّي. فانهُ بنعيَّن ان يكون يَعْبُر عطفَ بيان ولا مجوز ان يكون بدلًا. لان البدل على نيَّة تكرار العامل. فكان يجب بناة يعمر على الضمّ. لانهُ لو لُفظ بيًّا معهُ لكان كذلك. ونحوُ انا الضاربُ الرجل ربد مَّاكان التابع فيهِ خالبًا من ألَّ والمتبوع بألُّ وقد أُضِيف اليهِ صفةٌ بألْ. فينعيَّن كون زيد عطفت بيان. ولا بجوزكونهُ بدلَّامن الرجل. لان البدل على نيَّة تكرار العامل. فيلزم ان يكون التقدير انا الضاربُ زيدٍ. وهو لا يجوزكما عرفت في باب الاضافة . وكذلك بتعيَّن العطف ويمنع الإبدال في نحو هندُّضربتُ زيدًا اخاها. وزيدٌ جآء الرجلُ اخوهُ . لان البدلِ في نيَّة التقدير من جلة أُخرَى فيفوت الرَّبْط من الأُوكَى بخلاف العطف

### المطلب الثاني

في عطف النسق

عطف النَّسَق هو التابع المتوسِّط بينة وبين متبوعه احدُ حروف العطف نحوجاً بطرسُ وبولسُ وبجوز عطف الظاهر على الظاهر كامثَّلنا والمُضَمَر على المُضمَر والظاهر على المُضمَر العكس والمعرفة على المنحرفة والمعرفة على النكرة وبالعكس والفعل على الفعل والحجلة على الحاة "وحروف العطف تُذكّر في بحث الحروف

(١) قال ابن مالك

و إنْ عَلَى ضبير رفع مُتَصَلّ عَطَفْتَ فَأَفْصِلْ بِٱلضَّهِيرِ ٱلمُنفصِلُ أَوْ فَاصِلِ مَا وَبِلاَ فَصْلِ بَرِدْ في ٱلنَّظْمِ فاشيًّا وضَعْنُهُ ٱعْتَقَدْ وعَوْدُ خَافِض لَدَى عَطْفِ عَلَى ضميرِ خفض لازمــًا قَـدُ جُعُـِلاً وَلَيْسَ عندي لازمًا إِذْ فد أَنَّى في ٱلنَّثْرِ وَٱلنَّظْمِ ٱلصحيحِ مُثْبَتًا وقد سبق الكلام على ذلك في باب المفعول معهُ فليُرَاجَع هناك (r) يُشتَرَط في العطف صلاحيَّة المعطوف او ما هو بمعناهُ لمباشرة العامل. فالاول نحو قام َ زيدٌ وعمرٌو . والثاني نحوقام زيدٌ وإنا . فان لم يصلح هو او ما هو بمعناهُ لمباشن العامل أَضِرِ لهُ عاملٌ بلايمهُ وجُعِلِ من عطف الجُمَلِ. وذلك كالمعطوف على الضمير المرفوع بالمضارع ذي الهن اوالنوت او تآه الخطاب او بفعل الامر نحو اقع انا وزيدٌ ونقوم نحن وزيدٌ ونقوم انت وزيدٌ واسكن انت وزوجُك الجنة. وكذلك المضارع المفتح بتاء التأنيث نحولا تضارُ واللهُ بولدها ولامولودٌ لهُ بولدٌ . ولا يُشترَط في صَّةُ العطف صَّةُ وقوع المعطوف موقعَ المعطوف عليهِ لصَّة قامَ زيدٌ وإنا وامتناع قام انا وزيدٌ . ولا صحَّةُ نقد برالعامل بعد العاطف لصحَّة اختصم زيدٌ وعرُّو وامتناع وإخلصم عمرٌ و. ويُشتَرَط في عطف الفعل على الفعل اتحاد زمانَيْها سوآة اتحَّد نوعُها نحولنحبي بهِ بلدًا ميتًا ونسقيَّة . امر اختلفا تحويقد مر قومة بومَ القيامة فأوردهم النار. واختلف في عطف الخبر على الإنشاة وعكمهِ. فمنعهُ قومٌ . وإجازهُ آخرون ومنهُ قولهُ وان شفاء عبن مهرافة فهل عند رسم دارس من معوّل

البحث الرابع في البدل وفيو ثلثة مطالب

المطلب الاول في تعريف البدل وإنسامه

البَدَلُ هو التابع المقصود بلا واسطة ("مثالةُ جآء اخوك بطرسُ. فبطرسُ بدلٌ من الاخ. وهو المقصود بالمجيّ، وإقسام البدل ثلثةٌ. بدلُ كلٍّ من كلٍّ وبدلُ بعضٍ من كلٌ ، وبدلُ اشتمالٍ ، وشرطُهُ ان يكون جامدًا ، ويُسمَّى الاول مُبدَلًا ، والثاني مُبدَلًا منهُ

وبجوزان يُعطَّف الفعل على الاسم المثبه الفعل كاسم الفاعل ونحوهِ . وإن يُعطَّف على النعل الواقع موقعَ الاسم اسمُ فهن الاول قولهُ فالمُغيراتُ صُبِّمًا فأثَرُنَ نَفْعًا. ومن الثاني قولةُ امْ صبيَّ قد حَبًّا ودارج . وفي عطف الحِلة الاسميَّة على الفعليَّة وعكسهِ ثلثة اقوالِ. احدها الجواز مطلقًا. والثاني المنع مطلقًا. والثالث انهُ يجوز في الواو ، وقد اجمعوا على جواز العطف على معموليُّ عامل واحدٍ نحو إنَّ زيدًا ذاهبٌ وعمرًا جالسٌ. وعلى معمولات عامل وإحد نحو أعلَم زيدٌ عمرًا بكرًا جالسًا. وإبو بكر خا لدًّا سعيدًا منطلقًا. وعلى منع العطف على معمول آكثر من عاملَين نحو إنَّ زبدًا ضاربٌ ابوهُ لعمرو وإخاك غلامُهُ بكر . وإما العطف على معموليٌّ عاملَين فان لم يكن احدها جارًا نحوكان آكاً طعامك عمرٌ و وقرك بكرٌ فهو ممنعٌ خلافًا لقوم. وإن كان احدها جارًا فان كان مؤخَّرًا نحوزيدٌ في الدارِ وانحجرةِ عمرٌو او وعمرٌو المجرة ضوممتنع ايضًا خلافًا لقوم . وإن كان الجارُّ مقدَّمًا نحوفي الدار زيدٌ والمجرة عمرٌو او وعمرٌ والمحجرة فالمشهور عن سيبويو المنع وعن الاخفش الإجازة. وفصَّل قوم فقالوا ان وَلَيَ المُحْفُوضُ العاطفَ جاز و إلاَّ امتنع (١) فالتابع جنسٌ يشمل جميع النوابع وللقصود وبريد بوالمقصود بانحكم بخرج النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق سوى المعطوف ببل ولكن بعد الإيجاب. وبلا وإسطة بخرج المعطوف "cually.

### المطلب الثاني في احكام البدل

القسم الاول بدل كلِّ من كلِّ. وهو عبارةٌ عَّا الثاني فيهِ عينُ الأوَّل. كقول الرسول أطَاعَ حتى الموتِ موتِ الصليبِ . فوت الصليب بدلٌ من الموت بدلُ كلِّ من كلِّ لان الثاني عين الاول. وهذا هو عطف البيان "القسم الثاني بدلُ بعض من كلّ . وضابطة أن يكون الثاني جزَّ الأوَّلَ" نحو آكلتُ الرغيفَ ثُلْتُهُ. فثلثهُ بدلٌ من الرغيف بدلُ بعض من كلِّ لانهُ بعض الرغيفِ القسم الثالث بدلُ الاشتمال. وضابطهُ ان يكون بين المُبدَل والمُبدَل منهُ تعلُّون من جهة الإِجال والتفصيل" نحو نفعني بطرسُ وعظهُ. فبطرس مشترلٌ على (١) لوكان هذا هو عطف البيان لما جعلوها اثنين . والحقُّ ان عطف البيان يفارق البدل في ثمان مسائل الاولى ان العطف لا يكون مضمرًا ولا نابعًا لمضمر . لانة في الجوامد نظير النعت في المشتقّات. الثانية ان عطف البيان لا يخالف متبوعةً في تعريفهِ وتنكين الثالثة انهُ لا بكون جلةٌ بخلاف البدل. فانهُ بجوز فيهِ ذلك كما سياتي الرابعة انهُ لا يكون تابعًا لجملة بخلاف البدل الخامسة انهُ لا يكون فعلاً ولا تابعًا لفعل مخلاف البدل. السادسة انهُ لا يكون بلفظ الاول بخلاف البدل. فانهُ بجوز فيه ذلك بشرطهِ الذبي ستعرفهُ في موضعهِ . السابعة انهُ ليس في نيَّة إحلالهِ محلَّ الاول بخلاف البدل. الثامنة انهُ ليس في التقدير من جلةٍ أُخرَى بخلاف البدل. وقد مرَّ قربيًا ما يُبنَى على هاتين وسيأني بيان ما مخنصُّ بالبدل. نصَّ عليهِ الاشمونيُّ في منهج المسالك (r) قليلًا كان ذلك انجزه كما مثَّل . او مساويًا او آكثرنحو آكلتُ الرغيف نصفَهُ او ثُلْتُيهِ . ولا بدَّ من اتَّصا لهِ بضير يرجع الى المُبدّل منهُ مذكورِكَا لامثلة المذكورة. او مقدَّر نحو وللهِ على الناسِ حجُّ البيتِ مَنِ أستطاع اليو سبياً . أي منهم (٣) وعرَّفهُ الاشمونيُّ بقولو وهو بدل شيء من شيء يشتمل عاملهُ

على معناهُ اشتالًا بطريق الإجال كاعجبني زيدٌ علْهُ او حسنُهُ او كالامُهُ . وسُرقَ زيدٌ ثوبهُ

N 40

### الوعظ وغيره ِ بالإِجال. فلا قلتَ وعظهُ فصَّلتَ ذلكَ الإِجالَ المطلب الثالث في منعلَّنات الدل

يجوز في البدل ان يكون معرفتين او نكرتين او مختلفين او طاهرَين او مختلفين او طاهرَين او مضمرَين او مظهرًا ومضمرًا . نحو جآء اخوك بطرسُ وعالمُ رجلُ . ورجلُ اخوك ، وضربتهُ اللهُ . واكرمت بطرسَ وضربتهُ زيدًا . وإذا أبدلتَ النكرة من المعرفة وجب نعت النكرة . كقول الرسول من الناس ناسُ نتبعهم خطاياهم . فناسُ نكرة موصوفةُ بجلة نتبعهم . وهي مُبدَلةُ من الناسُ ويُبدَل ايضًا الفعلُ من

او فرسهُ . وإمرُهُ في الضمير كامر بدل البعض . فيثال المذكور ما نقدَّم من الامثلة . ومثال المقدِّر قَيل اصحابُ الأخدُودِ النارِ ذات الوقود . اي النارِ فيه . وقيل الاصل نارو . ثم نابت ألَّ عن الضمير . وزاد وا قسمًا رابعًا للبدل وهو البدل المباين . وهو على قسمين . احدها ما يُقصد منبوعهُ كما يُقصد هو . ويُسمَّى بدل الإضراب وبدل البدآء . نحو اكلت خبرًا لحمًا . قصدت اولا الإخبار بانك اكلت خبرًا ثم بدا لك ان تخبر بانك اكلت خبرًا ثم بدا لك ان تخبر وأنا غلط المتكلم فذكر المبدل منه . ويُسمَّى بدل الغلط والنسيات . نحو رابت رجلاً وانا غلط المتكلم فذكر المبدل رابت حارًا فغلطت بذكر الرجل . وردَّ المبرّد وغيرهُ بدل الغلط وقال انهُ لا يوجد في كلام العرب نظمًا ولا نثرًا (١) ذكر المصنف المختلفين بين المفمر بين المعرفة والنكرة ومثّل لاحدها فقط ثم مثّل للمختلفين بين المضمر والمظهر ولم بذكر الا واحدًا منها فقط . فكات الكلامر ناقصًا في كليها . فضلاً عن مؤلل النيد في إبدال الظاهر من المضمر ان يكوت من ضمير الغائب . فدخل في كلامه نحو ضربتك زبدًا . وهو منكنُ . لائهُ لا يبُدل الظاهر من ضمير العائب . فدخل في كلام الدل بدل كُلُّ من كُلُّ واقنضى الإحاطة والشمول . كقولو تكون الاحان المندل . كتولو تكون تكون المنافول . كتولو تكون المنافول . كتولو تكون المؤلل . كتولو تكون المؤلل . كتولو تكون المؤل . كتولو تكون المؤلل . كتولو تكون المؤلد . كتولو تكون المؤل . كتولو تكون المؤل . كتولو تكون . و مؤلف المؤل . كتولو تكون . و مؤلف المؤلف . كتولو تكون . و مؤلف المؤلف . كتولو تكون . و مؤلف المؤلف . و مؤلف المؤلف . كتولو تكون . و مؤلف المؤلف . و مؤلف المؤلف . و مؤلف المؤلف . و مؤلف المؤلف . و مؤلف . و مؤلف

الفعل . كقولهِ تعالى امضوا قولوا لهذا الثعلب. ومتى وقع فعلان مترادفَين مِتَّحدَينِ في الزمان ولم يكن بينها حرف عطفٍ فها من باب البدل (۱)

لنا عيدًا لِأُوَّلِيا وَآخِرِنا. فان لم يكن فيهِ معنى الإحاطة فمذهب الجمهور المنع. اوكان بدل اشتمال.كفولهِ وما الفينني حلي مضاعا. او بدلَ بعض من كُلِّ. كَفُولُهِ اوْعَدْنِي بِالْسِجْنِ وَلِادَاهُمْ رِجْلَى وَلَكُنَّهُ بَعْدُمَا فَرْغُ مِنْ كَلَامُهِ اسْتَأْنَف ذكر إبدال النكرة من المعرفة ومثَّل لها بقول الرسول من الناسِ ناسٌ تتبعهم خطاباه . فهذا المثال لا يخطئ المبتدأ والخبر . لان البدل يكون حيث لا إسناد كَا فِي قُولِهِ لنسفعنُ بالناصيةِ ناصيةِ كاذبةِ . قال ابن مالك في النسهيل ولا يُبدّل مضرٌ من مضمر ولا من ظاهر وما أومَ ذلك جُعِل توكيدًا ان لم يفد إضرابًا. واعلم انهُ اذا أبدِل من اسم الاستفهامر وجب دخول هنة الاستفهام على المُبدَل. نقول من ذا أزيدٌ ام عمرٌو. وما تفعل أخبرًا امر شرًا. ومنى تأتينا أغدًا ام بعدَ غدٍ. قال الاشمونيُّ ونظير هذه المسلَّة بدل اسم الشرط. نحو من يَفُمُ إنْ زيدٌ و إن عَمْرُو أَقُمُ معهُ وما تَصنعُ ان خيرًا وإن شرًّا نَجُزَ بهِ ومنى تُسافِرُ ان لِللَّ وإن نهاسًا أُسَافِرٌ معك. وقد بُغَّد البدل وللبُدَل منهُ لفظاً اذاكان مع الثاني زيادة بيان نحو وترى كُلَّ أُمَّةٍ جائبةٍ كُلِّ أُمَّةٍ تُدعَى الى كناجا. بنصب كل الثانية فانها قدانصل بها ذكر سبب الجُنُونُ (١) قد يكون بدل الفعل من الفعل بدلَ كلِّ من كلِّ باتفاق كفولهِ متى تأنِنا تَلْمُمْ بنا في دبارنا تَجِد حطبًا. وبدلَ اشتالِ على الصحيح نحو من يَصِلُ الينا يَسْتَعِنْ بنا يُعَنَّ. ولا يُبدِّل بدلَ بعض. وتُبدِّل الحِلة من الحِلة بدلَّ كلُّ مر. كُلِّ نحو أَمَدًّا كم بما تعلون أَمَدًا كم بأنعام وبنين. وكقولهِ اقول لهُ ارحل لانقيمتَ عندنا. وإجاز قوم إبداهًا من المفرد كفوله

الى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرَى كيف بلتقيات ابدلواكيف يلتقيان من حاجة وإخرى اي الى الله اشكو هاتين الحاجنين تعذّرً التقايما وجُعِل منهُ نحو عرفت زيدًا ابو مَنْ هو واعلم انهُ قد يُستغنَى في الصلة بالبدل عن لفظ المُبدَل منهُ نحو احسن الى الذي صحبت زيدًا اب صحبتهُ زيدًا . int celalion

es suotabasis

ادون ا Kaz zo

غيران

البحث الخامس في الحكاية وفيهِ مطلبان المطلب الأول في أدَوَاتِ الحكاية

make of white

الْحِكَالَية هي ما يُسأل بها عن الْخَبَرِ. وأَدَوَاتُهَا لفظتان . أَيُّ بتشديد الياء ومَنُو فَأَيُّ تُعرَب ونُثنَّى وتَجْعَ كالصفة بحوا فِي أَيَّان أَيُّونَ أَيَّةُ أَيَّتَانَ أَيَّاتٌ. وَمَنُو كَذَلك غيران مفردها يُرفَع بالواو ويُنصَب بالالف وبُحِرُّ باليَّاءُ ويُؤَنَّتُ بهاءً ساكنةِ او بتاءً ساكنةٍ بنحو مَنُوْ مَنَا مَنِيْ مَنَانَ مَنُونَ مَنَهُ او مَنتُ رفعًا ونصبًا وجرًّا مَنتَانٌ مَنَاتُ ۞ تنبيه. لايُسأَل إِلَّاعن النكرة والعَلَم فقط

المطلب الثاني

في ما حُكِي عن الاسم المنكر والعلم اذا سُئِل عن اسم منكر بأيِّ ومَنُوْ يُعطَى لها مالذلك الاسم المسيُّول عنهُ من الإعراب والاعداد والتذكير والتأنيث فاذا قيـل جا مَ رجلٌ تَسأَل أَيِّ ومَنُوْ بالرفع · ورايت رجلًا فتَسأَل أيًّا ومَنَا بالنصب. ومررت برجلٍ فتَسأل أيِّ ومَنِيٌ بالحِرِّ. وجآءَ رجلان

وبجوز في ما فُصِّل بهِ مذكورٌ وكان وافيًا بهِ البدلُ والقطع. نحومررت برجال طوبل وقصير وربعةِ . وإن كان غيرَ وإف تعبَّن قطعُهُ ان لم يُنوَ معطوفٌ محذوفٌ نحو مررت برجال طويلٌ وقصيرٌ . فان نُوِي معطوفٌ محذوفٌ فمن الاول نحو اجننبوا الموبقات الشرك بالله والسحر بالنصب التقدير وإخوانها لنبوتها في حديث آخر . والكثيركون البدل معتمدًا عليهِ . وقد يكون في حكم المُلغَى كقولهِ

ان السيوف غدؤها ورواحَها تركت هوازنَ مثلَ قرنِ الاعضب

فتسأل أيّانِ ومنَانْ ورايت رجلينِ ومررت برجلينِ فتسأل أيّنِن ومنيّنْ وجآ رجال فتسأل أيْون ومنوْن ورايت رجالاً ومررت برجالِ فتسأل أيّن ومنيْنْ وكذلك المؤتّث رفعاً ونصباً وجرًّا. واعرابة كإعراب المؤتّث السالم وإما العَلَم فيسأل عنه بَنْ فقط بسكون النون سوآ كان العَلَم مفردًا او مثنّى او مجموعاً مذكّراً او مؤتّنا ويُعطَى إعراب ما قبلها للاسم الذي بعدها فاذا قيل جآ بطرس فتسأل مَنْ بطرس وقس البواقي فتكون مَنْ هنا مبتداً والاسم الذي بعدها خبرًا وإذا دخلها وإو العطف التزم الاسم الواقع بعدها بالرفع في كل حال مخوجاً زيد ورايت زيدًا ومررت بزيدٍ فتسأل ومَنْ زيد بالرفع

(١) الصحيح في هذا الباب ان بُقال الحكاية ابرادُ لفظ المنكلم على حسب ما اوردهُ في كلامه ولها ادانان وهاأيٌّ ومَنْ الاستفهاميَّتِنِ ، فان سُول باَيَّ عن منكورٍ مذكور في كلام سابق حُكِي فيها وقفاً ووصلاً مالذلك المنكور من إعراب وتذكيرٍ وافراد وفروعها . فيُقال لمن قال جآني رجلٌ وامراةٌ ورجلات وأمراتان ورجالٌ ونساءٌ أيَّ وأيهٌ وأيهٌ وأيانٌ وأينان وأبون وأيات وقفا . وأي يا هذا وأية با هذه الى ونساءٌ أيَّ وأيه والأروكذا تفعل في النصب والجرّ . ولا بحكيها جمع تصحيح الا اذا كان موجودًا في المسأول عنه أو صالحًا لان بُوصَف به . نحو رجال فانهُ بُوصَف بجمع التصحيح فينقال رجالٌ مومنون . هذه في اللغة الفصحي . وفي لغة اخرى بُحكي بها مالهُ من اعراب ونذكيرٍ وتانيث فقط ولا نُتني ولا تَجُمع . فينقال أيًّا او أيًّا با هذا لمن قال رابت امراة او مالتون او رجالًا ، وأيه أو أيَّه با هذا لمن قال رابت امراة او امراتين او نساءٌ . واخلُف في الحركات اللاحقة لأينٍ . فقيل هي حركات اعراب المراتين او نساءٌ . وخبرُها محذوف نقد برُهُ أيٌّ جاءً . وإما في النصب والجرُّ فهي محولةٌ على فعل مقدَّرٍ نقد برُهُ أيَّ مررت ، وقيل هي حركات حكاية . همولةٌ على فعل مقدَّرٍ نقد برُهُ أيَّ مررت ، وقيل هي حركات حكاية .

والاول هو الاظهر . وإن سُئِل عن المنكور المذكور بَيِّنْ حَبِّي فيها ما لهُ من إعراب وتانيث وتذكير ونثنية وجمع وتُشبَع الحركة التي على النون فيتولَّد منها حرفٌ مجانسٌ لها. نقول لمن قال جآء في رجلٌ مُّنُو . ولمن قال رايت رجلًا مَّنَا. ولمن قال مررت برجلٍ مَنِيْ. ونقول للفنِّي مَنَانَ رفعًا ومَنَيْنُ نصبًا وجرًّا. وللجمع مَنُونَ رفعًا ومَنيِّنْ نصبًا وجرًّا. بإسكان النون الاخيرة فيهما. ونقول للوَّنَّة مَّنَّهُ بفتح النون وقلب التاءَ ها ورفعًا ونصبًا وجرًا. وقد بقال مَنْتُ بإسكان النون وسلامة التام. ولمثنَّاها مَنتَانٌ رفعًا ومَنْتَيِّنْ نصبًا وجرًّا. بإسكان نون التثنية والنون التي قبل التآء. وقد ورد قليلاً فتح هنه. ولجمعها مَنَاتْ بإسكان الناه. نقول لمن قال جاء نسوةً ورايت نسوةً ومررت بنسوةٍ مَّنَّاتْ. هذا حكم مَنْ اذا حُكِي في الوقف. فاذا وُصِلت لم بِحُكَ فيها شيٌّ من ذلك لكن تكون بلفظ واحدٍ في المجميع، فتقول مَّنْ يا فتي لقائل جميع ما نقدًم. وقد ورد في الشعر قليلاً مَنُونَ وصلاً كَفُولُهِ اتوا ناري فقلت مُّنُونَ انتم. والقياس من انتم. وفي الحكاية بَنْ لغةٌ اخرى. وهي ان بُحكَى بها إعرابُ المسأول عنهُ فقط. فيُقَال لمن قال قام رجلٌ او رجلان او رجالٌ او امرأةُ او امرانان او نسآة مَنُوْ. وفي النصب مَنَا. وفي الجرِّ مَنِيْ. ويجوز ان يُحكِّي العَلَمُ بَنْ ان لم يتقدَّم عليها عاطفٌ. فتقول لمن قال جآء ني زيدٌ مَنْ زيدٌ. ولمن قال رايت زيدًا مَنْ زِيدًا. ولمن قال مررت بزيدٍ مَنْ زِيدٍ. فَيُحَكِّي فِي العَلِّم المذكورِ بعد مَنْ ما للعَلُّم المذكور في الكلام السابق من الإعراب. ومَّنْ مبتدأً والعُلْم الذي بعدها خبرٌ . سواة كانت حركتهُ ضَّةً أو فَتَعَةً أوكسنَّ وحركة إعرابهِ مفدِّرةٌ لاشتغال آخره مجركة الحكاية . فان سبقٍ مَنْ عاطفٌ تعيَّر رفع العَلَم عند جميع العرب على انهُ خبرٌ عن مَنْ. او مبتدأ خبرُهُ مَنْ. فتقول لقائِلِ قامرَ زيدٌ ورايت زيدًا ومررت بزيدِ ومَنْ زيدٌ بالرفع فقط. ولا يُحكّى من المعارف الاالعكم. وذلك بشرط ان لا يكون عدم الاشتراك فه متيقناً. فلا يُقَال مَن ِ ٱلفُرزدقِ بالحِرّ لمن قال سمعتُ شعرً الفرزدقِ. ولا بُحكَى العَلَمُ موصوفًا بغير أبنِ مضافِ الى عَلَمِ · فلا بُفَال مَنْ زبدًا العافلَ ولا مَنْ زيدًا ابنَ الامبرِ لمن قال رابت زيدًا العافلَ ورايت زيدًا ابنَ الاميرِ . ويُقَال مَنْ زيدَ بنَ عمرِو لمن قال رايت زيدَ بنَ عمرِو . وفي حكاية العَلَم معطوفًا او معطوفًا عليهِ خلافٌ. منع ذلك يونس وجوَّرُهُ غيرُهُ واستحسنهُ سيبويهِ . فَيْقَالَ لَمْنَ قَالَ رَابِتِ اخَا زِيدٍ وعَمَّا مَنَّ اخَا زِيدٍ وعَمَّا. وَلِمْنَ قَالَ رَابِتَ زِيدًا

وإخاهُ مَنْ زبدًا وإخاهُ ، قال ابن مالك في النسهيل ويُحكَى المفرد المنسوب اليهِ حكم هوللفظه او بجري بوجوه الإعراب اساللكلة او للفظ . فنقول صَرَبُ فعلُ ماض ومِنْ حرفُ جَرِّ وزبدًا من ضربت زبدًا منعول به ، بالرفع والننوين فيهن . ماض ومِنْ حرف جرِّ وزيدٌ من ضربت زيدًا منعول به ، بالرفع والننوين فيهن . ونقول زبدٌ او زيدٌ او ضَرَبُ او ضَرَبُ الله عَلَيْهُ بناويل الكلة ، او زيدٌ او زيدًا مفعول به وضَرَبُ او ضَرَبُ للائع بنأويل اللفظ . قال الدمامينيُ وزعم بعضهم ان مفعول به وهو إجراه المفرد بوجوه الإعراب انما هو اذا كان قابلاً للإعراب . فان كان مبنياً فانهُ بُحكَى مثل مَنْ موصول ومِنْ حرف ، قال في شرح الكافية اذا نسب الى حرف او غيره حكم هو للفظه دون معناهُ جاز ان يُحكَى وجاز ان يُعرَب بنسب الى حرف او غيره حكم هو للفظه دون معناهُ جاز ان يُحكى وجاز ان يُعرَب بنسب الى عرف العامل ، وإذا كانت الكلة على حرفينِ ثانبها حرف لين وجُعلت اسمًا ضعف ثانبها فقيل في لَوْ لوٌ وفي في في في ومن قابل الكلامين يظهر له النرق ومحلُ الخَلَل في عبارة المحت

فصلٌ في الإخبار بالذي والالف واللام

هذا الباب وضعة النحويُّون لإجل المخان الطالب وتدريبه والباة في قولنا بالذي باة السبية لا باة النعدية لدخولها على الحُبَر عنه . لان الذي يُجعَل في هذا الباب مبتداً لا خبرًا فهو في الحقيقة مُخبَرٌ عنه . فاذا قبل أخبر عن زيد من قامر زيد فالمعنى أخبر عن مسمّى زيد بواسطة تعبيرك عنه بالذي وطريقة ذلك ان تاني بالذي وتجعلة مبتداً وتجعل الاسم الذي تريد الإخبار عنه خبرًا عن الذي . وتأخذ المجلة التي كان فيها ذلك الاسم فنوسطها بين الذي وخبع وهو ذلك الاسم وتجعل المجلة الذي والعائد على الذي الموصول ضميرًا تجعلة عوضًا عن ذلك الاسم الذي صبّرته خبرًا . فاذا قبل لك أخبر عن زيد من قولك ضربت زيدًا . فنقول الذي ضربته زيد ولا بد من مطابقة الموصول للاسم الخبر عنه به . لائه خبر عنه ولا بد من صربت عنه . ولا بد من مطابقة المخبر المُخبر عنه أذا قبل أخبر عن الزيد بن من ضربت قلت الذي ضربتها الزيدون ، وإذا قبل أخبر عن هند من فربت هندًا الزيد بن من فربت فلت الني ضربتها هند ويشترط في الاسم الحبر عنه أن يكون قابلاً للتأخير عن المجنر عن الما خبر عن المنافقة من خبرت النيد بن من ضربت هندًا الني ضربتها هند ويشترط في الاسم الحبر عنه أن يكون قابلاً للتأخير عن المحال فلا منه من المنافقة المحالة عنه النيد عنه النيد عن فلا بخبر عن المنافقة عنه النيد عنه النيد عنه المنافقة المحال فلا بخبر عن المنافقة عنه النيد عنه النيد عنه المنافقة عنه المنافقة المحال فلا بخبر عن المنافقة عنه النيد عنه المنافقة عنه المنافقة المحال المحالة عنه النيدي عنه المنافقة عنه المحال المحال المحال المحال المحالة عنه النيدي عنه المحال المحالة عنه المحال المحا

# القسمر التاسع في إعراب النعل وفيه ثلثة ابحاث البحث الاول في رفع النعل ونصبه وفيه اربعة مطالب المطلب الاول في نعريف النعل ورفعه

والتمييز . وإن يكون صامحًا للاستغناء عنه باجنيّ . فلا يُحبّر عن الضمير الرابط للجلة الواقعة خبراً كالها في زيدٌ ضربتهُ . وان يكون صائحًا للاستغناء عنهُ بضمير . فلا يُخبَرعن الموصوف دون صنتهِ ولاعن المضاف دون المضاف اليهِ ويُحبَر بالذي عن الاسم الواقع في جلة اسبَّة أو فعليَّة . ولا يُحبِّر بالالف واللام عن الاسم الا أن كان واقعًا في جاني فعليَّة وكان ذلك الفعل مَّا يَصِعُ ان يُصَاعُ منهُ صلة الالف واللام كاسم الفاعل واسم المفعول. فلا يُخبَّر با لالف واللام عن الاسم الواقع في جلة اسبَّة ولا عن الاسم الواقع في جانة فعليَّة فعلها غير متصرِّف كالرجل من قولنا نِعُمُ الرجلُ . واعلم ان الوصف الواقع صلةً لألُّ ان رفع ضميرًا فاما ان يكون عائِدًا على الالف واللام أو على غيرها. فان كان عائدًا عليها استنر وإن كان عائدًا على غيرها انفصل . فاذا قلت بلَّغتُ من الزيدَينِ الى العمرينَ رسالةً فان اخبرت عن النَّا في بِلَّغتُ قلت المبلِّغ من الزيدَ بن إلى العمر بنَ رسالةَ أنا . فغي المبلِّغ ضميرٌ عائِدٌ على الالف واللامر فيجب استنارُهُ. وإن اخبرت عن الزيدَ بن قلت المبلِّغ إنا منها الى العمرين رسالة الزيدان. فانا مرفوعٌ بالمبلّغ وليس عائِدًا على الالف واللام. لان المراد بالالف واللام هنا مُثنَّى وهو الْخُبَرَ هنهُ فَعِب إبراز الضمير . وإن اخبرت عن العمرينَ قلت المبلّغ انا من الزيدَ بن البهم رسالةَ العمرُونَ . فيجب إبراز الضميركما نقدُّم. وكذا يجب إبراز الضمير اذا اخبرت عن رسالة من المثال المذكور. لأن المراد بالالف واللام هنا الرسالة . والمراد بالضمير الذي ترفعهُ الصلة المتكلِّم. فتقول المبلغها انا من الزيدِّين الى العمرينَ رسالةٌ . وتخبر عن الاسم الكريم من فولك وَقَى اللهُ البطلِّ بفولك الموافي البطلَ اللهُ وعن البطلِّ بقولك الوافيهِ اللهُ البطلُ. وقس عليهِ

الفعل ما دل على مَعنى في نفسه مقترن باحد الازمنة الثلثة اي الماضي والحال والاستقبال واقسامه ثلثة ماض ومضارغ وامر وقد مر تفصيل ذلك في بابه والمراد الآن إعرابه ولا يُعرَب من الفعل الاالمضارع وإعرابه رفع ونصب وجزم في تجرّد المضارع من عوامل النصب والحزم كان مرفوعا وعلامة رفعه ثبوت النون في الافعال الخمسة والضمّة في ما عداها نحو ينصر ينصران ينصرون الخ وينصب بحذف النون وقلب الضمّة فتحة و بحرة مجذف النون والحركة معالا

## المطلب الثاني في نواصب الفعل المضارع

نواصِبُ المضارع قسمان. قسم ينصِب المضارع بنفسه وقسم المضارع بنفسه وقسم النصِب بواسطة والذي ينصب بنفسه اربعة آن ولن و إذن وكن و كن و أن بفتح الهزة وسكون النون مثاله أقول البشير أوشك أن يغرق فيغرق فعل مضارغ منصوب بأن وتُسمَّى أن هذه استقباليَّة لان الفعل بعدها يعود مستقبلاً وتُسمَّى مصدريَّة لانها تُسبَك مع ما بعدها بالمصدر الان نقدير الآية أوشك الغرق المفرق مثال لن قول البشير لَن بالمصدر الان نقدير الآية أوشك الغرق المفرق المثال لن قول البشير لَن المصدر الذي المشرر لَن المسلم المن المناس المناس

(۱) الخليف في رافع المضارع، فذهب حدًّاق الكوفيين منهم النرَّاة الى ان المرافع له النجرُّد من الناصب والمجازم، وذهب البصريُّون الى انه ارتفع لوقوعه موقع الاسم، فينصرُ في قولك زيدٌ بنصرُ واقع موقع ناصرٍ ، فارتفع لذلك، وقول المصنف ويُنصَب مجذف النون وقلب الشمَّة فحقةً فيه نسائح ، وقولهُ ويجُزَم محذف النون والحركة معًا يَقضِي باجنماع حذف النون والمحركة في مجزوم واحد، وهو باطلٌ . لان حذف النون يكون في الافعال المخهسة وحذف المحركة في غيرها (م) وإذا وقعت أن بعد عَلَم ونحوها مَّا بدلُ على اليتين وجب رفع المعل

نحلَّ أَنْ تكونَ لك امراةً. فنحلَّ فعلُ مضارعُ منصوبٌ بلَنْ. ومعنى لَنْ نفيُ الاستقبال مؤبَّدًا (''مثال إِذَنْ نحو إِذَنْ تدخلَ الحبَّةَ جوابًا

بعدها. وتكون حينيَّذِ مخنَّفةً من الثقيلة نحوعلت أنَّ يقومُ. التقدير أنَّهُ بقومُ. وإن وقعت بعد ظُنَّ ونحوها مَّا بدلُّ على الرجحان جازني النعل بعدها النصبُ على جعلها من نواصب المضارع والرفعُ على جعلها مُخلَّفةٌ من الثنيلة . نقول ظننتُ أنْ بقومَ وأنْ بفومُ. وأَجرَك سببوبهِ والاخفش أنْ بعد الخوف مجراها بعد العلِّم لتيقُّن الخوف. ومنهُ قولُهُ أخافُ اذا ما متَّ أنَّ لا أَدُوقُها. ومنع ذلك الفرَّآة. وإجاز الفرَّآة نَقَدُم معمول معمولها عليها مستشهدًا بفولهِ كان جزآمي بالعصا أنْ أُجلَدا . اي ان أُجلَدَ بالعصا. وإجاز بعضهم النصلَ بينها وبين منصوبها بالظرف وشبهو اخنيارًا نحو اربد أَنْ عندك اقعدً. وإجاز بعض الكوفيين انجزم بها. وجعلوا من ذلك قولة تعالوا الى أنْ يأنِنا الصيدُ نحطبِ ومن العرب من لا يُعمِل أن الناصبة للضارع وإن وقعت بعدما لابدل على بفين ولارجحان فيرفع الفعل بعدها حادً على أختهـا مَا المصدريَّة . وظاهر كلام ابن ما لك ان إهالها مقيضٌ . وقد تأنَّي أنْ مفسِّرةً وزائِدةً فلا تَنصِب المضارع. فالمفسِّرة هي المسبوقة مجلةٍ فيها معنى الفول دون حروفهِ نحق فأوحِّنا اليهِ أَنِ آصنعِ النُّلكَ ، والزائِدة هي النالية لِلَمَّا الْحِننَّة نحو فلَمَّا أَنْ جَآءَ البشيرُ . والواقعة بين الكاف ومجرورها كفولهِ كأنْ ظبيةٍ نعطو الى وارق السَّلَم . في رواية الجرِّ. وبين الفَّمَ ولَوْ . كفولهِ فأُقسِم أَنْ لَوِ ٱلتفينا وانمُ. والتالية لإذَا الظرفيَّة نحو إِذَا أَنْ جِيْتَ آكُرُمنكَ. قيل وتأْتِي أَنْ بمعنى الذبكَ كَنُولِم زِيدٌ أَعْفَلُ مِن أَنْ بكذب وبمعني إذُّ نحوعجبت أنَّ رجع خاسرًا . اي من الذي بكذب وعجبت اذ رجع . وإعلم ان أنَّ اذا دخلت على لاَ فان كانت المخففة في الاصل أُدغِيت نونها في الكنماية بلام لا و إلاَّ أَظهِرت النون. نفول رجوتُ ألَّا تَعْجِرَ بالادعَام. وعلت أنْ لا يقومُ بعدمهِ. وظننت أَلَّا يقومَ وأَنْ لايقومُ مجواز الامرين (١) قال الاشهونيُّ فاماكنَّ فحرف نفي تخنص بالمضارع وتخلصه للاستقبال وتنصبه كا تنصيب لاالاسم نحوكن اضربَ ولَنْ اقومَ . فتنفي ما أُثبِت بحرف التنفيس ولا تُفيد تأبيدَ النفي ولا تأكيدَهُ خلافًا للزمخشريّ الاول في الموذجهِ والثاني في كشَّافهِ . وليس اصلها لاَ فأبدِلت الالف نونًا خلافًا للفرَّآء. ولالا أنْ فحُذِفت الهمزة تخفيفًا ولالف للساكبين خلافًا للخليل

لمن قال صرتُ مسعيًا. فتدخلَ مضارعُ منصوبُ بإِذَنْ والمَا تَنصِب إذَنْ بثلثة شروطٍ الاول ان تكون واقعةً صدرَ الكلام الثاني ان يكون الفعل بعدها مستقبلاً الثالث ان لايفصل بينها وبين الفعل بفاصل كا مثَّلنا وان فُصِل بالقَسَم جاز النصبُ والرفعُ نحو إِذَنْ واللهِ تدخلَ الحبَّة بنصب تدخلُ ورفعهِ "مثالكَيْ قولُ البشير اتبتكَ بابني كَيْ تشفيهُ بنصب تشفيهُ وتُسَيَّى كَيْ هذه تعليليَّة اي ان يكون ما بعدها سببًا لما قبلها لان الأتيان هنا علَّنهُ الشفاه وتُسَيَّى مصدريَّة ايضًا. لانها تُسبَك مع ما بعدها بمصدر الن معني الآية اتبتكَ بابني لشفائيهِ "ا

والكساميّ. انتهى. وانجمهور على جواز نقدُّم معمول معمولها عليها نحو زيدًا لنَّ اضرب. وقد تأنَّى للدُّعَامَ. ومن ذلك قولهُ لَرَثُ تزالواً كَذَلِكُمْ ثُمُ لازلتُ لَكُمْ. وزع بعضهم انها قد تجزم كفولهِ فلن يَحْلَ للعينين بعدك منظرٌ . وقولهِ لن يَخِب الآن من رجايك (١) فيجب الرفع في نحو قولك إِذَتْ اظنُّكَ صادقًا لمن قال أُحْبِك لانتفاء الاستقبال. وفي نحوزيدٌ إذَنَّ بكرمُك لعدم التصدُّر. فان كان المنقدَّم عليها حرف عطفٍ جاز في النعل الرفع والنصب نحو و إذَنَّ آكرمُك. وفي نحو إذَنَّ انا آكرمُك للفصل. ومعنى إذَنْ عند سببويهِ الجوابُ والجزاة. وقد نتحض للجواب بدليل انهُ يُقَالِ أُحِبُّكَ فِنفُولِ إِذَنَّ اطْنَكَ صادقًا. اذ لامجازاة هنا. وقول المصنف مثال إِذَنْ نحو إِذَنْ تدخلَ الْجَنَّهُ يُوهِم أَن قُولُهُ إِذَنَّ تَدخلُ ٱلْجُنَّةُ لا يَصْلِحُ أَن بكون مثالًا لإذَنَّ ولكن بمثَّل بنحوهِ وهو خلاف مرادهِ. فلو ترك قولهُ نحولم بَرد عليهِ ذلك (١) كَيْ على ثلثة أوجهِ احدها أن نكون أمَّا مخنصرًا من كَيْت كقوله كَيْ تَجِعُونَ الى سلم · اي كيف . الثاني ان تكون بمنزلة لام التعليل مَعنَّى وعَمَلاً . وهي الداخلة على مَا الاستفهاميَّة في قولم في السوَّال عن العلَّة كَيْمَة بمعنى لِمَه . وعلى مَا المصدريَّة كَا فِي قولِهِ بُرَحِّي النتيكَيْمَا يضرُّ وينفعُ. وقيل مَا كَافَّةٌ . وعلى أنِ ٱلمصدريَّة مضرةً نحوجتُ كَيْ بُكرِمَتي. اذا قدَّرت النصب بأنْ. ولا بجوز إظهار أنْ يعدها. وإما قولهُ كَيْمًا أَنْ نَغِرٌ وتخدعا فضرورةٌ . الثالث ان تكون بمنزلة أن المصدريَّة مَعني ويجوز إدخال اللام الحارَّة على كَنْ. وهو الاشهر. نحو حِنْت لِكَنْ اترهَّب. وتدخل مَا ولاَ على كَنْ فلا يكفَّانها عن النصب كقولهِ تعالى لِكَبْما يغفرَ لكم ابوكم. ولِكَنْلاَ بهلكَ منْ يُوْمِنُ بهِ . بنصب يغفرَ ويهلكَ (')

> المطلب الثالث في إضار أن بعد حتى واللام

الذي ينصب بواسطة أنْ خمسة احرف ، حَتَّى واللامُ من حروف الحرِّ، وأَوْ والفاهُ والواوُ من حروف العطف، فانها تنصب المضارع بواسطة إضاراً نِ المصدريَّة بعدها ، مثال إضام أنْ بعد حَتَّى قولُهُ تعالى حَتَّى نقولوا مباركُ الآتي باسم الربّ · فتقولوا مضارعُ منصوب بأنْ مُضمَرةٍ وجوبًا بعد حَتَّى ، ويُشترَط في الفعل الواقع بعدها ان يكون مستقبلًا "مثال إضاراً ن بعد اللام قولهُ تعالى ما جِنْت لأَحُلَّ مستقبلًا "مثال إضاراً ن بعد اللام قولهُ تعالى ما جِنْت لأَحُلَّ

وعَمَلًا. وينعبَّن ذلك في الواقعة بعد اللام وليس بعدها أن كافي نحو لِكَيْلًا تأسوا الله ولا يجون ان تكون حرف جر لدخول حرف الجر عليها . فإن وقع بعدها أن كنوله اردت لكيا أن تطير لفريتي احتمل ان تكون مصدريَّة مُوَكِّدة بأن . وان تكون تعليليَّة مُوَكِّدة لأر . وهو الارجح ، وفي تأويل المصنف بقوله لشفا به نظر ، لانه يصلح ان يكون اصله انيتك بابني ليشنى . لان الشفاة لازي وتشنيه متعد . وان قدرنا الشفاة مصدم شفاه لزم ان بقال لشفا يك إبًا أن (١) قال ان اللام تدخل على كي ثم قال ان اللام تدخل على كي ثم قال ان ما ولاتدخلان ايضًا عليها فتصير لكينها ولكيلًا . فهذا خلاف في خلاف في داخل كي داخلة على ما ولا يعكس قوله . لان الداخل بكون قبل المدخول . ولوقال كي ما ولا يعكس قوله . لان الداخل بكون قبل المدخول . ولوقال نفي ما ولا يم على ما ولا لم برد عليه ذلك . وهكذا الثول في نظائي نفل ما ولا كي او تدخل كي على ما ولا لم برد عليه ذلك . وهكذا الثول في نظائي غولاً سيرة حتى ادخل المدينة ، وان كان بالنسبة الى زمن التكلم فالنصب واجب نحولاً سيرة حتى ادخل المدينة ، وان كان غير حقيقي بأن كان بالنسبة الى ما النسبة الى عرف بالنسبة الى ما النسبة الى ما النسبة الى ما النسبة الى ما النسبة الى عبرة كان بالنسبة الى عبرة كان بالنسبة الى ما النسبة الى النسبة الى ما النسبة الى ما النسبة الى ما النسبة الى النسبة الى النسبة الى النسبة الى النسبة الى ما النسبة الى النسبة الى النسبة الى النسبة الى النسبة الى ال

الشريعة بل لأكبِّلَا، فاحلَّ وآكِلَ مضارعان منصوبان بأَنْ مضرة جوازًا بعد اللام وقولنا جوازًا اي بجوز اظهار أَنْ نحولاِّنْ احلَّ خلافًا لحَتَّىٰ وَتدخل لا بعد حَتَّى واللام فلا تكفُّها عن النصب نحو زُرْتُكَ

قبلها خاصةً فالنصب جائِرٌ لا واجبٌ ، نحو وزُلزِلوا حتى بفولُ الرسولُ ، فان قوطم الما هو مستقبلٌ بالنظر الى الزلزال لا بالنظر الى قص ذلك علينا ، ولا برتفع الفعل بعد حتى الا اذا كان حالًا حقيقة أو تاويلاً مسبّباً عمّا قبلها فضلة كامُثِل وعلامة كونه حالاً او مأوّلاً به صلاحة جعل الفاء في موضع حتى . ويجب حينين ان يكون ما بعدها فضلة مسبّباً عمّا قبلها ، فيجب النصب في نحولاً سبرت حتى نطلع الشمسُ لانفاء السبينة . وفي نحوكان سبري حتى ادخلها لانه غير فضلة ، والغالب في حتى الناصة ان تكون للغاية نحولن نبرج عليه عاكفين حتى برجع الينا موسى . وعلامنها ان يحسن في موضعها إلى . وقد تكون للتعليل كفوله جُد حتى تسرّ ذا حَزَن . وعلامنها الناسية من موضعها كي ، وقد تكون بعني إلاً أن كفوله

والله لا بذهب شبخي باطلاً حَنى أيرْ ماليكا و المحاروا والله و و المحاروا و الله و الكوفيُون الى ان حتى ناصبة بنفسها واجازوا إظهار أنْ بعد ها كا اجازوا و لك بعد لام المجود (١) على انها نظهر وجوبًا اذا وقعت بين لام الحبر ولا النافية نحو جبتك ليلاً تغناظ وإذا سبق اللام كون نافض ماض منني وجب إضار أن نحو وما كان الله النظم ولم يكن الله ليغفر لم، و أسمى هذه اللام الام المجود ، وسماها المحاس لام النفي وهو الصواب والتي قبلها لام كي لانها للسبب كا ان كي للسبب، واختلف في معنى لام المجود على اقوال اصحبها الها لام الاختصاص دخلت على الفعل المواقع بعدها . ويد مفترًا او هامًا او مستعمًّا لأن بفعل ، وكذلك اختلف في الفعل المواقع بعدها . فذهب الكوفيُون الى انه خبركًان واللام للتوكيد، وذهب المصريُّون الى ان المخبر عمد وفد وقد واللام متعلقة بذلك المحذوف ، وقدً وم ما كان زيد مربدًا ليفعل ، وقد محذوف واللام المتوكيد ، وذهب المنابية على محل النظر عمد وقولنا جوازًا اي بجوز الى آخو فيه نظر . وقد سبق النابيه على محل النظر المصنف وقولنا جوازًا اي بجوز الى آخو فيه نظر . وقد سبق النابيه على محل النظر في نظائر .

حَتَّى لاتعتبَ عليَّ ولِّللَّا تغتاظ . بنصب تعتبَ وتغتاظ (١)

المطلب الرابع في إضار أن بعد حروف العطف

تُضْمَراً نَ بعد أُوْ وَفَاءَ السببيّة وَوَاوِ المعيَّة . سُمِيت الفَآة سببيّة لان ما قبلها مجتمع مع لان ما قبلها سببُ لما بعدها . وسُمِيت الوَاوُ معيَّة لان ما قبلها مجتمع مع ما بعدها "ويُسْتَرَط في أَوْ ال تكون بمعنى إلى أَنْ على مذهب ابن الحاجب "مثال أَوْ لَأَمْنَعَنَّكُم او نَتُوبُوا . فتتوبوا فعل مضارعٌ منصوب الحاجب "مثال أَوْ لَأَمْنَعَنَّكُم او نَتُوبُوا . فتتوبوا فعل مضارعٌ منصوب المحاجب "مثال أَوْ لَأَمْنَعَنَّكُم او نَتُوبُوا . فتتوبوا فعل مضارعٌ منصوب المحاجب المحاجب المحاجب المحارع المحارع المحارع المحارع المحارع المحارع المحارع المحارث ال

(1) لانسلِّم بان لا في لِللَّا قد لحقت اللام ولم تكنُّها عن العل لان اصل لِللَّا لِّأَنْ لا فأُدغِت نونُ أَنْ فِي لام لَا فَتِكُونِ أَنْ مذكورةً فِيها لا مضمرةً . ونكون قد لحقت أنْ لا اللامَ. ولا يكون حتَّ للاَّم في ذكر العمل مع ظهور أنَّ. وقد نقدَّم قريبًا ان ظهور أن هنا واجبٌ (٢) قيَّد الفات بالسبيَّة ونُسمَّى فات الجواب احتمازًا من الفات التي لمجرَّد العطف. نحو ما تأتينا فتحدِّثُنا. بمعنى ما تأتينا فا تحدِّثُنا. فيكون الفعلات مقصودًا نقيها. وبمعنى ما تأتينا فانت تحدِّيُّنا على إضار مبتداٍ . فيكون المقصود نفي الاول و إثبات الثاني. وإذا قُصِد الجواب لم يكن الفعل الا منصوبًا على معنى ما تأتين امحدِّيًّا. فبكون المتصود نقي اجتماعها. او على معنى ما تأتينا فكيف تحدِّثُنا. فيكون المقصود نفي الثاني لانتفاَّه الاول. وقيَّد الواو بالمعيَّة ونُسَّى وإوَ المصاحبة احترازًا من الواق التي لا يُقصَد بها المصاحبة بل يُرَادبها النشريك بين النعل والنعل اوجّعُلُ ما بعدها خبرًا لمبتدإ محذوف فانهُ لا بجوز حينيَّذِ النصب. ولهذا جاز في ما بعد الواو في قولك لا تأكل المهكِّ وتشربُّ اللبنَ أنجزمُ على النشريك بين الفعلين في النهي. والنصبُ على النهي عن انجمع بينها. والرفعُ على ذلك المعنى ولكن على نقد بروانت تشربُ اللبنِّ (٢) وهذه عبارة ابن الحاجب وأو بشرط الى أنّ او إلاّ أنْ. وقد فسَّر ذلك الملاجاميُّ بقولهِ اي بشرط ان تكون بمعني إِلَى او إِلَّا الداخلتين على أن المفدَّرة بعدها لا أَنَّ أَنَّ ايضًا داخلةٌ في منهومها و إلَّا بلزم من لقد بر أنَّ بعدها تكرارٌ . فقولُهُ بعني الى أَنْ او إِلَّا أَنْ يُوجِ ان أَوْ تُرادِف ذلك. وليسكذلك بل انما هي أو ٱلعاطفة قد

بأنْ مضمرةً وجوبًا بعد أوْ والتقدير لأمنعنكم إِلَى أَنْ تَتُوبُوا وإما الفاه والواوُ فيُسْترَط في الفعل الواقع بعدها ان يكون في جواب سبعة الشيام الاول جواب الأمر (النحو زُرْ نِي فأَكْرِمَكَ او وأُكْرِمَكَ . فأُكْرِمَ فعل مضارع منصوب بأن مضمرةً وجوبًا بعد الفاه والواو . وهو واقع في جواب زُرِ الامر وقس ما بأني عليه الثاني جواب النَّمي

وقعت موقع إلَى او إلاً. ولو قال ان أنْ تُضمَر بعد أوْ اذا صلح في موضعها حَتَى او إِلَّا لَكَانِ الحَسنِ. فَعُفَدِّر بَعِتَّى اذاكانِ النعلِ الذي قبلها ممَّا ينقضي شيًّا فشيًّا. كقولهِ لَأَسْنسهَلَنَّ الصعبَ أو أُدركَ المني . أي حتى أُدرك . ونحولًا رُضِيَنَّ الله أو يغفرُ لي . اي حتى يغفرَ. فحتى في المثال الاول بعني إلى وفي المثال الثاني بمعنى كيُّ. وكلا المعنيين يصلح هنا. ونُفَذَّر بالأان لم يكن كذلك. كنولهِ كسرتُ كعوبَها او تستقيا. اي إلاَّ أنَّ تستنيمَ . وبحمَل الوجهبن قولة تحاول ملكًا او تموتَ فتُعذَرا. اي حتى تموت او إلاَّ أن تموتَ. قال في شرح الكافية ونقدبر حتى و إلاَّ في موضع أوْ نقد بر ٌ لُوحِظ فيهِ المعنى دون الإعراب. والتقدير الإعرابيُّ المرتَّب على اللفظ ان يقدَّم قبـل أَوْ مصديٌّ وبعدها أَنْ ناصبةً للنعل. وها في تأويل مصدير معطوف بأَوْ على المقدَّم قبلها. فنقدير لَأَمْنعنَّكُم أَوْ نتوبوا . ليكوننَّ منعُ أو توبةٌ. وكذلك العل في غين . فانها قد عطفت مصدرًا مقدَّرًا على مصدر مُتَوَّمَّ كَا تَرَى (١) كَانَ حَقَةُ انْ يَقُولُ الأولُ الامروهُمَّ جَرًّا. لأن قُولُةُ الأولُ جَوَابُ الامر بعد قوله في جواب سبعة الهيآة يُغهَم منهُ ان الفعل قد وقع في جواب جواب الامر وكذا الباقي، وهو باطلٌ. وإن يقيِّد الامر بكونه محضًا احترازًا من الامر الغير الحض، وهوالمدلول عليهِ باسم الفعل نحوصةً فأكرمُك. او بالمصدم نحو سكوتًا فينامرُ الناسُ . او بما لفظهُ خبرٌ نحو رزقني اللهُ ما لا فأَتْصَدَّقَ بهِ . فلا يكون لشيء من ذلك جواتٌ منصوبٌ على الاصح. وإن يذكر مع الاشيآء السبعة الدُّعآء المحض نحو ربّ وفَّقني فلا أعدلَ عن سَنَن الساعين في خير سَنَن. والتحضيض نحو لولا أخَّرتني الي أَجَلَ قرببِ فأُصَّدَّقَ. والفرق بين العَرْض والمخضيض ان العَرْض طَلَبٌ بلينِ ورفق والتحضيض طَلَبٌ بحث و إزعاج

\$18. A

VÍ

غولا تخالف امر الله فتهلك او وتهلك الثالث جواب النه المحض المحولا يقوم المنافق فينتصر او وينتصر الرابع جواب الاستفهام نحوهل يومن الكافر فيخلص او وبخلص الخامس جواب التيني نحوليتني مسيعي فاتوب او واتوب السادس جواب الترجي "نحو لعلي اتوب فيغفر لي الله او ويغفر لي السابع جواب العرض فتح العين وسكون الراء فيغفر لي الله او ويغفر لي السابع جواب العرض فتح العين وسكون الراء خو الا تنزل عندنا فتصيب خيراً او وتصيب بتشديد لام الكافري وتحدير أ

 (١) آحترزَ بالمحض عن النفي الذي ليس بمحض . وهو المنتفض بإلا والمَنلُو بنفي نحو ما انت تأتينا إلا فتحدِّثنا . وما تزالُ تأتينا فتحدِّثنا . با لرفع فيهما . قيل ان النفي ان انتفض بإلا بعد ألنا عاز النصب . وعليه قوله

وما قامرَ مناً قائم في نديّا فينطقُ إلا بالني هي اعرف برفع بنطق ونصبه ويلحق بالنفي التشبيه الواقع موقعة أن بحوكاً نك والي علينا فتشتمنا اي ما انت والي علينا قبل ان غيرًا قد تفيد نفيًا فيكون لها جوابٌ منصوبٌ كالنفي الصريح . فيُقَال غيرُ قائم الزيدانِ فنكريمها (٢) مذهب البصريّان ان الرجاء ليس لهُ جوابٌ منصوبٌ . وإجاز الكوفيّون قاطبة أن يُعامَل الرجاء معاملة النمني فينتصب جواب النميّ ، ومًا ورد منهُ قولهُ لعلي فينتصب جواب النميّ ، ومًا ورد منهُ قولهُ لعلي المنعُ الاسباب السموات فأطلع . في قرآه أمن نصب اطلع ، ونابعهم ابن ما المك فقال

والنعِمْلُ بَعْدَ آلفَآهَ فِي ٱلرَّجَانُصِبْ كَنَصْبِ مَا إِلَى النَّمَنِّي يَنَسِبُ (م) الحقُّ تخنيف لام أَلَّا. وهو يقول في فصلهِ المعقود أن اصلها لآزِيدَت الهمينة عليها. فهي محفَّقة اللام. وهو الصحيح. قال الشاعر

يا ابن الكرام أَلاَ تدنو فتُبصِرَ مَا قد حدَّ ثوك فَهَاراَ هُ كَمِن سَمِعَا ولما أَلاَ المشدَّدة اللام فهي حرف تحضيض. نصَّ على ذلك الفيروزاباديُّ. وقد تُضَمَّر أَنْ بعد الفَا المواقعة بين مجزوميٌ اداة شرط. نحو إِنْ تأْتِني فَتُحْسِنَ اليَّ اكافلُك. او بعدها نحو متى زرتني أحسِنْ البك فاكرِمك أو بعد حصر باتنًا اختيارًا. نحواذا قضى امرًا فإنًا يقولُ لهُ كُنْ فيكونَ. او بعد المحصر بإلاً والحنبر المُثبَت الخالي من الاول لِيَكُنْ منك زيارةٌ فإكرامٌ مني لكَ. ونقديرُ الثاني لايكن منك مخالفةٌ فهلاكُ لك. وقس الباقي تنبيه اذا عُطف المضارع على اسم وجب نصبُهُ بأنْ مضمرةً جوازًا بعد حرف العطف نحو مَوتِي وأُخلصَ خيرٌ من حياتي وأَهلكَ . فاخلصَ وإهلكَ منصوبان بأَنْ مضمرةً جوازًا بعد الواو . لانها معطوفان على اسم مَوتِي وحَياتِي (1)

الشرط اضطرارًا. نحو ما انت إِلاَّ تأنينا فَعَدِّيُّنا. ونحو فولهِ

ما ترك منزلي لبني تميم وأكون بالمجاني فأسترمجا () في هذا الننبيه نظرٌ من اوجه ، أحدها ان المصنف تجوّز في قوله اذا عُطفِ المضارع ، فإن المعطوف في الحقيقة انما هو المصدر ، الناني انهُ أَطلَق الاسم في قوله على اسم ، وكان حقهُ ان يقيدهُ بالخالص احترازًا من الاسم الذي في تأويل الفعل نحو الطائر في فضبُ زيدٌ الذُّبابُ ، فيغضبُ واجب الرفع لان الطائر في تأويل الذي يطبر. وإلحال الذي العائر في تأويل الذي يطبر. وإلحال ان ذلك لم يُسمَع في غير

# البحث الثاني في جوازم الفعل المضارع وفيد سنة مطالب المطلب الاول في العوامل التي نجزم فعلاً واحدًا

جوازم المضارع قسمان. قسم مجزم فعلاً واحدًا وقسم مجزم فعلين. فالذي بجزم فعلاً واحدًا خسة وهي لم ولماً وألماً ولام الامرولا النهي. مثال ذلك لم يَقُمُ ولَماً يَقُمُ . اي ما قام . بخلاف لَمَّا المحينيَّة فانها لا يَجزم لكونها ظرفًا. وألمَّ أقُلْ لَكَ . ولام الامر نحو ليَرْجع ألخاطئ ولا النهي نحولا نقتل لا تسرق لا تزن اما لم ولماً فانها يقلبان معنى النهي نحولا نقتل لا تسرق لا تزن اما لم ولماً فانها يقلبان معنى المضارع ماضيًا . وتفرق لم عن لَمَّا أن لمَّ تنفي الفعل في الماضي والحال ولاستقبال ولَمَّا تنفيه في الماضي والحال . فلا يُقَال لَمَّا يَتُمُ عَدًا ويُقَال لَمَّ تَقُل النفي الى الإِثبات . لان قولك لمَّ يَقُل النفي الى الإِثبات . لان قولك ألمَّ أقُل لَكَ بمنى ان قوليك ثابت مقرَّد (" و تنبيه مراتب الفعل ألمَّ أقُل لَكَ بمنى ان قولي لك ثابت مقرَّد (" و تنبيه مراتب الفعل

(١) اما لاَفنكون للنهي نحولا تُشْرِكُ باللهِ، وللدُّعَاءَ نحوربَّنا لاَنوَّا خَذُنا. ولا يُفصل بينها وبين مجزومها واجاز بعضهم في قليل من الكلام لاَ اليومَ تضربُ واما اللام فتكون للامر نحوليُنفِقُ ذو سعة ، وللدُّعَاءَ نحوليقض علينا ربُك ، وحركتها الكسرُ ، وفخها لغة . وبجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثُمَّ . وتسكينها بعد الواو والفاء اكثر من نحريكها وليس بضعيف بعد ثُمَّ ، وقد نحُذف ويبقى علها ، وذلك بعد امر بقول ، نحو قل لعبادي بقيوا الصلوة ، وهوكير مطرد . وبعد قول غير امر ، كفوله قلت لبقاب لدبه دارُها تأذن وهو قلبل جائز في الاختيام ، والمحذف في غير ذلك قليل مخصوص بالشعر ، كفوله ولكن بكن الخيرمنك نصيب واعلم ان لالا نجزم فعلي المتكلم ، وندر قوله لا أعرفن ربريًا حورًا مدامعًا ، وقولهُ اذا ما خرجنا من دمشق فلا نَعُد . نع ان كان للفعول جاز بكن يَعو لا أُخرَجُ ولا نُحْرَجُ ، لان المنهيً دمشق فلا نَعُد . نع ان كان للفعول جاز بكن يَعو لا أُخرَجُ ولا نُحْرَجُ ، لان المنهيً

الطلبيِّ ثلثُ ، فاذا كان الطلب من الأَعلَى الى الأَدنَى شُيِّي امرًا ونهيًا . وإذا كان بالعكس شُيِّ دُعَا وطَلَبًا . وإذا كان من المتساوين شُيِّ التماسًا ورغبةً

غير المنكلِّم. وإما اللام فجزمها لفعلِّي المنكلم مبنيِّين للفاعل جأيُّرٌ في السعة لكنهُ قليلٌ. ومنهُ قومُوا فَلْأُصَلِّ لَكُم ولِنجِلْ خطاياً كم واقلُّ منهُ جزمِها فعلَ الفاعل المخاطب. نحو فبذلك فلتفرحوا . والاكثر الاستغناء عن هذا يفعل الامر . وإمالمٌ ولمًّا فالصحيح انهما تشتركان في الحرفيَّة والاختصاص بالمضارع والنفي والجزير وقلب معنى النعل الى المضيّ. وتنفرد لم بمصاحبة الشرط. نحو وإن لم تفعلٌ فا بلغت رسالتهُ. وجواز انقطاع نفي مَنْفِيها عن الحال مخلاف لَمَّا فانهُ مجب اتصال نفي مَنْفِيها بحال النطق. كَفُولُهِ وَإِلَّا فَأَدْرِكُنِي وَلَمَّا أُمَزَّقِ . ومن ثم جاز لَمْ بْكُنْ ثُمِكَانِ فَامِتَنع لَمَّا بَكُنْ ثم كان. وذلك ان نفي كم ْ لا بلزمر ان يعمَّ جميع الزمان الماضي حتى ينتهي الى زمان الحال. وإمالَهًا فان نفيها يعمُّ جميع الزمات الماضي، فاذا قيل لَهَّا يَثُمُّ كان المعنى انهُ لم ينم الى الان فلا يُقَال ثم قام. وبالفصل بينها وبين مجزومها اضطرارًا كفولهِ كأنَّ لم سوى اهلِ من الوحش تُوهلِ . وبانها قد تُلغَى فلا يُجزَمِر بها . كفولهِ لم يوفونَ بالجارِ . وحَيْمِي النصب بها وجُعِل منهُ أَيومَ لم يُقْدَرَ ام يومرَ قُدِسْ. وتنفرد لَمَّا بجوان حذف مجزومها والوقف عليها في الاخنياس كقولهِ فجنَّت قبورَهم بَدُّأُ وَلَمَّا الِيهِ وَلَمَّا آكن بدأ قبل ذلك اليه سيدًا. ولا يجونر ذلك في لمَّ. وإما قولُهُ ان وصلت وإن لَم فضرورةٌ . وبكون منفيّها بكون في الغالب قريبًا من الحال. ولا يُشترَط ذلك في منفيّ لمّ . نقول لم يكن زيدٌ في العامر الماضي مقيًّا. ولا يجوز لمًّا يكن . وبكون منفيها بُتَوَقَّع نبوتُهُ بخلاف منفيَّ لَم . أَلاَ تَرَى ان معنى بل لَمَّا يذوقوا العذاب انهم لم يذوقوهُ الى الآن وإن ذوقهم لهُ مُتَوَقِّعٌ. وهذا بالنسبة الى المستقبل. وإما بالنسبة الى الماضي فها سِيَّان في التوتُّع وعدمهِ. مثال التوتُّع مالي قمت ولَّمْ بفم او ولَمَّا بِنْم. ومثال عدم التوقع ان نقول ابتداءً لم ينم ولَمَّا ينم. وتدخل همزة الاستفهام على لمَّ وليًّا فتصيران ألمَّ وألَّمًّا باقيِّينِ على علها. وقد جعل المصنف كالأمنها قسمًا براسهِ تاركًا ألمًا بلامثال وهو قد ذكر للأثلثة امثلة كلَّها واحدٌ. وتفريقهُ بين لَمْ ولَمَّا وتمثيلة لذلك غير سديد كايبان مما مرّبك المطلب الثاني

في نفسم العوامل التي تجزم فعلَينِ العوامل التي تجزم فعلَينِ العوامل التي تجزم فعلَينِ العوامل التي تجزم فعلَينِ عشرةٌ . وهي إِنْ بكسر الهزة وسكون النون . وَمَنْ وَمَا وَمَ هُمَا وَأَيْ بَتشديد الياء . وَكَيْفُمَا وَمَتَى فَأَيْنَ وَأَنْيَ وَالْمَ مِنْ الْحَرف إِنْ فقط . والاسم قسمانِ وَحَيْثُهُما . وَثُقَسَم الحي حرف واسم ي . فالحرف إِنْ فقط . والاسم قسمانِ

ظرفُ وغيرُ ظرفٍ . فغير الظرفُ مَنْ وماً ومَهْمَا وأَحِيُّ وَكَيْفَهَا. والظرف نوعان ظرفُ زمان . وهو مَتَى . وظرفُ مكان . وهو أَيْنَ وأَثْنَ

وحَيْثُهَا. وهذه العشرة كلها تَحِزم فعلَيْن يُسَمَّى الاول فعلَ الشرط والثاني

جوابة او جزاءه (١)

(۱) قال المصنف تجزم فعلَين ولم يَقُلُ جِلتَين للتنبيه على ان حق الشرط والجزآة ان بكونا فعلَين وان كان ذلك لا يلزم في الجزآء كما سيأتي. وقولهُ يُسمَّى الاول فعلَ الشرط والثاني جوابَّهُ يَنهم ان المجواب لا يتفدَّم على الشرط. فان نقدَّم على اداة الشرط شبيه بالجواب فهو دليل عليه وليس إبَّاهُ ، هذا مذهب جهور البصر بين . وذهب الكوفبُوت وليارد وأبَوا زيد الى انهُ المجواب نفسهُ . والصحيح الاول . وقد جمع ابن ما لك الادوات المجازمة في قوله

بِلاَ وَلاَمْرِ طَالَبِ اَضَعْ جَزْمًا فَ فِي النِعْلِ هَكَذَا بِلَمْ وَلَمَّا وَلَمَّا وَلَمَّا فَاجْزِيرْ بِانْ وَمَنْ وَمَا وَمَهْمَا أَيْ مَنَى أَبَّانَ أَبْنَ إِذْمًا وَجَيْنُمَا أَيْ وَبَافِي ٱلأَدَرَاتِ أَسْمَا وَجَيْنُمَا أَيْ وَبافِي ٱلأَدَرَاتِ أَسْمَا

فهن التعليم أولى العلم، وما التعليم ما تدلُّ عليه وهي موصولة ، وكلناها مهمة في ازمان الربط. ومهما بعني ما ، ولا تخرج عن الاسمة خلاقًا لمن زع انها تكون حرقًا ، ولا عن الشرطية خلاقًا لمن زع انها تكون استنهامًا ، ولا تحرُّ بالإضافة ولا بحرف جرَّ بخلاف من وما ، قبل اصلها ما ما الاولى شرطية والنائية زائدة ، فئقل اجتماعها فأبدلت الف الاولى ها ، وقيل اصلها مة بعني اكنف زيدت عليها ما محدث بالتركيب معنى لم يكن . وقيل انها بسيطة ، وأي عامة في ذوي العلم وغيره ، وهي بحسب ما تُضاف اليه ،

494

trueval-

# المطلب الثالث

في امثلة العوامل التي نجزم فعلَين

فان أُضِيفت الى ظرف المكان فهي ظرف مكان ، وإن أُضِيفت الى ظرف الزمان فهي ظرف زمان ، وإن أُضِيفت الى غير ظرف فهي غير ظرف ، وكَيْفَمَا لتعيم الاحوال ، ومتى لتعيم الازمنة ، وأَبْنَ وأَنَّى وحَيْثُمَا لتعيم الامكنة ، ولم يذكر المصنف من الجوازم أَبَانَ و إِذْماً و إِذَا وَلُو . فمن الجزم بإذْما قولُهُ فأيانَ ما تعدل بهِ الربح يُنزلِ ، وهي كمتى أنعيم الازمنة ، ومن الجزم بإذْما قولُهُ

منى تسميم المرسد ومن الجرم بودها فوله وأنك إذْما نَأْتِ ما انتَ آمِرُ بِهِ نُلْفِ مَنْ إِبَّاهُ نَأْمُرُ آنِياً

وي حرف لأظرف زمان زيد عليه ما خلافًا لقوم ، ومن المجزم بإذا قولُهُ و إذا نُصِيْكَ خصاصة فَحْهَلِ ، والمشهور انهُ لانجرَم بها آلا في الشعر، ومن ورود الجزم بها في غير الشعر قولُهُ اذا اخذتما مضاجعكما تُكبِّرا اربعًا وثلثين ، ومن الجزم بلَوْ قولهُ لل يَشْأُ طار بها ذو ميعةٍ ، وهو خاصِّ بالشعر ، واعلم أن الادوات الجازمة في لحاق ما على ثلثة اضرب ، ضرب لا يجزم الا مقرونًا بها ، وهو حَيْثُ و إذْ ، خلافًا لقوم اجازوا الجزم بها بدون ما ، وضرب لا يجوز فيه الامران ، وهو من وما ومَهْما وأنى ، واجازه الكوفيتُون في مَنْ وأنى ، وضرب بجوز فيه الامران ، وهو بافيها ، ومنع بعضم في أيّان ، والصحيح الجواز 2

الاول فعلُ الشَّرْطِ والثاني جوابُهُ (ا) تنبيه. اسم الشرط الجازم لابدًّ لهُ من محلٍ من الاعراب. فلهذا نبَّهنا عليهِ في اواخِرِها

المطلب الرابع في احكام الشرط ماتجزاء

اذاكان الشرط والجزآة مضارعَين وجب جزمُها كما مثَّلنا "وان كان الشرط مضارعًا والجزآة ماضيًا وجب ايضًا جزم الشرط . كقول الحكيم من يطلب المخالفاتِ أَحَبَّ العصيانَ . بجزم يطلب وإن كان الشرط ماضيًا والجزآة مضارعًا جاز جزم المضارع ورفعةُ "كقول الحكيم

(١) سُتِي الفعل الاول شرطاً لانهُ علامة وجود الفعل الثاني. والعلامة تُسمَّى شرطاً. ومُتِي الفعل الثاني جوابًا وجزآة تشبيهًا لهُ بجواب السوَّال وبجزآ الاعال. وذلك لانهُ يقع بعد وقوع الاولكا يقع الجواب بعد السوَّال وكما يقع الجزآة بعد النعل الْجَازَى عليهِ، ويُشتَرَط في فعل الشرط سنة امور . احدها ان لا بكون ماضي المعني . فلا مجوزان قامَ زيدٌ امسٍ أمُّ معهُ . الثاني ان لا يكون طلبيًّا . فلا بجوز إن ثُمُّ ولا ان لِيغُمُ او لا يَغُمُ الثالث أن لا يكون جامدًا . فلا يجوز إنْ عَسَى ولا إنْ لَيْسَ . الرابع ان لا يكون مقرونًا بتنفيس. فلا يجوزان سَيقُمْ او سوفَ بَقُمْ . الخامس ان لا يكون مفرونًا بقَدْ . فلا بجوز إنَّ قد قامَ ولا إنْ قد بَغُمْ . السادس ان لا يكون مفرونًا بحرف نفي . فلا مجوز إِنْ لَمَّا يَمُ ولا إِنْ لَنْ يَمُ . ويُستثنّى من ذلك لَمْ ولاً. فيحوز اقترانُهُ جما . فبجوزان لم تفعل. فيكون المضارع مجزومًا لفظًا بلم وانجلة في محلٌ جزم بإنَّ. و إنَّ لا تفعلْ. فانجزم بإنْ ولالاعلَ لها. وقد بكون جواب الشرط واحدًا من هذه فيقترن بِالْفَا ۚ كَمَا سِيلَّانِي (٤) ورفع الجرآء ضعيفٌ. ومنهُ قولُهُ أنَّك إِن يُصْرَعُ اخوك نُصْرَعُ. ويجسُن الرفع اذا نقدَّم ما يطلب الجزآء قبل إن . كفولم طعامَك إِنْ تَزُرْنا نأْكُلُ. نقد برُهُ طعامَكَ نأْكِلُ إِن تَزُرْنا (٢) ورفعُهُ عند سيبويدِ على نقد بر نقد بمو وكون انجواب محذوفًا. وذهب الكوفيُّون والمبرّد الى انهُ على نقدير الفاء. وذهب قومِرٌ الى انهُ لمَّا لم يظهر لاداءُ الشرط تأثيرٌ في فعل الشرط لكونهِ ماضيًا ضعفت من عَاشَرَ المَتكبِّرِ يَلْبِسُ ِ ٱلكَبْرِياتِ ، مِجزم يلبس ورفعهِ ، وإن كان الشرط والحِزالة ماضييَنِ فلا جزمَ فيها . كقول الحكيم مَنْ لَمَسَ القارَ لَصِقَ بهِ

المطلب الخامس

في دخول النآء على جواب الشرط

تدخل الفات على جواب الشرط في خمسة مواضع . الاول اذا كان الجواب ماضيًا مقرونًا بقَدْ . نحو إِنْ آمنتَ فقد خلصتَ "الثاني اذاكان فعل الشرط ماضيًا والجزآء مضارعًا جاز دخول الفآء على الحبواب وامتنع جزمُهُ بنحو إِنْ قمتَ فيقومُ اخوك الثالث اذا دخل على الجزآء اداةُ نفي مثل لَيْسَ ولا ومَا ولَنْ ولَمْ وجب دخول الفآء على الفعل وامتنع الجزم الاالمنفيَّ بِالاقْيجوز فيهِ الحِزم وعدمُهُ (")مثالُهُ قولُهُ عن الْعَمَلُ فِي الْجَوَابِ. ومثل الماضي في ذلك المضارعُ المنفيُّ بلَمٌ . نَعُول إِن لَمْ نَفُمُ " اقومُ وقول المصنف بُعَيد هذا وإن كان الشرط والجزآة ماضين فلاجزم فيها يريد بهِ انهُ لا جزم فيهما لفظاً ولكنهما في محلّ جزم . فتأمّل (١) او ماضيّا جاملًا نحو وإن نبدوا الصدقات فنِعِّما هي. واعلم ان الماضي المنصرّف المجرَّد من قد على ثلثة اضرب ضرب لا يجونر اقترانُهُ بالفَّا وهو ماكان مستقبلًا مَعنَّى ولم يُقصَّد بهِ وعدٌ او وعيدٌ. نحو ان قامَ زيدٌ قامَ عَمْرُو. وضرب بجب اقترانُهُ بالفَّاهُ وهو مأكان ماضيًا لفظاً ومعنَّى. نحوان كان قيصُهُ قُدَّمن قُبُلِ فَصَدَقَتْ. وقَدْ معهُ مقدَّرةٌ. وضرب يجوز افترانُهُ بالفاء. وهو ما كان مستقبلاً مَعنَّى وقُصِد بهِ وعدٌ او وعيدٌ، نحو ومن جآ- بالسيَّة فكُنِت وجوهم في النار. لانهُ اذاكان وعدًّا او وعيدًا حَسُنَ ان بقدَّر ماضيَ المعنى فعُومِل معاملة الماضي حقيقةً (٢) وَكَذَلْكَ المنفيُّ بَمَّ بجوز فيهِ الامران. فإن اقترن المضارع بالفاء وجب رفعُهُ وكانت الفاة داخلةً على مبتدإ مقدّر على الاصح. وممَّا يجب اقترانهُ بالفاة ولم يذكن المصنف المضارع المقرون بالسين اي سوف. نحو ومن يستنكف عن عبادتهِ ويستكبرْ فسيحشرُ هم اليهِ جميعًا. ونحو وإن خفتم عيلةً فسوف يغنيكم اللهُ من فضلهِ تعالى إِنْ سأَلتكم فلا تردُّونَ جوابًا . وقس البواقي . وإذا نقدَّمت لا النافية على فعل الشرط وجوابه . كقوله تعالى مَنْ لا يُؤْمِنْ يُدَنْ الرابع اذا كان الحزآة فعلَ طَلَب كقول النبيِّ مَنْ يَغْنَخِرْ فليغْتغرْ بالربِّ . وكقول الحكيم إِنْ سقط عدوُّك فلا تَشْمُت به . الخامس اذا كان الحزآة الله وجب اقترانه بالفاع . كقول الحكيم من يَتَّكِلْ على قلبه فجاهل "١١)

(1) تُوهِ عبارتهُ أن الجواب قد يكون أسَّا مفردًا وإن قولهُ جاهلٌ هو الجواب. والصحيحان انجواب لايكون الاجلة وقولهُ جاهلٌ خبرمبتد إمحذوف نقد يرُهُ هو. وهق مع خبرهِ المجوابُ. فكان حقهُ ان يقول اذا كان الجواب جلة اسميَّة . وإذا كان الجواب جَلَّةَ اسميَّة غير طلبيَّةِ لم تدخل عليها اداة نفي ولا إنَّ وكان بعد إنَّ او إِذَا من ادوات الشرط جاز اقامة إِذَا الْحَجَآئِية مقامَ النَّا الْحَوْو إِنْ تُصِيم سُبِّنَّةٌ إِذَا هم يقنطون. فاما نحو إِنْ عَصَى زِيدٌ فويلٌ لهُ . ونحو ان قام زيدٌ فا عمرٌ و قاءٍ ، ونحو ان قام زيدٌ فإنَّ عمرًا قا يُمْ فيتعبَّن فيها الناة. ولا يجوز الحجع بين الفاء و إذا. وقد نُحُذَف الفاة الرابطة الجواب ضرورةً كَوْلُومِن يفعلِ أكسناتِ اللهُ يشكرُها. وعن المبرّد إجازة حذفها في الاخنيار. وقد جآء حذفها وحذف المبتدإ في قوله بني تُعَلِّمن بنكع ِ ٱلعنزَ ظالمُ . اي فهوظا لمُ . وضابط اقتران انجواب بالفآء ان لا يصلح جعلهُ شرطًا. وإمّا قُرِن بالفآء في ما لا يصلح شرطاً ليعلم الارتباط. فان ما لا يصلح للارتباط باداة الشرط مع الاتصال احقُّ بان لا يصلح مع الانفصال فاذا قُرِن بالفَّاء عُلِم الارتباط. اما اذا كان الجواب صالحًا لجعلو شرطًا كا هو الاصل لم بحفح الى فا مقترن بها نحوان جاء زيد بجيه عُرُّو او قام عُرُّو. وإذا وقع بعد جزاءً الشرط فعلٌ مضارعٌ مقرونٌ بالناء او الوأي جاز فيهِ ثلثة اوجهِ . انجزم بالعطف ، والرفع على الاستشَّاف ، والنصب بأنَّ مضمرةً وجوبًا. وهو قليلٌ. نحو وإن تبدوا ما في انفسكم او تخفوهُ مجاسبُكم بهِ اللهُ مُنعفرٌ لمن يشكُّه ، بجزم يغفر ورفعه ونصبهِ . وإذا كان اقتران الفعل بعد الجزآء بثمُّ فانهُ يمتنع النصب وبجوز الجزم والرفع. فان توسَّط المضارع المقرون بالفاة او الواوِ بين جملة الشرط وجملة انجزاءً فا لوجه جزمُهُ نحوان من بتَّني ويصبرُ فان الله لا يضبعُ اجرَ المحسنين، وبجوز النصب، ومن شواهك قولهُ ومن يقتربُ وبخضعَ نُوْوِهِ. وأَكَمَقَ المُحسنين، وبجوز النصب، ومن شواهك قولهُ ومن يقتربُ وبخضعَ نُوْوِهِ. وأَكَمَقَ الكَوفيُّونَ ثُمَّ بالفَآهُ والواوِ فاجازوا النصب بعدها، وزاد بعضهم أَوْ، وقد بُحدَف بحوالت جواب الشرط ويُستغنَى بالشرط عنهُ، وذلك اذا دلَّ دليلٌ على حذفهِ بمحوالت ظالمُ إِنْ فعلتَ فانت ظالمٌ ، ويُحدَف الشرط ويُستغنَى عنهُ بالمجزآة، كقولهِ

فطاِّنْهَا فلستَ لها بكنو و إلاَّ يَعْلُ مفرقَك الحُسامُ اي و إنْ لا تطلُّقها يعلُ. وقد بُحدَ فان معًا. وذلك بعد إنْ .كتولهِ

قالتُ بناتُ العمريا سُلَى و إِنْ كَان فقيرًا معدمًا قالتُ و إِنْ الفقد بروان كان فقيرًا معدمًا رضيتهُ ، ويكثر حذف الشرط مع الاداة نحو فلم نقتلوه ، اي ان افتخرتم بفتلم فلم نقتلوه انتم ولكن الله قتلم ، وكفا حذف بعض الشرط نحق وإن احدُ استجارك ، ونحو أن خيرً ، وإذا اجتمع الشرط العير الامتناعيّ بالقسم حُذِف جواب المتأخّر منها استغنا يجواب المتقدّم ، وقد نقدّم قريبًا ان جواب الشرط يكون مجزومًا أو مقرونًا بالفآء وسيأتي في باب الحروف ان جواب القسم يكون موكدًا باللام أو إِنَّ أو منفيًا ، فينال نقدُم الشرط أن قام زيدٌ والله أحرمهُ والله أن يقم زيدٌ إنَّ عمرًا فأومر ، ومثال نقدُم النسم والله أن قام زيدٌ لا قومن ووالله إن لم يقم زيدٌ ما يقوم عمرو و وإما الشرط الامتناعيُّ فوان يقم زيدٌ إنَّ عمرًا فأتم ، ووالله إن لم يقم زيدٌ ما يقوم عمرو ، وإما الشرط الامتناعيُّ اهتدينا ، هذا أذا لم يتقدّم على الشرط غير الامتناعي والقسم ، فو خبر ، اب ما يطلب خبرًا من مبتد إلو اسم كان ونحوه ، فأن نقدّم ذو خبر رُحَجُ الشرط مطلقًا . أي سواةً خبرًا من مبتد إلو اسم كان ونحوه ، فأن نقدّم ذو خبر رُحَجُ الشرط مطلقًا . أي سواة كان منقدًمًا أو متأخرًا ، فيُحَاب الشرط ويُحدّف جواب القسم ، فنقول زيدٌ ان يقو وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا الن ما لك وربيًا و قسم وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا وربيًا و قسم و المن الله وربيًا وربيًا و قسم و المناس و وربيًا وربيًا وربيًا و قسم و المناس و وربيًا وربيًا و قسم و وربيًا وربيًا و قسم و و فسم و المناس و و وربيًا وربيًا و وربيًا و وربيًا و و وربيًا و وربيًا وربيًا و وربيًا و و وربيًا و وربيًا و و و وربيًا و و وربيًا و وربيًا و وربيًا و وربيًا و و وربيًا و وربيًا و و و و وربيًا و و و وربيًا و و وربيًا و وربيًا و وربيًا و وربيًا و وربيًا و وربيًا و و وربيًا و وربيًا و وربيًا و وربيًا و وربيًا و

وإذا نوالى شُرطان دُون عطفٍ فالْجَوابِ لاَوْلِها وَالثَانِي مَقَيِّدُ لَلَّاوَل كَنقيبِينِ بِحَالٍ واقعةِ موقعة .كفولهِ

إِنْ نستغيثوا بنا إِنْ نذعروا تجدوا مِنَّا معاقلَ عزَّ زانها كَرَمُ وان تواليا بعطفِ فالجُواب لها ، نحو و إِنْ تُوَمِّنِوا ونتَّفوا بُوْ يَكُمُ اجورَكَم ، قبل ان توالى الشرط بعطفِ بالواو فالجواب لها ، نحو ان تأْنِي وان نُحُسِنْ اليَّ أَحسِنْ البك.

# المطلب السادس

في إحمار إن الشرطيّة

و مُجُزَم الفعل المضارع أيضًا بإنْ مُضَمَرةً وجوبًا في جواب الاشياء السبعة التي مرَّ ذكرُها في نواصب المضارع، وهي الامر والنهي والنفي والاستفهام والتمني والترجّي والعَرْض. بشرط ان لا يكون الحجواب مقرونًا بالفاء والواو مثال الامر أطلُبْ تَعِدْ والنهي لا تَكْفُرْ تَدْخُلِ الْحَبَّةَ والاستفهام أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرُكَ والتمني لَيْتَنِي رَاهِبُ أَخْلُصْ والترجّي لَكَنَّة والاستفهام أَيْنَ بَيْتُكَ أَزُرُكَ والتمني لَيْتَنِي رَاهِبُ أَخْلُصْ والترجّي لَكَنَّ الله يَرْحَنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تَضْيِفُنَا نَكْرِمْكَ (الفالحواب في العَلَ الله يَرْحَنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تَضْيِفُنَا نَكْرُمْكَ (الفالحواب في العَلْ الله يَرْحَنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تَضْيِفُنَا نَكُرُمْكَ (الفالحواب في العَلْ الله يَرْحَنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تَضْيِفُنَا الله عَرْمُكَ (الفالحواب في العَرْض أَلَا تَضْيَفُنَا اللهُ يَرْحَنِي أَتُبْ والعَرْض أَلا تَضْيِفُنَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُنْ اللهُ الفَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الفَالمُ اللهُ ا

او بأَوْ فالجواب لاحدها نحوان جاء زيدٌ او ان جاءَث هندٌ فأَكْرِمُهُ او فأَكْرُمُها. اوِما لَفَآءَ فَاكْجُوابِ للثَانِي وَالثَانِي وَجُوابُهُ جُوابُ الاوَّلِ . وَاعْلَمُ انْ كُلُّ مُوضع استُغيي فيهِ عن جواب الشرط لا يكون فعل الشرط فيهِ الا مأضيَّ اللفظ او مضارعًا مجزومًا لِمَّ "نحو وإن سألتهم من خلقهم ليقولُنَّ اللهُ". ونحولَيْنُ لم ثنته لارجمنَّك. فلامر لَئِنْ موطِّيَّةٌ لْفَسَمَ محذوف. والنقدير واللهِ لَيْنْ. ولا يجوز انت ظالم إنْ تفعلْ ولا وَاللَّهِ انَ لَمْ لَأَقُومَنَّ. وما ورد من ذلك فضرورةٌ على الاصحِّ (١) اخْتُلِف في جازم الفعل حينيِّذ على اقوال اصحُّها انهُ مجزومٌ بشرط مفدِّس دلَّ عليهِ الطلب. واليهِ ذهب أكثر المتأخّرين . فتقدير اطلبْ تَجِدْ اطلبْ فان تطلبْ تَجِدْ لاان تطلبٌ تَجِدٌ خلافًا للصنف. ويُوهِ كلامُهُ أن الواو تشارك الفا ٓ في حكم الجزم هناكما شاركتها في حكم النصب. والصحيح انفراد الفاء عن الواو بان الفعل بعدها بنجزم عند سقوطها. وكان عليهِ ان يشترط لذلك قصد الجزآء. لانهُ اذا لم يُفصَد الجزآه فانهُ لا يُجِزَم بِل بُرفَع اما مقصودًا بو الوصف نحو ليت لي ما لَّا انفقُ منهُ . او انحال ان الاستشاف. وبحتلها قولُهُ كَرُوا الى حرَّتَكُم تعمرونها. وإن يشترط للجزم بعد النهي كونَ الجواب امرًا محبوبًا كدخول الجنه والسلامة في قولك لا تكفر تدخل الجنة ولا تدنُ من الاسد تَسْلُمْ ". فلوكان امرًا مكروهًا كدخول النار وإكل السبع في قواك لا تكفرُ تدخلِ ألنار ولا تدنُ من الاسد ياكلُك تعيَّن الرفع خلافًا للكساَّءي. واعلم انهُ

العث الثالث

في افعال المدح والذم وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول في نِعُمُ ويِسْنَ وسَآةٍ

افعال المَدْح والذَّمِّ كُلُّ فعلٍ وُضِع لإِنشَاءً مَدْح او ذَمِّ . وهي البعةُ "انِعْمُ وحَبَّذَا في المَدح . وبيِّسَ وسَآءً في الذم . فنِعْمُ وبيِّسَ وسَآءً افعال جامدةُ لايُستعَلَ منها الا الماضي فقط "وبجيُّ فاعلها احد ثلثة

لافرق بين كون الطلب بالفعل كا مُثِل او باسم الفعل نحوصة أحسن البك. ونحو قوله مكانك تجدي او نستريجي وحكم جواب الدعاء والتحضيض كحكم ما نقدَّم (۱) وذلك لان النفي يقنضي تحقُّى عدم الوقوع كا يقتضي الإيجاب تحقُّى الوقوع فلا يُجرَم بعن كالانجاب تحقُّى الوقوع فلا يُجرَم بعن كالانجاب بعني عنه فيه إيهام كان حقة أن يزيله ولا بخفي ما في المطلب من التكرار والتسامع (۲) قولة وهي اربعة بعد قوله هي كلُّ فعل الى آخره فيه نظرٌ من جهة اطلاقه كلَّ فعل ثم نقيد وي فيه نظرٌ من جهة اطلاقه كلَّ فعل ثم نقيد وكلَّ نعل بهن الاربعة ، ولو قال هي افعال وضعت الى آخره لم يَرد عليه ذلك من مذهب جهور النيويين ان نعم وي من على الدعن وذهب جاعة الى انها اسمان واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير واستدلُّوا بدخول حرف الجرَّ عليها في قول بعضهم نعم السيرُ على يشت العير والمناس المؤلّ العير والمناس المؤلّ العير والمؤلّ المؤلّ العير والمؤلّ المؤلّ العرب المؤلّ العرب المؤلّ المؤلّ المؤلّ المؤلّ العرب المؤلّ الم

امور نذكرها والاسم المخصوص بالمدح او الذمّ يعتقبه الاول ان يكون فاعلما معرَّفًا بأَلْ نحو نِعمَّ الرجلُ بطرسُ فنِعمَّ فعلُ ماض والرجلِ فاعلهُ ، وبطرسُ مخصوصُ بالمدح ، وهو مرفوعُ على انهُ مبتدأُ مؤخرٌ والحجلة قبلهُ خبرُ مقدَّمُ الله بيسَ وساته الثاني ان يكون الفاعل مضافًا الى ما فيه أَلْ نحو نِعمَ رسولُ المسيح بطرسُ ، و إعرابهُ مثلًا نقدَّم ، وقِسْ عليه بِيشَ وساته الثالث ان يكون الفاعل مُضمَرًا مفسَرًا بنكرة منصوبة على التمييز نحو نعم رجلًا بطرسُ ، نقد يُرهُ نِعمُ الرجلُ مفسَرًا بطرسُ ، وهكذا حكم بيشَ وساته ، ولا يجوز الحجم بين الفاعل ما التمييز في اللفظ الوشكر ويشترط في الاسم المخصوص بالمدح او الذمر ان والتمييز في اللفظ الذم ان الفاعل

وخُرِّج على نقد برنِعُ السيرُ على عَيْر مقولِ فيه يِسَ العيرُ وهكذا ما اشبه واصلها فيل ، وقد يَردان كذلك ، او بسكون العين وفتح الفاة وكسرها ، او بكسرها ، وكذلك كل ذي عين حلقية من فعل فعالاً كان كشهد او اسماً كُفيد (۱) وقبل هو خبر مبندا محذوف وجوبًا والتقدير هو بطرسُ ، اي المدوحُ بطرسُ ، وقبل هو مبندا خبرُهُ محذوف والمقدير بطرسُ المدوحُ ، واخليف في آل الداخلة على فاعل افعال هذا الباب ، فقبل هي للجنس حقيقة ، وقبل هي للجنس مجازًا ، وقبل هي للعهد (۱) واجازهُ قومٌ واستدلُّوا بقوله نِعُمَّ الزادُ زادُ ايبك زَادا ، وفصل بعضهم فقال ان افاد التمييز فائدة زائدة على الفاعل جانم المجمع بينها نحونعُ الرجلُ فارسًا زيد و إلَّا فلا ، فان كان الفاعل ضميرًا كما هو مذهب المجمهور نحونعُ الرجلُ فارسًا زيد على لايبرز في تنفية ولاجمع بينهُ ويين التمييز انفاقًا ، وهذا الضمير احكامُ ، الاول انهُ لا يبرز في تنفية ولاجمع ، الثاني انهُ لا يُتبع ، الثالث انهُ اذا فُسِرَ بموَّ مَّتُ لحفتهُ نَهُ التانيث خلاقًا لمن منع ذلك ، ولفسر هذا الشمير شروطُ ، الاول ان يكون موابقًا للمخصوص في خلاقًا لمن منع ذلك ، ولمنسر هذا الشمير شروطُ ، الاول ان يكون مطابقًا للمخصوص في الإفراد وضدَّ به والتذكير وضده و ، الزابع الن يكون قابلاً لألُّ ، المخامس ان يكون الرفراد وضدَّ به والتذكير وضده الشمسُ ، فلو قلت نعمُ شمسًا شمسُ بومِنا الجانم ، لكون عامًة ، فلا يُقال نعمُ شمسًا هذه الشمسُ ، فلو قلت نعمُ شمسًا شمسُ بومِنا الجانم ، لكون عامًة ، فلا يُقال نعمُ شمسًا هذه الشمسُ ، فلو قلت نعمُ شمسًا شمسُ بومِنا الجانم ، لكون عامًة ، فلا يُقال نعمُ شمسًا هذه الشمسُ ، فلو قلت نعمُ شمسًا شمسُ بومِنا الجانم ،

يُطابِق الفاعلَ في الإفراد والتثنية والحجع والتذكير والتأنيث. نحو نِعْمُ الرجلانِ البطرسانِ الخ. ونِعْمَتِ ٱلمرأةُ مريمُ الخ"

المطلب الثاني

في الاسم المخصوص بالمدح والذمّ

الاسم المخصوص بالمدح والذمر لهُ اربع حالات الأُولَى الإنبات كَا مثّلنا الثانية الحذف جوائرًا نحو نِعمَ التلميذُ اي نِعمَ التالميذُ بطرسُ وبِسْ التالميذُ اي بِسْ التلميذُ يوضاسُ الثالثة ان ثقع مَا بعد فعل المدح والذم نحو نِعمَ مَا بطرسُ و بجوزان تدغم منم مَا بيم نعمُ وتكسر العين نحو نِعمًا بكسر العين وتشديد الميم بغير تنوين وغلط من نوَّنها وخفف ميها ومثلهُ بِنْسَمَا وسَاةَ مَا فتكون مَا همنا معنى النكرة المفسِرة والفاعل مُضمَرُ مَن تقديرُهُ نِعمُ الرجلُ مَا بطرسُ الرابعة حذف الاسم المخصوص بالمدح والذم الواقع بعد مَا نحو نِعمًا وبِنْسَمَا اي نِعمًا بطرسُ وبِنْسَمَا يوضاسُ ومنى رايت نِعمًا وبِنْسَمَا وبِنْسَمَا وبنسَمَا وبنسَمَا المَا يعمُ المُعرف أي المُعرف أي المُعرف أي المُعرف أي المُعرف أي المنافق أي المنافق أي المنافق أي المنافق أو بِنْسَمَا المن يَعمَّ المن وبنسَمَا يوضاسُ ومنى رايت نِعمًا وبِنْسَمَا

السادس ان ذكن لازم الافي ما ندر (١) حق المخصوص ان يكون مختصاً وإن يصلح الإخبار به عن الفاعل موصوفًا بالمدوح في المدح وبالمذموم في الذم ، فاذا فلت نعم الرجل زيد فانه يصح أن نقول الرجل المدوح زيد ، وكذا يس الرجل زيد ، قانه يصح أن نقول الرجل المذموم ريد ، فان لم يصلح كما في نحو بيس مَثَلُ القوم الذين كذّبوا بالمانا أول على حذف مضاف الى المخصوص ، فيكون النقد برا لمثلُ المذموم مَثَلُ القوم (٦) اختُلف في ما هذه ، فقال قوم هي نكن منصوبة على النبيذ والفاعل ضمير مستر وقبل هي الفاعل وهي اسم معرفة ، وفي ما ان وليها اسم نحو فنعمًا هي ثلثة اقوال ، احدها انها الكرة تامة في موضع نصب على النمييز والفاعل مضم والمرفوع بعدها هو الخاصوص ، وثانيها انها معرفة تابة وهي الفاعل ، وثالثها ان ما مركبة مع الفعل فلا موضع لها من الإعراب والمرفوع بعدها هو الفاعل .

داخلَينِ على فعل وكان الاسم الخصوص بالمدح والذمِّ محذوفًا فقدِّرهُ بمصدر ذلك الفعل كقول داود النبيِّ نِعِمًّا نِعِمًّا قد رأَت اعينُنُ . نقديرُهُ نِعُمُ المَرَّأَى الذي رأَتهُ اعينُنا

# المطلب الثالث

من افعال المدح حَبَّذا بفتح الحاء نحو حَبَّذا بطرسُ . فحبَّ فعلُ ماض ، وذا فاعلُهُ ، وبطرسُ اسمُ مخصوصُ بالمدح ، وصيغتها واحدة في المئنَّى والحجع مذكَّرًا ومؤَّنثًا "غير ان الاسم المخصوص بالمدح يُشَى ويُجعَع ويُذكَّر ويُؤنَّث ، نحو حَبَّذا البطرسانِ والبطرسونَ وحَبَّذا مريمُ الح ويجوزان يقع بعد حَبَّذا نكرةُ منصوبةٌ على التمييز نحو حَبَّذا رجلاً بطرسُ ، ويجوز انقديم بطرسَ على النكرة نحو حَبَّذا بطرسُ رجلاً ، ويجوزان يقع بعد حَبَّذا حالٌ سوا وَان مقدَّمًا او مُوَخَرًا نحو حَبَّذا بطرسُ رجلاً ، بطرسُ راكبًا او راكبًا بطرسُ "

(١) لا يها أشبهت الامثال والامثال لا تُعَيِّر عن مواردها وإن لم تطابق المضروبة له كقولم في الصيف صَيَّعْتِ اللّبَن ، بكسر التا الله في اصله خطاب لامراة سألت زوجها ان يطلقها وكان ذلك في الصيف ثم ارسلت الميو في الشتا قطلب لبنا فقال ذلك . فاذا صُرِب لرجل او جاءة لم يتغيَّر عن اصله ، وإعلم ان مخصوص حبَّدًا يفارق مخصوص نِعْم من اوجه ، الاول ان مخصوص حبَّدًا لا يتقدّم عليها بخلاف مخصوص نِعْم نقول زيد نعم الرجل ولا نقول زيد حبَّدًا ، الثاني انه لا تعلى فيه النواسخ بخلاف مخصوص نعم كقوله إنّا وجدنا أه صابرًا نعم العبد ، الثالث انه بجوز ذكر التيبز قبلة و بعن نقول حبَّدًا ربد وحبَّدًا زيد رجلاً بخلاف مخصوص نعم ، فان تأخير التهبيز عنه نادر (١) وإذا وقع بعد حبَّ غير ذا من الاسماء جاز فيه وجهان ، الرفع بحبَّ خو حبَّ زيد ، وجراً وبالماء خو حبَّ بزيد ، ثم ان وقع بعد حبَّ ذا وجب فنح الحاة وان

القسر العاشر في امحروف وفيو نمانية ابحاث

البحث الاول في حروف الجرِّ وفيو ثانية مطالب

> المطلب الاول في تعريف اتحرف وانواءه

الحرف ما دل على معنى في غيره واقسامه ثلثة . مخنص بالاسم كحروف الحبر ومخنص بالفعل كحروف الحجرم ومشترك بينها كحروف العطف وإنهاع الحروف ثمانية عشر ، حروف الحبر وحروف العطف وحروف النفي ، وحروف الإيجاب وحروف الزيادة ، واللامات وحروف المصدم ، وحرف التفسير ، وحرف التوقع ، وحرف الرّدع ، وحروف التخضيض ، وحروف الاستفهام ، وحروف الشرط ، وحروف المستفهام ، وحروف الشرط ، وحروف المنتهاء ، وحروف الناكة ، ويأتي بيانها مفصالاً

وقع بعدها غيرُ ذا جازضمُ الحاء وفقها، ورُوي بالوجهين قولهُ وحُبَّ بها مقتولةً حين نُفتلُ ، واعلم ان كل فعل ثلاثي يجونر ان يُبنَى منهُ فعلٌ على فَعُلَ بضمُ العين لقصد المدح او الذمّ بشرط ان يكون صالحًا للتعبُّب مضبَّنًا معناهُ ويُعامَل معاملة نعم ويش في جميع ما نفدًم لها من الاحكام ، وبجوز جرُّ فاعلهِ بالباة والاستغناة عن ألَّ و إضارهُ على وفق ما قبلهُ ، نقول شَرُف الرجلُ زيدٌ ولَوْمَ الرجلُ زيدٌ ، غير ان عَم وجَهِلَ وسَعَ تبقى على كسرة عينها . لانها هكذا شيعت عن العرب حين استعلوها هذا الاستعال ، قال ابن ما لك

وَمِثْلُ نِعْمَ حَبَّنَا ٱلفَاعِلُ ذَا وَإِنْ نُرِدْ ذَمَّا فَقُلُ لَاحَبَّنَا

والما المالي المطلب الثاني المطلب الثاني المطلب الثاني المسالة المسال

حروف الجرِّ ثمانية عشر . وهي مِنْ و إِلَى وعَنْ وعَلَى وفِيْ ورُبَّ والكافُ واللامرُ والبالهُ والواوُ والتالهُ ومُذُّ ومُنْدُ وحَاشًا وعَدَا وخَلاَ وحَتَّى ولَوْلاَ. وتُسَمَّى حروفَ الجرِّ وحروفَ الإضافة . وعَمَالُها أَنَّها تَخفضُ الاسمَ عند دخولها عليه ("ولها معان يأتي بيانُها

المطلب الثالث

في معنى مِنْ و إِلَى مِنْ لَمَا سَتَّة معان الاول ابتداء الغاية إِمَّا مكانيَّة كسِرْتُ من البيعة وإما زمانية كصمت مِنْ امسِ الثاني بيان الجنس كقوله تعالى نجِنا من الشرِّير الثالث التبعيض كقول نجِنا من الشرِّير الثالث التبعيض كقول النبيِّ اخذ من تراب الارض الرابع ان تكون زائِدة ويُشترَط في زياد تها شرطان احدها الن يتقدَّم انفي او استفهام والثاني ان تكون داخلة على نكرة نحو ما جالني من احدٍ الي من احدٍ الي المن التعليل كقول وهل جالني من احدٍ الي حالية الكالمس التعليل كقول وهل جالني من احدٍ الي حالية الكالم التعليل كقول

(١) وإعلم أن هذه الحروف منها ما يختصُّ بالظاهر. وهو الكاف والواوُ والناة ومُدُّ ومُندُ وحَتَى. ومنها ما يختصُّ بالمُضمَر. وهو لَوْلاَ خاصَّة. ومنها ما هو مشتركُّ بينها وهو باقبها. وحركة الكاف والواو والناء فنحة . وحركة الباء واللامركسة (٢) وفائدة زيادتها توكيد العموم. لانك أذا قلت ما جا آني رجلٌ مجتل نفي المجنس ونفي الوحاة فيتأتَّى لك أن نقول بل رجلان. ولكن بعد دخول مِنْ يمتنع ولك . وقد جعل المصنف زيادة وين من أحدٍ. وقد جعل المصنف زيادة وين منانيها. وفيه نسامح "

الرسول ان عَمَى القلب صار لبني اسرائيلَ من مهلةٍ يسيرة ، اي لاجل مهلة ما السادس الانتها و نوتُ منهُ ، اي دنوت اليه (" إِلَى الها معنيان ، احدها انتها و الغاية ، إِمَّا مكانيَّة نحو سرت من القدس الى الطُّورِ ، و إِمَّا زمانيَّة نحو صمت من الحجمعة الى المجمعة ، والثاني ان تكون بمعنى عند . كقوله تعالى كريم اليَّ موتُ الابرار ، اي كريم عندي "

المطلب الرابع في معنى عَنْ وعَلَى وفيه

عَنْ معناها العُبَاوَزَة . كقول البشير خرج يسوعُ عَنْ تخوم م . اي تجاوزها (٣) عَلَى للاستعلام . كقول البشير صعد على جُبَّزةٍ . وقد تكون

(١) وتأتي للبدر نحو أرضيتم بالمحبوة الدنيا من الآخرة، وللاستعلاء نحو نصرناه من القوم، وللظرفية نحو ماذا خلقوا من الارض، وموافقة عَنْ نحو يا غافلاً من الله اي عن الله ومنه زيد افضل من عروكا سبق بيانه ، على الن مِنْ نُستعل في ما ينتقل مشل اخذت منه الدراه ، وعَنْ نُستعل في ما لا ينتقل مشل اخذت عنه الدراه ، وعَنْ نُستعل في ما لا ينتقل مثل اخذت عنه العلم وموافقة للبا نحو بنظر من طرف خفي اي بطرف خفي وتكون للفصل ، وذلك بين منضاد بن نحو هل تعرف المجيد من الردي ، او متاثلين نحو هل تعرف وذلك بين منضاد بن نحو هل تعرف المجيد من الردي ، او متاثلين نحو هل تعرف الله اي معرو (١) وتأتي المصاحبة نحو ضم هذا الى هذا ، وموافقة للآم نحو الامر الى الله ، اي لله ، وعلم الله الذه وموافقة للله علم بها ، و إلا قلو الى آخره ، او على عدم دخولو نحو أيوا الصيام الى الليل عُمل بها ، و إلا فالصحيح عدم دخولو مطلقا ، وبعكش ذلك حتى مع عدم القرينة ، وقد تأتي زائدة نحو فاقا بخل فأقيدة الاكترين تهوى البها ، اي بهواها (١) وتأتي موافقة لبعد نحو لتركبن طبقا عن طبق وللبد لمحووم الانجزي نفس عن نفس شبا ، وللاستعلاء نحو فانا بخل عن طبق ولموافقة لمن نحو الله بقبل المتوبة عن عباده ، وللباة نحو ما ينطق من الهوى ، وزائلة وموافقة لمن نحو الله بقبل المتوبة عن عباده ، وللباة نحو ما ينطق من الهوى ، وزائلة وموافقة لمن نحو الله بقبل المتوبة عن عباده ، وللباة نحو ما ينطق من الهوى ، وزائلة المنتقون عن اخرى محذوفة كنولو فها النه عن بين جنبيك تدفع ، والاصل عن المعويض عن اخرى محذوفة كنولو فها النه عن بين جنبيك تدفع ، والاصل عن المنوي من اخرى محذوفة كنولو فها الهوى عن بين جنبيك تدفع ، والاصل عن

عَنْ اسمًا بعنى جانب وعَلَى اسمًا بعنى فوق فيدخلها حينيَّذٍ حرف الحبرّ. مثال الاول قولهُ تعالى ويُقِيم الخراف من عن يبنه والحبدات من عن شماله اله اي من جانب. ومثال الثاني قولُ البشير واقامهُ من على جناج الهيكل اي من فوق (افي لها معنيان احدها الظرفيَّة نحو المخمر في الزِّق. والثاني ان تكون بعنى عَلى نحو صلبوهُ في عودٍ الى على عودٍ (اي على عودٍ (اي على عودٍ (ا

المطلب الخامس في معني رُبّ والكاف

رُبَّ للتقليل · فهي بعكس كم الخبريَّة · وشروطها ثلثة · الاول ان تكون واقعةً صدر الكلام · الثاني ان يكون مجرورها نكرةً موصوفةً · الثالث ان يكون جوابها فعلاً ماضيًا نحو رُبَّ رجلٍ كريم ٍ لَقْيِنُهُ · وقد

التي. وتكون مصدريَّة. وذلك في عَنَعَنة نميم نحو يعجبني عَنْ يفعلَ اي أَنْ يفعلَ () وتأْتِي للظرفيَّة نحو ودخل المدينة على حَبَّن غفلة . وللسجاوزة نحو رَضِيت عليهِ . وللتعليل نحو ولتكبرُ وا الله على ما هداكم . وللصاحبة نحو ان ربَّك لذو مغفرة للناس على ظلم . وموافقة لمِنْ نحو اخذ وا على الناس حقَّم ، وللبا منحو خُذْ هذا الدواتً على اسم الله . وللاستدراك او الاضراب ، كقولهِ

بكل نداوينا فلم يشف ما بنا على آن قرب الدار خيرٌ من البُعد وزائدة للتعويض عن أخرى محذوفة نحولم بجد يومًا على من بتكل اي بتكل عليه وزائدة للتعويض عن أخرى محذوفة نحولم بجد يومًا على من بتكل اي بتكل عليه (٦) ونأني للصاحبة نحو ادخلوا في ام وللسبية نحو لمستم في ما أفضتم فيه عذاب وموافقة للبآء نحو زيدٌ بصيرٌ في صناعنه ولإلى نحو رُدٌ بدك في جببك، وللقابسة نحو ما علمك في بحره إلا قطرة وموافقة مِنْ نحو نبعث في كل أمَّة شهيدًا، وعَنْ نحو فهو في الآخرة أعمى وعيد نحو وجدها تُعرب في عين حاق وزائدة نحو شد وا في الحبل وتدخل على ما يكون جزءً الشيء نحو هذا ذراع في الثوب، وقد نأني للتعليل نحو فيل زيدٌ في ذنبه

تدخل رُبَّ على ضيرٍ مُبْهَمٍ مُهَيَّزٍ بنكرةٍ منصوبةٍ على التمييز · نحو رُبَّهُ رِجلًا ، وحقُ هذا الضمير ان يكون مفردًا مذكَّرًا مع الجبيع نحو رُبَّهُ رجلين ورجالاً وإمراةً الحخ وتلحق رُبَّ مَا الكافَّة فيبطل على . وتدخل حينيَّذٍ على الاسم والفعل ، نحو رُبًّا بطرسُ قائمُ ، ورُبًّا قامَ بطرسُ ، وبجوز حذف رُبَّ ويُعوَّض عنها بالواو ويقع الاسم بعدها مجرورًا ، وتُسَمَّى واو رُبَّ نحو ونديم نبَّتهُ ، اي رُبَّ نديم (االكاف لهُ مجرورًا ، وتُسَمَّى واو رُبَّ نحو ونديم نبَّتهُ ، اي رُبَّ نديم (االكاف لهُ

(۱) ان رُبَّ تأتي للتكثير كثيرًا وللتفليل قليلاً ، فالاول نحو بارُبُ كاسية في الدنيا عاربة بوم النيامة ، والفاني كقولة ألا رُبَّ مولود وليس له أبُ ، وها صدم الكلام ، ولا تَجُرُّ الا فردًا خاصًا من الظاهر ، وهو النكرة لفظاً ومَعنى او مَعنى فقط ، والغالب في هذا الظاهر وصنه ، وقد تجرُّ ضمير الغيبة فيلزم افراده و وتذكيره وتفسيره بتمييز مطابق المعنى ، والاصح انها لا نتعلَق بنيء لانها في حكم الزايد في الاعراب ، فاذا قلت رُبَّ رجل صائح لفينه أو لفيت فجرورها مفعول في الثاني ومبتدأ في الاول او مفعول على حد زيدًا ضربته ، وقد تُحدَف فيبقى علها ، وذلك بعد الواوكير نحو وليل كوج البحر أرخى سدولة ، وبعد الفاة قليل كفوله فمثلك حكى قد طرقت ، وبعد الفاة قليل كفوله فمثلك عبد للشيء ، وهو قليل جنًا ، وعليه قوله أرخى سدولة ، وبعد الفاة قليل كفوله فمثلك عبد حكى قد طرقت ، وبعد بن أقل محمول المنه ، وقد نُحدُف بعد وقد تُحدُف ويعشه ، وقد أير مثل جنًا ، وقد أير ما لك

يريد ان الجرَّ بغير رُبَّ معذوفًا مطَّردٌ وغير مطَّردٍ. فغير المطَّرد كقول رُوْبة وقد قيل لهُ كيف اصجت خير والحد لله اي على خير ، وقول الشاعر اشارت كليب ، وقولو فارفق الاعلام ، اي الى كُلَيْب والى الاعلام ، والمطَّرد بكون في ثلثة عشر موضعًا . الاول لفظ المجلالة في النَّمَّ دون عوضٍ نحوا لله الافعليَّ . الثاني بعدكم الاستفهاميَّة اذا دخل عليها حرف جرِّ نحو بكرَّ درهم الشنرينة ، اي بكم من درهم خلافًا للزجَّاج في نقدين المجرَّ بالإضافة ، الثالث في جواب ما نضين مثل المحذوف نحق زيد في جواب بمن مررت . الرابع في المعطوف على ما نضيَّن مثلَ المحذوف بحرف متصل . نحو وفي خلقكم وما يبثُ من دايَّة إياتُ لقوم يوفنون واختلاف الليل

معنيان . احدها التشبيه كقول البشير صارت ثبابة كالتلج . وقد استوفينا معنى التشبيه في رسالتنا المسمَّاة بالمثلَّات الدرِّيَّة . والتَّاني ان تكون زائدةً لا مَعنَى لها . كقول داود النبي وكَمِثْلِ كثرة رافقك ، فالكاف هنا زائدةٌ ومِثْل دالَّةُ على التشبيه (۱)

# المطلب السادس في معنى اللام طالباً

والنهار . اي وفي اختلاف . الخامس في المعطوف عليه بحرف منفصل بلاكفوله ما للحبّ جَلّه ولا حبب رافة السادس في المعطوف عليه بحرف منفصل بلو حقوله منى عُدُّتُم بِنَا وَلوْ فَيْهُ مِنَا . السابع في المقرون بالهمن بعد ما نضمن مثل المحذوف كنولك أزيد بن عمر و استفهاما لمن قال مررت بزيد . الثامن في المفرون بهلاً بعث نحو مَلاً بعث نحو مَلاً بعث نحو المرر بأيهم افضل إنْ زيد و إن عمرو . العاشر في المفرون بفاة الجزآة بعث ، حكى بونس مررت برجل صامح إلاً صامح فطائح . أي إن لا أمرر بصامح فقد مررت بطائح ، والذي حكاة سيبويه الا صامحاً فطائح . أي إن لا أمرر بصامح فقد مررت بطائح ، والذي حكاة و إلاّ بكن صامحاً فطائح . أي المحادي عشر مع لام التعليل اذا جرّت كي وصابح الثالث عشر المعطوف على خبر ليّس وما الصائح لدخول المجار كفوله الثالث عشر المعطوف على خبر ليّس وما الصائح لدخول المجار كفوله بدائي الني الستُ مُدرك ما مَضَى ولا سابق شيئاً اذا كان جائياً

بدائي الي الست مدرك ما مصى و سابق سب ادا ان جابيد اجاز سببويه الخفض في سابق على توقم وجود الباء في مدرك (١) ومن زيادتها قوله وليس كمثله شي الى الله شي مثله ، وفائدتها التوكيد ، وهو معنى . وقد جعل المصنف زيادة الكاف احد معبّيها ثم قال انها زائدة لامعنى لها خلاف في خلاف ، ومن معاني الكاف التعليل نحو واذكروه كما هداكم . والاستعلام كقول بعضهم لفائل له كيف اصبحت كير ، اب على خير ، واستُعلت الكاف اسمًا بمعنى مِثْل كما في قولو يضحكن عن كالبرد وهو قليل "

اللام له خمسة معان الاول المُلك نحو العظمة لله النائي الاختصاص نحو النطق للعاقل التالث التعليل كقوله تعالى جبت لدينونة هذا العالم فالحين علّة الدينونة الرابع التعبّب نحو لله دَرُ بولس رسولاً الخامس ان تكون بمعنى واو القسم نحو لله لأفعلن اليه والله (البالة له ثمانية معان الاول الإلصاق نحو مررت بيطرس الناني الاستعانة . كقول البشير أنضرب بالسيف التالث بلصاحبة . كقول البشير أنضرب بالسيف التالث نحو بعت الكفر بالايمان الخامس التَّعدية نحو ذهبت ببطرس اي نحو بعت الكفر بالايمان الخامس التَّعدية نحو ذهبت ببطرس اي قليل السادس الظرفية نحو جلست بالدار اي في الدار وهذا قليل السابع التفدية نحو مأبي وأُمي اي افديك بأبي وأُمي الثامن الزائدة نحو ليس بطرس بقائم (التامن المنائدة نحو ليس بطرس بقائم (التامن الخامن المنائدة نحو ليس بطرس بقائم (التامن النائدة نحو ليس بطرس بقائم (التامن النائدة نحو ليس بطرس بقائم (الله المنائدة المنائدة المن بقائم (الله المنائدة المنائد

فلًا تفرّقنا كأنّي وما لعدًا لطول اجتماع لم نَبِثُ ليلةً مَعَا ورُالِّدةً قباسًا في نحو لِزيدٍ ضربت. وساعًا في نحو ضربتُ لِزيدكا نقدَّم آنفًا. وقولَ المصنف فالحجّ علَّة الدينونة ظاهر السهو. وصوابُهُ فالدينونة علَّة الحجيء (٢) وتأتي

<sup>(</sup>١) وتأفي لانتها الغابة نحو ابنوا للخراب، وللنعدية نحو ما أَصَرَبَ زِيدًا لعمرٍ و وما أَحَبَّهُ لبكرٍ وللتابك نحو جعل لكم من الفسكم ازواجًا وللنسب نحو لزيد اب ولعمرو عم وللصيرورة نحو فالنقطة الفسكم ازواجًا وللنسب نحو لزيد اب ولعمرو عم وللصيرورة نحو فالنقطة الفرعون ليكون له عدقًا و أُستَّى لام العاقبة ولام المآل وللتبليغ و في الجارَّة لامم السامع نحو قلت له كذا وموافقة لعلى في الاستعارة المحنيق نحو و بخرُّون للأذقان . والمجازي نحو وان الله على وموافقة بعد نحو أَمِّ الصلوة لدلوك الشمس وموافقة عن عند نحو كنوله وموافقة مِنْ كفولم مضى لسبيله وموافقة مِنْ كفوله ونحنُ لكم بوم النباء في افضل وموافقة عَنْ كفولم مضى لسبيله وموافقة قلن لوجهها .

المطلب السابع
في معنى حروف القسّم وهي الواو والتاة والباة
الواو تخلصُ بالقسّم الظاهر سواءً كان المتسم به لفظ المجلالة او غيرَهُ نحو والله والانجيل التاة تخلصُ باسم المجلالة فقط نحو تألله () الباة تدخل لقسم الظاهر والمُضمَر نحو بالله وبا لانجيل وبك وبه وبي وتنبيه لابد لقسم من جواب فان كان جوابه جلة اسمية مثبتة وجب اقترائه اباللام او بإنَّ او بها معاً . نحو والله لبطرسُ رسولُ . او إنَّ بطرسَ لرسولُ . وان كان المجواب جلة فعليَّة وكان فعلها ماضيًا مثبتاً وجب اقترائه بقد واللام معانحو والله لغم نون التوكيد نحو والله لأفعلنَّ . وان كان المجواب منفيتًا كيفا وقع مع نون التوكيد نحو والله لأفعلنَّ . وان كان المجواب منفيتًا كيفا وقع يدخله من حروف النفي ما ولا فقط نحو والله ما بطرسُ كاذبٌ وما

للسببيّة نحو فكأدّ اخذناه بذنبه وللتعليل نحو فبظلم من الذبن هادوا حرّمنا عليهم طبّبات أُحِلَّت لهم وللبدل نحو ما بسرُني بها حُمر النع وللنبعيض كِنْ نحو شربن بها المجر وللجاوزة كعن نحو فاسأل به خبيرًا وموافقة عَلَى نحو مَنْ إِنْ تأمنه بهنطار وللقَسَم وهي اصل حروفه ولهذا خُصَّت بذكر الفعل معها نحو أُقدم بالله وبالدخول على الضمير نحو يك لافعلن كما سيأتي وموافقة إلى نحو وقد أحسن بي وزائدة للتوكيد كما علت سابقًا (١) وقد تدخل على رَبُّ مضافًا للكعبة أو ليا المتكلم و نقول تربّ الكعبة وتربي لأفعلن وندر تألر حُمَن و تحبانكًا

كذب بطرسُ وما يكذبُ بطرسُ. ولا تخنصُ بالمضارع فقط نحق

والله لا يهلك المؤمنُ الفاضلُ

### المطلب الثامن في معنى ما نبقًى من حروف انجرً

مُذْ ومُنْذُ اذا كانا حرقَيْ جَرِّ يكونان لابتداء الغاية من الزمان غوما مرايتُهُ مُذْ او مُنْذُ يوم الاحدِ او مُذْ او مُنْذُ يوم "حَاشَا وعَدَا وخَلا للاستثناء نحوقام القوم حَاشَا او عَدَا او خَلا بطرس وإذا نقدَّمها مَا ترجَّ انها افعالُ وانتصب ما بعدها الاحاشا فلا يتقدَّمها مَا . حَتَّى لانتهاء الغاية اي بعني إلى فلا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها اذا كانت حرف جَرِّ نحو آكلت السمكة حتَّى راسها اي الى راسها فهو ليس بماكول ولا تحرُّ ضميرًا اي لا يقال حَنَّا الله وحَنَّاهُ "الولا تَحَرُّ الضميرَ فقط نحو لَولا لَدُ ولَولا مُؤلاه ولَولاه مَنْ الله عليه الله عَلَى الله عَلَى الله عليه الله عَلَى الله الله عَلَى اله عَلَى الله عَ

(١) ان مُذُ ومُنذُ اذا كانا حرقي جرّ بكونان بمعنى مِنْ في الماضي نحو مارايتهُ مُدُ او مُنذُ يومِنا . هذا مع المعرفة او مُنذُ يومِنا . هذا مع المعرفة او مُنذُ يومِ المجعةِ . وبمعنى في في المحاضر نحو ما رايتهُ مُدُ او مُنذُ يومِن . هذا مع المعرفة كما رايت . فان كان المجرور بهما نكرة كانا بمعنى مِنْ و إِلَى معا نحو ما رايتهُ مُدُ او مُندُ بومِينِ (٢) قال في فصله المعقود فلا يُقال حَتاك وحَتاهُ الا في ضرورة الشعر . اننهى . وتدخل حَتَى المجارّة الاسم فتخفضه لفظاً والفعل فتخفضه بمحارً . ولا نجرً الا آخراً كما مثل المصنف . او متصارً بالآخر نحو سلام هي حتى مطلع النجر . فلا يُقال سرتُ البارحة حتى نصف الليل ، بل يُقال الى نصف الليل . وإذا كان ما بعد حتى داخلاً في حكم ما قبلها تعبّن الجرّ بها نحو صمتُ الايّام كلّها حتى يوم العيد . و إلاّ فلا عوصتُ الايّام كلّها حتى يوم العيد . و إلاّ فلا ان يكون الفعل قبلها ممّا ينقضي شيئًا فشيئًا . فلا يُقال كتبتُ حتى زيد بل الى زيد . ولا نقتضي ابتداء الغابة بخلاف إلى ، فيقال سرتُ من القدس الى لبنان . ولا يقال حتى لبنان . ولا يقال حتى لبنان و وموجود . وإن عطفت على مجرورها رفع بالابتداء . والخبر محذوف نقول لولاك حتى لبنان (ع) ولا نتعلق بثيء . وموضع المجروريها رفع بالابتداء . والخبر محذوف نقول لولاك وزيد بالرفع . واعلم انه لا مجون الفصل بين حرف المجرّ ومجرورو في الاختبام . وقد وزيد بالرفع . واعلم انه لا مجون الفصل بين حرف المجرّ ومجرورو في الاختبام . وقد

# البحث الثاني في حروف العطف وفيه اربعة مطالب

المطلب الاول في كية حروف العطف

حروف العطف تسعة أوهي الواؤ والفام وثم وحتى وأو وأم ولا وبَلْ ولكِنْ بسكون النون وليست إمَّا حرف عطف بل هي حرف تقسيم انحو خُذْ منهُ إمَّا درهًا و إمَّا دينارًا بكسر الهزة الانها تقترن بالواو وحرف العطف لايدخل على مثله "

يُفصَل بينها في الاضطرار بظرف او مجرور . كفولو إنَّ عمرًا لاخيرَ في اليوم عمرو. وقولهِ وليس الى منها النزولِ سبيلُ. وندر الفصل بينها في النثر با لقَمَم نحو اشتريتهُ بوالله درهم اي والله بدرهم (١) فالسنة الاوائِل تشرُّك بين التابع والمتبوع لفظاً ومَعنَّى. ولاَ وبَلْ يشرَّكان لفظاً لامَعنَّى. وكذاأمُ وأوْ ان اقتضيا إضرابًا. وإختلف في لَكنْ فذهب أكثر النحوبين الى انها حرف عطف وإختلفوا على ثلثة اقوال احدها انها لاتكون عاطنةً الا اذا لم تدخل علبها الواو . والثاني انها عاطفةٌ ولا تُستعلَ الا بالواو والثالث ان العطف بها وانت مخبَّرٌ في الأتيان بالواو (r) لا خلاف في ان إمَّا الأولَى غير عاطفة لاعتراضها بين العامل والمعمول كا مثَّل المصنف. وبين احدمعموني العامل ومعمولهِ الآخَر نحو رايت إمَّا زيدًا و إمَّا عرًا. وأمَّا إمَّا الثانية فذهب جاعةٌ الى انها غير عاطفة لملازمتها غالبًا الواوّ العاطفة . وذهب ابن الحاجب الى انها حرف عطف وقول المصنف خُذْ منهُ إمَّا درهمًا و إمَّا دينارًا ليس نفسيًّا بل التفسيم في مثل قولك الانسان إمَّا ذَكرٌ و إمَّا أُنَّى. وإعلم أن إِمَّا مركَّبَهُ من إِنْ ومَا. وهي تكون النخيير نحو إِمَّا مَنَّا و إِمَّا فدَآ ﴿ وَلَلْشَكَّ نحولْقيت إِمَّا زيدًا و إِمَّا عمرًا. ونجع للتفصيل كأمَّا بالفنح نحو إِمَّا شَاكرًا و إِمَّا كفورًا. وللإبهام نحو إمَّا يعذَّبهم و إمَّا بنوب عليهم . والاباحة نحو تعلُّم إمَّا فقهًا وإما نحوًّا . وإذا ذُكِرَت مَنْ أُخِرةً بجب ان يتفدَّمها إمَّا اخرى كما رابت. وإذا ذُكِّرَت سابقةً فقد المطلب الثاني في معنى الواو والنا َ وثُمُّ وحَنَّى

الواو لمُطلّق الحجمع من غير نقييدٍ بقَبْلِيَّةٍ او بَعْدِيَّةٍ او مَصَاحَبةٍ نحق جَآءَ بطرسُ وبولسُ قبلهُ او بعدهُ او معهُ (١) الفآل للترتيب مر · غير مهلة . نحو جآ أبطرسُ فبولسُ اذا كان مجي الولسَ بعد بطرسَ بغير تأُخيرٍ "أُثُمَّ للترتيب مع التراخي نحو آمنَ بطرسُ ثُمَّ بولسُ . لان إيان نُذَكَّر فِي اللاحنَكَة إِمَّا اوكلة أَوْ. وقد يُستغنَّى عن إمَّا الثانية بالآنحو إمَّا انك نتكلِّم بخبر و إلَّا فأسكت. وقد نُحُذُف إِمَّا الأُولَى نجو زيدٌ يقومُ و إِمَّا يَعْعَدُ. وقد نُغْخَ هزيها. وقد تُبدَل ميها بآ ساكنةً .كنولهِ إيَّا الى جَنَّةِ إيَّا الى نار (١) وتنفرد الواو عن سائِر الحروف العاطفة في امور منها ان مُتبَعها في الحكم محتلٌ للعيَّة برجحان وللتأخِّر بكثرةٍ وللنقدُّم بقلَّةٍ . ومنها انها نقةر ن بإمَّا ولاَ النَّافية وتَّكِنْ . ومنها انها تعطف العَّقْد على النَّبِف في العَّدَد، ومنها انها تعطف صفاتٍ منفرَّقةٌ على موصوفاتها. ومنها انها تعطف ما كان حقهُ ان يُغَيِّي او يَجمَع . كفولهِ ولكنهُ هَمٌ وثان وثالثُ . فكان يَكُنهُ أَن يَقُولَ هَمَّانِ أو همومٌ ومنها أنها تعطف ما لايُستغنَّى عنهُ نحو اشترك زيدٌ وعمرُ و وجلست بين زيدٍ وعمرو ومنها انها تعطف انخاصٌ على العامُ تفصيلًا نحو حافظوا على الصلوات والصلوةِ الوُسطَى. ومنها انها تعطف عاملًا مُضَّمِّرًا على عامل ظاهر بجمعها مَعنَّى واحدٌ كنولهِ وزجَّبنَ الحواجبَ والعبونا . اي وكحلنَ العيونا، ومنها انها تعطف المقدِّم على متبوعة ضرورةٌ نحو عليك ورحمةُ الله السلامُ. اب السلامُ ورحمةُ اللهِ. وقد تأني الواوُ موافقةً لأوْ في التفسيم كفولك الكلة اسمُ وفعلٌ وحرفٌ . والإباحة نحو تعلُّ صرفًا ونحوًا . والتخيير نحو تزوَّج هندًا وإختَها . وهذا من النوادر. وزايْدةً بعد إلاَّ لتأثُّكِد الحكم المطلوب إنباتهُ اذاكات في محلَّ الردِّ والإنكار نحو ما من احد إلاَّ ولَهُ طع وحسدٌ. وحركما فغهُ وكذا حركة الفآء (r) الناة العاطفة تُفيد الترتيب معنوبًا كان نعو اماتهُ فأقبرهُ ، أو ذكريًا وهو عطف منصَّل على مُجمَل ، نحو فأزَّ لها الشيطانُ عنها فاخرجها ممَّا كانا فيهِ . والتعقيب زمانيًا كان كفولك قعد زيدٌ فقامر عمرٌ و لمن سألك عنهاأكانا معًا م

بولسَ كان بعد إيان بطرسَ بدَّةٍ (١) حَتَّى للتدريج. ويُشترَط في معطوفها

متعاقبين ، او ذهنيًّا كفولك جاء زيدٌ فقام عمرُ و إكرامًا لهُ . وكثيرًا ما نفتضي ايضًّا التسبُّب ان كان المعطوف جلةً نحو فوكنُ موسى فقضى عليهِ . فات حُذِف معها المعطوف عليهِ فهي الفصيحة . قال الشاعر

قالوا خراسانُ أفصَّى ما بُرَادُ بنا ﴿ ثُمَ الْفَفُولُ فَقَدْ جَمَّنا خراسانا وقد عرَّف ابوالبقاءَ الفصيحة بقولهِ هي التي يُحِذَّف فيها المعطوف عليهِ معكونهِ سببًا للعطوف من غير نقد برحرف شرطٍ. قبل مُبيِّت فصيحةً لانها تفصح عن المحذوف وتُفِيد بيان سببيَّةِ . وكثيرًا ما نكون الفاة السببيَّة بعني اللام السببيَّة اذاكان ما بعدها سببًا لما قبلها نحو اخرج منها فانك رجيمٌ . وقد تكون الناة للاستشَّاف فتقطع المعنى السابق وتبتدئ بغيره نحويقول الله للشيء كُنُّ فيكُونُ . برفع بكونُ . اي فهو يكونُ . وكثيرًا ما تُزَاد نحو اخوك فزيدٌ . وزيدٌ فلا تضربهُ . ونحو فزيدٌ في الدار. ولمَّا جنَّتَ نْجِيّْنا. وآكَثْر مجيِّها زايْدةً في الشعر، وقد تحيَّر بها المعربون، وتنفرد الفآة بتسويغ الكنفاة بضمير واحدٍ في ما تضمَّن جلتَين من صلةٍ نحو اللذان يقومان فيغضبُ زيدٌ اخواك. والذب يقومُ اخواك فيغضبُ هو زيدٌ . او صفةٍ نحو مررت بامراةٍ تنجحكُ فيبكي زيدٌ، وبامراةٍ يضحكُ زيدٌ فتبكي. او خبرٍ نحو زيدٌ يقومُ فتقعدُ هندٌ . وزيدٌ نقعدُ هندٌ فيقومُ ، أو حالٍ نحوجا ٓ زيدٌ يضحكُ فتبكي هندٌ . وجا ۚ زيدٌ تبكي هندٌ فيضحكُ . فهن ثمان مسايِّلَ بخنصُّ العطف فيها با لفَآه دون غيرها بأ فيها من معني السببيَّة (١) وقد بُقَال في ثُمَّ فُمَّ وَثُمَّتْ وَثُمَّتَ وَتَخاصُ ثُمَّتْ وَثُمَّتَ بعطف الجُمّل. ووجوب دلالة ثُمَّ على الترتيب مع التراخي مخصوصٌ بعطف المفرد. وقيل التراخي فِي ثُمَّ فِي التَّكُمِّ . وقيل فِي الحكم ، وقد تجيء ثُمَّ لجرَّد الاستبعاد نحو يعرفون نعمة الله ثُمَّ بنكرونها. وقد نجيٌّ بمعنى التعبُّب نحواكجد للهِ الذي خَلَقَ السمواتِ والارضَ ثُمٌّ الذين كفرول بربَّم يعدلون. وبمعنى الابنداء نحوثُمَّ أَوْرَثْنَا الكتابَ. وبمعنى الواق التي بمعنى مَعْ نحوُثُمَّ كانوا من الذبن آمنوا . اي مع ذلك كانوا منهم . وبمعني العطف والنرنيب نحو الذبن آمنوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمنوا . وبمعنى قبل نحو إنَّ ربَّكم الذي خَلَقَ السموات والارض أمَّ أستوى على العرش . اي قبل استوآيه على العرش . وبعني المندرُ لِم نحو واللهِ ثُمٌّ واللهِ وقد تجيُّ لمجرَّد الترقِّي . كفولهِ ان من ساد ثم سادا بوهُ .

ان يكون جزئامًا قبلها وداخلًا في حكمه إثباتًا ونفيًا . كقول يونان النبيّ ولبس المسوحَ كِبارُهم حَثَّى صِغارُهم . لان الصغار جزئ من الكبار وداخلُ في حكمه . ومنه قول البشير ولم يعرفها حتى وَلَدَت ابنها البكر . اي ولم يعرفها ايضًا . لان ما بعد حَثَّى بجب ان يكون داخلًا في حكم ما قبلها . ولما كان ما قبلها منفيًّا وجب ان يكون ما بعدها كذلك لانه جزوه " نبيه . مجنع العطف بالواو في افعال المُسَارَكة نحو

وللترتيب في الإخباركا يُقَال بلغني ما صنعتَ البومَ ثم ما صنعتَ امسِ أَعَجَبُ اليَ ثم أُخبِرك أن الذي صنعتَ امس اعجبُ . وقد تجيُّه فصيحةٌ لمجرَّد استنتاج الكلام . وزائدة نحو لا ملجاً من الله إلاَّ المه أُثمَّ نابَ عليهم (١) في هذه العبارة نظرٌ لعدمر اطِّرادها قياسًا وساعًا. فان في الانجيل عبارةً اخرى يقول فيها لانخرج من هناك حَتَّى نَفِي آخِر فلس عليك، فلو صحَّ هذا النَّاويل لزم نفي الخروج بعد الوفاء. ومثلُهُ لن تنالوا البرَّ حَتَّى نُنْفِقوا ممَّا تحبُّون والصحيح ان حَتَّى هنا حرف غابة ، ولا بلزم من كونها هكذا إِثبات ما بعدها فانهُ بجنل النفيكا اذا قلتَ أَرِقْتُ فلم أُنَّمُ حتى طلع الْغِيرُ . فقد نفيتَ النومَ الى وقت طلوع الْفجر واحتمل انكُ لم تَنَمُّ بعدُ ذلك . و إلَّا فقد لزم إثبات ما بعدها في قولك مثلًا سَّكَتَ فلم بنكلُّم حتَّى ماتَ. وهو محالٌ. وكذا في الآبة فقد انتفت المعرفة الى وقت الولادة وإحتمل نفيها بعد الولادة ابضًا. والاحتمال لايضرُّ بالمذهب. و إلَّا فقد امتنع قولك الكمال يِّيولاحمَال التشريك دون قولك لِلهِ الكمال اذ لا يجتل بسبب الحصر المستفاد من نقديم الجارّ والمجرور. واعلم أن حتى مثل نُمَّ فِي النرتيب بمهلةٍ . غير ان المهلة في حتَّى اقلُّ منهـا في ثُمَّ. فهي متوسَّطةٌ " بين الفاء التي لامهاة فيها وبين ثُمَّ المفياة المهلة ، وللعطف بها اربعة شروط. الاول ان يكون المعطوف بها ظاهرًا لا مضمرًا. فلا مجونه قام الناسُ حتَّى أنًّا. الثاني ان يكون مفردًا لا جلة خلافًا لفور · الثالث ان يكون المعطوف بعضًا من المعطوف عليه نحو آكلتُ الممكةَ حتى راسمًا بالنصب أو كبعضه نحق اعجبتني الجاريةُ حتَّى حديثُها. ولا بجونر حتَّى ولدُها .الرابع ان يكون عُابةً في زبادةٍ نحوماتَ الناسُ حتَّى الانبياة ، او نفصِ نحو قدمَ الْحُجَّ اجُ حتَّى المُنتَاةُ . كِان

# اخنصم زيد وعمر ولاية ال زيد فعمر و الخنصم زيد وعمر و المطلب الثالث في معنى أو وأم

أو نقع بعد الطَّلَب وبعد الخَبَر. فوقوعها بعد الطلب يكون التخيير وللإباحة مثال التخيير كُنْ راهبًا او مزوَّجًا ومثال الإباحة كُنْ راهبًا او مزوَّجًا ومثال الإباحة كُنْ راهبًا او كاهبًا ومعنى التخيير هو منع الحبّع بين المعطوف والمعطوف عليه والإباحة لا تمنع الحبّع ووقوعها بعد الخَبَريكون للإبهام وللشَّكَ مثال الإبهام قول الرسول أيُّ انسان أكل من هذا الخبز او شَرِب من هذه الكاس فالاكل والشرب هنا غير معيَّن لجواز الحبع بينها او تخصيص احدها الكال الشكَّ نحوسِرْنَا مِيْلاً أو فرسخًا . فكيَّة السَّير تخصيص احدها الله ومثال الشكَّ نحوسِرْنَا مِيْلاً أو فرسخًا . فكيَّة السَّير

عطفت على مجرور حتى لزم إعادة الجار مالم يتعين العطف نحو اعنكفت في الشهر حتى في آخرو، فان تعين جاز الامران على السواء نحو عجبت من القوم حتى بنيهم ال حتى من بنيهم الا في نحو ضربت القوم حتى زيدًا ضربته . فالنصب احسن على نقد بركونها عاطفة وضربته توكيد . او ابتدا بية وضربته تفسير . وقد تكون حتى حرف ابتدا في كذو ابتدا في النيا المنهام والشك ان في الإيهام بكون الخير عالماً باحد المعطوفين بعينه ولكنه بقصدان بيهم الامرعلى السامع وفي الشك لا يكون عالماً باحد المعطوفين بعينه ولكنه بقصدان بيهم الامرعلى السامع وفي الشك لا يكون عالماً باحدها بل شاكاً فيو . فاذا قلت جاء زيد او عرو ولا تعرف الجائي منها بعينه فأو للشك ولا بجوز المجمع بين المعطوفين في الإيهام كما بقول للإيهام ، والا نجوز المجمع بين المعطوفين في الإيهام كما بقول المصنف ولكن مثالة ليس منه . وتأتي أو للإضراب كبّل فيل بشرطين نقد م نفي او المصنف ولكن مثالة ليس منه . وتأتي أو للإضراب كبّل فيل بشرطين نقد م نفي او وبعني الواو عند أمن اللبس نحو جاء الخلافة او كانت له قدّراً . اي وكانت له . وبعني إن الشرطية نحو لاضربية عاش او مات ، وللتبعيض نحو كونوا هودا او وبعني إن الشرطية نحو لاضربية عاش او مات ، وللتبعيض نحو كونوا هودا او

هنا مشكوكُ بها . فانجمع اذًا بين المعطوف والمعطوف عليه جائز في الإبهام وممتنعُ في الشك و تنبيه . أمْ نقع بازآ هزة الاستفهام فقط نحق أعندك بطرسُ أمْ بولسُ . ولاتُستعمَل في الطَّلَب . اي لا يُقَال إضرِب زيدًا أمْ عرًا . بل يُقَال أَوْ عرًا ""

نصارى. وبمعنى وَلاَ بعد النفي والنهي نحولا تُطع منهم آيًّا اوكفورًا. وللنقل نحو افعل هذا الى شهر او اسرع منهُ وللتقريب وهو الاشتباه بتعيين اتحدوث لاحد شيئين متقاربين نحو لا أدرِي أَسَّلَمَ او وَدَّعَ. قال ابن ما لك

وَمِثْلُ أَوْ فِي ٱلنصَّدِ إِمَّا ٱلثانِيَهُ ۚ فِي نَحْوِ إِمَّا ذِبُّ وَ إِمَّاٱلنائِيَّةُ أَمْ تَأْنِي لطلب تعيين ما دخلت عليهِ الهمن نحو أزيدٌ عندك أم عمرٌو. وأُعندك زيدٌ أمَّ عند عمرِو. فلا يُقَال أَعندك بطرسُ ام بولسُ بل بقال أم في الدار مثلًا، وللنسوية وهي الواقعة بعد هن النسوية اما لفظاً نحو سوآة على أقمتَ أمّ تعدتً. او نقد برًا . كقرآة أمحيص سوآة عليهم أنذرتهم أم الم تُنذِرهم . وتُسمَّى أم في هذين الحالين متَّصلةً لان ما قبلها وما بعدها لا يُستغنَّى باحدها عن الآخَر . ونُسِّي ايضًا معادلةً لمعادلتها الهمزة في افادة الاستنهام في النوع الاول والتسوية في النوع الثاني. ويفترق النوعان من اربعة اوجه ، أولها وثانيها ان الواقعة بعد هزة التسوية لا تسخيُّ جوابًا. لأن المعنى معما ليس على الاستفهام، وإن الكلام معها قابلٌ للتصديق والتكذيب لاته خبرٌ . وليست تلك كذلك لان الاستفهام معها على حقيقته . والثالث والرابع ان الواقعة بعد همزة التسوية لانكون الابين جلَّين. ولاتكون اتجلتات معها الافي نأويل المفردَين. وتأني أمُّ بين جانِّين مستقلَّيَن فتُسمَّى منفطعةٌ وتكورُك بعني بَلُّ بشرطان بنقدَّمها احدى الهزنِّين لفظًّا أو نقد برًّا. ولا بفارقها حينولًا معني الإضراب. وكثيرًا ما لقنضي مع ذلك استلهامًا اما حقيقيًّا نحوانها لَإِيلٌ بَلُ شَاتِهِ. اب بل أَفِي شَاءٍ ، أو إِنْكَارِبًا نحو أمْ لَهُ البِناتُ . احِيهِ بل أَلَهُ البِناتُ . وقد لا تُقتضيهِ البَّهُ نحق هل يستوي الاعكى والبصورُ أم هل تستوي الظلاتُ والنورُ. اي بل هل تستوي . اذ لا يدخل استنهام على استنهام. وذهب بعضهم الى انهـا في قولدٍ أَفَّلاَ نبصرون أمُّ أَنَا خيرٌ زائِدةٌ . وقد تأني أمُ للتعريف كألُ وإكثر ما تدخل على ماكان مبدوءًا بجرفٍ Mx 3/184

المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع المطلب الرابع

لآنشبت للاول ما نفيته عن النائي. ويقتضي العطف بها شرطين، احدها إفراد معطوفَيها والثاني ان تُسبق بإثبات او امر مثال الإثبات صلب بطرس لا بولسُ والثاني ان تُسبق بإثبات الا بولسُ (اَبَلُ للإضراب اي ان نتبت للثاني ما نَفَيْتهُ عن الاول بعكس لا ويقتضي العطف بها الشرطين المتقدِّمين مثال الإثبات جاء بطرسُ بَلْ بولسُ ومثال الآخر خُذْ بطرسَ بَلْ بولسَ فانك أثبت للثاني ما عرضت به عن الاول الآخر خُذْ بطرسَ بَلْ بولسَ فانك أثبت للثاني ما عرضت به عن الاول الكرن للاستدراك ويعطف بها بثلثة شروط، أعرضت به عن الاول الكرن للاستدراك ويعطف بها بثلثة شروط،

قري نحومن أم قائم ومن في أم باب اي من الفائم ومن في الباس و بجمع بينها وبين المتنون كا ترى والم إن جواب الاستنهام مع أم المعادلة بالتعبين ومع أق بلا ونع (ا) وقد نُسبَق بنداة نحو با زيد لا عرو واجاز الفراة العطف بها على اسم لعل كا يعطف بها على اسم المحكم على ما قبلها إمّا فصر إفراد كقولك زيد كاتب لا شاعر ردًا على من يعتقد المحكم على ما قبلها إمّا قصر أفراد كقولك زيد كاتب لا شاعر ردًا على من يعتقد انه كاتب وشاعر و إمّا قصر قلب كقولك زيد كاتب لا شاعر ردًا على من يعتقد انه جاهل وقد بحد ف المعطوف عليه بالانحواعطيتك لالنظام اي لتعدل لا لنظام وقد بحد ف المعطوف عليه بالانحواعطيتك لالنظام اي لتعدل لا لنظام والما السهر أن الايورجان والما وعكمه وعكمه والم كرو بعل الموافع في بكر ان نسبَق بالنبات قال والمر زيد الم عرو بعطل قول المصنف انه بشترط في بكر ان نُسبَق بالنبات والما الشاع الشاع الشاع الشاع الما المنف الله المراة وعكمه ان نُسبَق بالنبات والما الشاع الشاع الشاع الشاع المناع الشاع الشاع المناع الشاع الشاع الشاع المناع الشاع الشاع الشاع المناع الشاع المناع الشاع الشاع الشاع المناع الشاع المناع المناع الشاع المناع المناع المناع الشاع المناع الشاع المناع الشاع المناع الشاع المناع المناع

ي يقولون في ها قد شربت مدامة فلت فلت لهم لاَ بَلْ آكلتُ سُفَرْ جَلَا والصحيح ان بل كلكن في نفربر حكم ما قبلها وجعل ضدّه بلا بعدها ، وذلك بعد النفي والنهي . نحوما قامر زيدٌ بل عمرٌو ، ولا تضرب زيدًا بل عمرًا ، وهي بعد انخبر المُنبَّت والامر للإضراب عن الاول ونقل انحكم الى الثاني حتى يصير الاول كأنّهُ مسكوتُ الأوّل إفراد معطوفَيْها النافي ان تُسبَق بنفي او نهي النالث ان لائقترن بالواو مثال النفي ما مررث بصالح لكن طائح ومثال النهي لا ناخذ بطرس لكن بولس وحكمها حكم بَلْ في الإضراب التنبيه اذا فصل ما بين المضاف والمضاف اليه بحرف عطف امتنع تنوين المضاف محوتناولت جسد ودم المسيح والاصل تناولت جسد المسيح ود مَه وهو الا فصح الن الأول ركيك

البحث الثالث في حروف النفي والإبجاب وفيو مطلبان المطلب الاول

في حروف النني

حروف النفي خمسة ما ولا ولم ولم النفي الماضي والمحاضر محوما قام وما يقوم للنفي الماضي وإلمحاضر عنه نحو قام زيد بل عمر و وأضرب زيدًا بل عمرًا. ونُزَاد قبلها لا بعد الإيجاب والنفي للتوكيد . كنولك ضربت زيدًا لا بل عمرًا . وكنوله ما هجرتك لا بل زادني شعَفًا . ولا بد لكونها عاطفة من إفراد معطوفيها كا رايت . فان تلاها جلة كانت حرف ابندا و لا عاطفة على الصحيح . وتُفيد حينيد إضرابًا عًا قبلها اما على جهة الإيطال نحوامر بقولون به جنة بل جاء هم بالحق . ولما على جهة الانتفال من غرض الى آخر نحق بقولون به جنة بل جاء هم بالحق . ولما على جهة الانتفال من غرض الى آخر نحق وهم لا يظلون بل قلويم في غمرة (١) وهي حرف ابتداة ان سُيفت بإيجاب نحق قام زيد لكن عمر و لم يقي بوادر أكن عمر و خلافًا للكوفيين . أو تَلَقَها جلة كفوله ان ابن زرفاة لا تختي بوادري من عرف و اينداة ان سُيفت بإيجاب نحق ام زيد لكن عمر و فايعه في المحرب تُنتظر ثارية المنافرة الناب زرفاة لا تختي بوادري من الكن وفايعه في المحرب تُنتظر ثارية المنافرة عمر و المنافرة ال

او نَلَتْ وَاوًا نِحُوماً كَانِ مِحَمَّدٌ ابا احدٍ مِن رِجاً لَكُمْ وَلَكُن رَسُولُ اللهِ . اي ولكن كان رسولَ اللهِ . وليس المنصوب معطوفًا بالواو . لان متعاطفي الواو المفردَ بن لا يختلفان بالإيجاب والسلب 118

تكرارُها . نحولا اكلتُ ولاشربتُ . وإن نَفَت المستقبل جاز تكرارها كقولهِ تعالى لااشربُ من عصيرهذه الكرمة . وقوله ايضًا لاياً كلُ ولايشربُ " وتنبية . لا تأتي في الكلام على اربعة معان الأول ان تكون ناهيةً . التاني ان تكون نافيةً في اسم وفعل الثالث ان تكون عاطفةً . الرابع ان تكون وائدةً . وتُزَاد بعد أَنْ مسبوقةً بماض منفي نحو ما منعك أَنْ لا تُومِنَ . أي ولَمَّ النفي الحال وقلبُ معناهُ الى الماضي . نحو لا تَقَمُ ولَمَّ الفي المستقبل على التأبيد حسب راي الزمخ شريّ . نحو لن بخلص الهالكُ . احالى الابدَن تنبيه . مراتب الزمخ شريّ . نحو لن بخلص الهالكُ . احالى الابدَن تنبيه . مراتب

(١) لاَ مع الماضي بمعنى لَم مع المستقبل كما في قولهِ وايُّ عبد لك لا أَلَمًا اي لم يلَّ الذنبَ. ولَا أَدَلُّ من مَا على النفي. ولَالنفي النكرات كثيرًا والمعارف قليلًا مع تكرارها. وما لنفي المعارف كبيرًا والنكرات قليلًا. وإذا دخلا الافعال فما لنفي الحال عند الجمهوس ولاً لنفي الاستقبال عند الاكثرين. وقد تكون لنفي الحال. وقولهر لآلا تدخل الا المضارع بعني الاستقبال ومَا لا تدخل الا المضارع بمعنى الحال بنآة على الغالب، وقد تكون لا حرف جواب مناقضًا لنَعَمُّ. فَخُذَفَ الْجُهَلِ بعدها كَثَيرًا. وقد تعترض بين الخافض والمخفوض نحو جَنُّتُ بِلاَ زادٍ . وهي بعني غيرِ عاملةٌ عند الكوفيّين وغيرُ عاملةٍ عند البصريبن بل العامل البآه (r) لَمَّا على ثلثة أوجةٍ · احدها ان تخنصَّ بالمضارع فتجزمهُ وتنفيهِ ونقلبهُ ماضيًّا كَا عَلَتَ . والنَّالَيِّ ان تخلصُ بالماضي فنقتضي جلتين وُجِدت ثانيتها عند وجود أُولَاهَا نحو لَمَّا جَآءَني آكرمتُهُ . ويُقَال فيهـا حرف وجودٍ لوجودٍ . وبعضهم بثول حرف وجوب لوجوب. وهي ظرفٌ منصوب الحلُّ بالجواب، ويكون جوابها فعلاً ماضيًا كما رابت او جلة اسميَّة مفرونة بإذَا الْجَائِيَّة او بالفَّاء نحولَمَّا جَآءَ كم زيدٌ اذا انتم راحلون او فانتم راحلون. والتألُّث ان تكون حرف استثناء بمعنى إلاَّ. فندخل على الحجلة الاسميَّة نحوان كل نفسٍ لَمَّا عليها حافظٌ. وعلى الماضي لفظاً لامَعنَّى نحو سالتُكُ لَمَّا فعلتَ . اي إلاَّ عليها و إلاَّ فعلتَ

النفي ثلثُ الاول نفي الماضي ولهُ مَا ولا الثاني نفي الحال ولهُ مَا ولَمُ ولَمَّا وَلَمُّ ولَمَّا وَلَمُّ ولَمَّا

المطلب الثاني في حروف الإيجاب

حروف الإيجاب وتُسمَّى حروف التصديق خمسةُ . وهي نَعَ وبَلَى وإِيْ وأَجَلْ وجَيْرِ . نَعَ القع في تصديق ما لقدَّمها من الاستفهام والخبر . فان كان ما قبلها منبتاً كانت مثبتةً نحو قام زيد او أقام زيد القول نعَ . اي قام . وإن كان ما قبلها منفيًّا كانت منفيَّة نحو أما قام زيد الوما قام زيد القول نعَ . اي قام . الي ما قام . بكى تخنصُ بالإيجاب سوا كان ما قبلها منبتًا او منفيًّا نحواً قام زيد الواً ما قام ريد القول بكى الي قام بالإيجاب الي الإيبات . إي من قبل منبتًا او منفيًّا نحواً قام زيد الواً ما قام كم بكى حكمها حكم بكى . لكن يلزمها ذكر القسم نحو القام زيد القول إي والله . اي قام . أجل المهزة والحجم وسكون الله عن بالخبر فقط . وحكمها حكم نعم . اي مثبتة مع المثبت ومنفيَّة مع المنفيُّ نحوقام زيد القول أجل اي قام . وما قام زيد القول أجل اي ما قام . وقس عليها جير بكسر الراء (١)

(۱) وكنانة تكسر عين نَعم ، وقد تُبدَل عنها حا ويفال عُم كم أَبدَل حاله حقى عينًا فيقًال عُق كم أبدَل حاله حقى عينًا فيقًال عَقى، وهي حرف نصد بن مخير بعد قول الفائل قام زيد واعلام مُسخير بعد قولو أفام زيد ووعد طالب بعد قولو افعل ولا تفعل وما في معناها نحو ها لا تفعل وها في معناها نحو ها لا تفعل وها لأم تفعل واذا وقعت بعد النفي الداخل عليه حرف الاستفهام كانت بمنزلة بكى بعد النفي، وفي قول المصنف وإن كان ما قبلها منفيًّا كانت منفيًّة نسامح من ولما إي فقال ابو المقاة و إي بالكسر بمعنى نَعم . وهو من لوازم القسم لذلك وصل بواده في التسميل و إي بمعناها اي بواده في التسميل و إي بمعناها اي

## البحث الرابع في حروف الزيادة واللامات وفيهِ مطلبان

المطلب الاول في جروف الزيادة

حروف الزيادة ستة أن وأن وما ولا ومن والبا أن إن بكسر الهمزة تُزاد بعد لَمّا المحينيَّة نحو لَمّا إِنْ قَتَ قُمْنَا أَنَّ الله بفتح الهمزة تُزاد بعد لَوِ الله بقد الله الله المحينيَّة نحو لَمّا إِنْ قَتَ قُمْنَا أَنَّ مَا تُزَاد بعد إِذَا وَأَيْنَ وحَيثُ الله بوقة بالقَسَم نحو والله لَوْ أَنْ قَتَ قُمْنَا وقس البواقي وتُزَاد بعد غير وبَيْنَ ولا تبطل حكم الإضافة . نحو اخذ اجرهُ من غير ما تعب بجر تعب بالإضافة . وكذلك جلس بَيْنَا زيدٍ وعمرو . وتُزَاد بعد رُبً تعب بالإضافة . وكذلك جلس بَيْنَا زيدٍ وعمرو . وتُزَاد بعد رُبً والحروف المشبهة بالفعل فتكفّها عن العل . وتُسمَّى حينيَّذِ مَا الكافَّة والحروف المشبهة بالفعل فتكفّها عن العل . وتُسمَّى حينيَّذِ مَا الكافَّة

بعنى نَعُ مخنصة بالقسم، وإن وَلِيَّا الله حُذِفَت بَاوُها او فَحُت او سكنت، وقال المصنف في فصاء المعقود إيْ بالكسر والسكون حرف بمهى نَعَ وقيل بمعنى بكى، وقد نُبدَل هزيها هآ فينًا لَ هي والله ومن احرف النصديق بَجَلْ بغني نفسكون بعنى نَعَمُ (١) الما سُمِّيت هذه الاحرف زوايد لانها قد نقع زايدة لالانها لا نقع الا زايدة ومعنى كونها زايدة أن اصل المعنى بدونها لا يختلُ لا انها لا فايدة لها فان لا زايدة ومعنى كونها زايدة أن اصل المعنى بدونها لا يختلُ لا انها لا فايدة لها فان عبور خلوها من الفايد بين اللفظ ولا يجوز خلوها من الفايد بين اللفظ ولا يجوز خلوها من الفايد بين معا ولا لهند وكذا زيادتها مع ما المصدرية نحو انتظر في كلام الفيحاة ما إن جلس الفاضي الي من جلوسه وكثرت زيادتها مع ما المصدرية نحو انتظر في ما إن حال المعنى نحو ما إن ريادة إن ما رايت زيدًا (١) والصحيح ان أن تُزاد بين كو والقسم ما المنافية لمناكب المعنى خو المنتقد ما عليه لا بعد كو نحو والله أن لو قامر زيد قمت وكثرت زيادتها بعد كما المحنية ، اي كفلينة المحنية نحو فلمًا أن جاء البدير، وقلّت زيادتها بعد الكاف نحوكأن ظبيني اي كفلينة المحنية المحافية في فلمًا أن جاء البدير، وقلّت زيادتها بعد الكاف نحوكأن ظبيني اي كفلينة المحافية في كالمنافية المنافية المحافية وكافية المنافية في كافي نافية المحافية في فلمًا أن جاء البدير، وقلّت زيادتها بعد الكاف نحوكأن ظبيني اي كفلينة المحرفة المحافية في فلم أن جاء البدير، وقلّت زيادتها بعد الكاف نحوكأن ظبيني اي كفلينة المحافية المحافية المحافية وقلية المحافية وقلية وقلية المحافية وقلية المحافية وقلية و

(r)

(+)

(10)

نحورُ بَّا زِيدٌ قَائِمٌ . و إِنَّا زِيدٌ قَائِمٌ (" وقس البواقي . لا تُزَاد بعد واو العطف نحو ما جآء بطرسُ ولا بولسُ "مِنْ تزاد قبل نكرةٍ مسبوقةٍ بنفي او استفهام نحو ما جآء في من احدٍ وهل جآء في من احدٍ البالهُ تُزَاد في خبر لَيْسَ نحو لَيْسَ زيدٌ بقائِمٍ

المطلب الثاني عمد في اللامات

اللامُ ثلثة ساكنة ومكسورة ومفتوحة فالساكنة هي لام التعريف نحوالرجل والمكسورة ثلثة الأولى لام الحرِّ نحو الامرية الثانية لام كي نحو آمنت لأخلص او لكي اخلص الثالثة لام الامر نحو ليضرب. والمفتوحة خمسة الأولى لامر جواب القسم نحو والله لأفعلن الثانية لام جواب لو ولولا نكولا نحو لو قت لَهُ منا ولولا الإيمان لهاك الانسان.

(١) وتُزَاد بعد مِنْ وعَنْ والبَّة فلا تكفهنَ عن العل نحومًا خطاباهم وعَمَّا فليل وقبيها رحمة ، وقلّت زياد نها مع المضاف نحو غضبت من غير ما جرم ، وقبل ما هنا نكن و المجرور بعد ها بدل منها ، وتزاد بعد قلّ وكَثْرَ وطال فنكفهنَّ عن عَمَل الرفع نحو قلّما ببرح ويد ، وكثر ما جا ويد ، وطالكا يبكي زيد (٢) زيادة لا مع المواو الما تكون بعد النفي لفظاً كما مثل المصنف ، أو نقد برا نحو غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، وتزاد لا بعد أن المصدريَّة نحو ما منعك ان لا نحيد كما علت ، وقلت زيادتها قبل أقسم نحو لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بهذا البلد ، وشدَّت زيادتها مع المضاف كقوله في يبر لا حور ، اي في بير حكور (٢) لام كي هي لام المجر ، وقد غفل عن لام المستغاث له في المم المجر ، وقد غفل عن لام المستغاث له في المكسورة ولام المستغاث في المفتوحة ، واعلم ان لام المجر تُفتَح مع غير با المنتكم من الضائر ، نقول له ولك ولنا ، وقد أنت لفظ العدد في قوله مع غير با المنتكم من الضائر ولم ممًا تظهر فيه اللام كالباب مثلاً لكان احسن مثل للام الساكنة بغير الرجل ممًا تظهر فيه اللام كالباب مثلاً لكان احسن

defi

الفالثة لام الامر، وذلك قليل"، نحولَيَة مُ الرابعة لام الابتداء نحو لَبطرسُ رسولٌ الخامسة لام إِنَّ نحو إِنَّ بطرسَ لَرسولٌ

البحث الخامس

في حروف المصدر وحروف التفسير والتوقع والردع وفيه مطلبان

المطلب الاول

في حروف المصدر

حروف المصدر ثلثة ما وأن وأنَّ وسُمِيَّتُ مصدريَّةً لانها تُسبَك مع ما بعدها بالمصدس مَا وأنْ تخلصًان بالحجلة الفعليَّة نحو أَعَبني ما صنعت وما تصنع واعجبني أنْ صنعت وأنْ تصنع الياعجبني صُنْعُك. أنَّ تخلصُ بالحجلة الاسميَّة نحو بلغني أنَّ زيدًا قاعٌ الي قيامُ زيدٍ (ا)

المطلب الثاني

في حروف النفسير والنوقع والردع حرف التفسير أيْ بسكور الياء نحو هذا عسجدٌ أَيْ ذهبٌ. ويتبع ما بعدها اعرابَ ما قبلها (٢) حرف التوقعُ قَدْ . يكون في الماضي

(۱) وقد نقد م الكلام على هذه النّلَف في باب الموصول الحرفي ولو مثل المصنف لِمَا بينحو وضافت بهم الارض بما رحبت لكان احسن لبعث عن شبهة الموصول والصلة ، لان قوله اعجبني ما صنعت يسبق منه الغهم الى ان مَا فيهِ موصول اسيٌ ، واعلم انه اذا تعذّر المصدر قُدِّر معناه نحو اعجبني ان زيدًا اخوك ، اي أُخُوَّة زيد ، فان تعذّم قُدِّم الكون كما علمت نحو اعجبني ان هذا زيدٌ ، اب كونه زيدًا (۲) على انه عطف بيان او بَدَلٌ ، وهي لنفسير كل مُهمَ من المُفرَدِ نحو جا آني زيدٌ اي ابوعبد الله ، والمجانة كولك فلان قُطع رزقه اي مات ، وان فسرت جلة فعلية مسنة الى ضمير المنكم بجب ان يُطابقا في الإسناد الى ضمير المنكم ، فنقول استكنمته سرّب اي

19

(1)

للتحقيق وفي المضارع للتقليل نحو قد صَدَقَ المسيخُ، وقد يصدقُ المَّخَدُوبُ (احرف المرَّعَ كَلاَّ بتشديد اللام معناهُ الرَّجْر والتنبيه على الحقِّ يكون في جواب الكلام المحاليِّ نحوانث المسيح. فتحيبُ كلاً. اب ارتَدِعَ وتَنَبَّهُ (ا)

سَأَلُنُهُ كَتَهَلَّهُ. وَجَآءَ حَيْشَذِ فِي صدر الكلام نقول على الخطاب ويُقَال على البناء للنعول. وإذا فسَّرتَهَا بإذًا فَتَعَتَ الضمير فنقول اذا سأَلْنَهُ كَمَانَهُ. ولا يَصُّ حينيُّذِ ان بُقَالَ فِي الصدر بُقَالَ والنرق بين أَيِّ وأُعْنِي ان أَيُّ بِفُسِّر بِهِ اللإيضاح والبيان وأُعْنِي لدفع السوال و إزالة الإبهام . وقيل أيّ تفسيرُ المذكوم . وأعنى تفسيرُ المُفهوم. وللنفسير حرفُ آخَر وهو أنَّ بفنح الهن وسكون النون. وهو مخنصٌ بما في معنى النَّول. فلا يقع بعد صريح النَّول ولا بعد ما ليس في معنى النَّول. فهو لا يُغْسِّر في الاكثر الا مفعولًامقدَّرًا للفظ غير صريح القول مؤدٍّ معناهُ. نحو وناديناهُ أَنْ يا ابرهيمُ. فقولهُ أنْ يا ابرهيمُ تنسيرٌ لمفعول ناديناهُ المقدِّر. اي ناديناهُ بلفظٍ هو قولَنا باابرهيمُ . وقد يَفَسَّر بهِ المفعول بهِ الظاهر نحو أوحَينا الي ايُّك ما يُوحَى أن اقذفيهِ في النَّابوت. فقولهُ أن اقذفيهِ تفسيرٌ لقولهِ ما بُوحَي الذي هو المفعول الظَّاهر لَّاوِحَينا (١) وهي مخنصَّةٌ بالفعل المتصرّف الحَبَّريِّ المُنبَت المجرَّد من جازم وناصب وحرف تنفيس. ويجوز الفصل بينها وبين الفعل بالقَسَم نحو قد واللهِ احسنت وقد لعمري بثُّ ساهرًا . ونكون قُدُّ اسًّا بمعنى حَّسْبُ فتكون مبنيَّةٌ وهو الاشهر فيها نحو قَدُّ زيدٍ درهم ، او معربة وهو قليلٌ نحو قَدُ زيدٍ دره ، وبمعنى بكفي وقبل كَفَى . وبقع الاسم بعدها منصوبًا على المنعوليَّة نحو قَدْ زيدًا درهم (٦) وهي مركَّبة عند تعلب من كَافَ التشبيه ولا النافية. وإنما شُدِّدت لامُها لنقوية المعنى ولدفع تَوَقُّم بقاء معنى الكلتين. وقد نَّجِيُّ بعد الطَّلُب لنفي إجابة الطالب.كةولك لمن قال لك افعل كَنَاكُلًا. اي لاُبْجَابِ الحي ذلك. وقد جآءت بعني حقًّا. والقصود منها نحقيق مضمون الجلة نحوكلًا إن الانسان لَيطاني. فجاز إن يُقَال انها حينيُّذ اسم لكن الفحاة حكموا بحرفيَّتها اذا كانت بعني حقًّا ايضًا. قال في التسهيل ولا تكون لمجرَّد الاستفتاج خلافًا لبعضهم

# المِحِثُ السادس في حروف النحضيض والاستفهام وفيهِ مطلبان

المطلب الاول في حروف الخضيض

التحضيض بضادين مُعجَبين معناهُ لُغَة الحيثُ. وحروفهُ اربعةُ. هَلاً وأَلاَ وتُسَمَّى حروف العَوْض العَرْض النصا بسكون الرآء ان دخلتا الماضي كانتا للَّوم على ترك الفعل نحو هَلاً ترهبت وألا آمنتَ. وان دخلتا الماضي كانتا للَّوم على ترك على وقوع الفعل نحو هَلاً ترهبت وألا آمنتَ. وان دخلتا المضارعَ كانتا الحجث على وقوع الفعل نحو هَلاً نترهبُ وألا تُومِنُ لَولا ولَوْما يكونان دالَّين على امتناع الشيء لوجود غيرهِ ولابُدُ لها من جوابٍ فإن كان مثبتاً على المتناع الشيء لوجود غيره ولابُدُ لها من جوابٍ فإن كان مثبتاً قرُن باللام وإن كان منفيًا قُرِن باللام وإن كان منفيًا قُرِن باللام وأن كان منفيًا وُلوَماً المنفي لَولاً يسوعُ ما قُهُنا ولَوْماً الشيطانُ ما سَعَطْنا وبجوز اقتران حرف النفي باللام قليلاً "ا

(١) نحولوً لازيدٌ لَمَا قدمَ عَرُو واعلم إن للوَّلا ولوَّمَا استعالَين احدها التحضيض كَلَّا وأَلَّا ويختصّان حينيَّذِ بالنعل نحو لَوُلاَ ضربت عَبَّا ولَوْمًا قتلت بكرًا ولوَلاً تضرب زيدًا ولَوْمًا نقتل بكرًا وقد غفل المصنف عن بيات ذلك والثاني انها يكونان للدلالة على امتناع شيء لوجود غيره كما نصَّ عليه المصنف وبلزماب حينيَّذِ الابتداة . فلا بدخلان الاعلى المبتدا وبكون الخير بعدها محذوفًا كما علت في باب المبتدا والخبر ، وقول المصنف ان الجواب ان كمات مثبتًا قُرِن باللام جري على الفالب. ومن نجرُّده عنها قولهُ لَوْلا زهيرٌ جفاني كنتُ مُنتصراً ، وقولهُ وان كان منفيًّا قُرِن باللام فأفسه منفيًّا قُرِن باللام فأفسه في الساخ ، وإن كان المهو وربًّا كان اصلهُ وإن كان منفيًّا بَمَا نجرٌد عن اللام فأفسه في الساخ ، وإن كان المجواب منفيًّا بمَ لم يعترن باللام فحولولاً زيدٌ لم يجيُّ عمرٌو ، فالي الساخ ، وإن كان المجواب منفيًّا بمَ لم يعترن باللام نحولولاً زيدٌ لم يجيُّ عمرٌو ، فالي الساخ ، وإن كان المجواب منفيًّا بمَ لم يعترن باللام نحولولاً زيدٌ لم يجيُّ عمرٌو ، فالي

#### المطلب الثاني في حروف الاستنهام واسراللستنام

للاستفهام حرفان ِهَلَ وَالهمزة . هَلْ تخنصُ بالدخول على المبتدا والفعل نحوهل بطرسُ نائم وهل نام بطرسُ . والهمزة تدخل الشيّينِ المذكورين وتخنصُ ايضًا باربعة مواضع . الاول اذاكان خبر المبتدا فعلاً نحواً بطرسُ بنامُ ، الثاني تُستعلَ مع أم نحواً بطرسُ عندك أمْ بولسُ . الثالث تدخل في الاشتغال نحوازيدًا ضربتهُ . الرابع تكون للتوبيخ نحواً تكفر بيسوع وقد خلصك "

ابن عفيل فَلاَ مُخنَّفًا كَأَلَّا مشدَّدًا. قال ابن مالك

وقد بيليها أسم بفعل منهم علق أو بظاهر مؤخر التفدير . والثاني كتولك فالاول كنوله ها التنقيم والفلوث صحاح اي ها وحد التقدير . والثاني كتولك لولازيد ضربت . فزيد مفعول ضربت . قال في التسهيل وقد يلي النعل لولاغير مفهية تحضيضاً فتأوّل بلوم في مكولا نقدم رز القوم لاختلفوا . اب لو م نقد م وذلك ان تجعلها لولا الامتناعية على ان يكون الفعل الواقع بعدها صلة لان مقدرة على حد تسمع بالمكيدي . واصل لولا ولوما لو ركيت مع لاوما . وها مركبة من هل ولا . وألا بجوز ان تكون ها فأبيل من الها همزة (١) الاستفهام طلب حصول ولا . وألا بجوز ان تكون ها فأبيل من الها همزة (١) الاستفهام طلب حصول وقوعها في الذهن . فان كانت تلك الصورة وقوع النسبة بين الشيئين او لا وقوعها في والتصديق و إلا فهوالتصور . والالفاظ الموضوعة للاستفهام الهمزة وهل من ادوات الاستفهام تشترك في انها لطلب التصور فقط . وتخلف من جهة ان المطلوب بكل منها تصور شيء آخر . وقد نقد م الكلام عليها . وإما الهمزة فتأتي لطلب التصديق كنولك أفام زيد وأزيد فأي من لوازم الافعال . ولا بدّ من ملاحظة اداة الاستفهام وأي الخابية دبسك أمر في الزق . ولهذا لم يقيج ازيد قام كا فع هل زيد قام . لان هل هو بعن لوازم الافعال . ولا بدّ من ملاحظة اداة الاستفهام هل بعني قد في الاصل وهي من لوازم الافعال . ولا بدّ من ملاحظة اداة الاستفهام هل مهني قد في الاصل وهي من لوازم الافعال . ولا بدّ من ملاحظة اداة الاستفهام هل بعني قد في الاصل وهي من لوازم الافعال . ولا بدّ من ملاحظة اداة الاستفهام هل بعني قد في الاصل وهي من لوازم الافعال . ولا بدّ من ملاحظة اداة الاستفهام

البحث السابع

في حروف الشرط والتنبيه وفيه مطلبان معدل مربع المطلب الاول مر ما متى ك في حروف الشرط (اسم شرط ۱۳۵۷)

للشَّرْط حرفانِ إِنْ وَلَوْ ۚ إِنْ للاستقبال ولو دخلت الماضي. وحكم الحزم نجو إِنْ نَقُمُ أَقُمْ ۗ و إِنْ قُمُتَ قُمْنَا لَوْ عَكُسُ إِنْ وَلا تَجزم

قبلها اما ملفوظةً او مقدَّرةً. لانها بنفسها ليست عَلَمَ الاستفهام . فلا تدخل على جلةِ اسميةِ خبرها فعلٌ نحو هل زيدٌ قامر الاعلى شذوذٍ . فان رأت فعلاً في حبَّزها تذكَّرت عهودًا بالمحمى وحنَّت الى الالف المألوف وعانقتهُ، وإن لم نَرَّهُ في حيزها نحوهل زيدٌ قائمٌ تسلَّت عنهُ ذاهلةً . ولم يقبح أعمرًا عرفت كما فيج هل عمرًا عرفت. وذلك لان التقديم يستدعي حصول النصديق بنفس الفعل فتكور في هَلُّ لطلب حصول الحاصل. وهو محالٌ . مخلاف الهيزة فانها تكور ﴿ لطلب النصوُّم وتعيين الفاعل او المفعول. والمسأول عنهُ بهـا هو ما بَليها كالفعل في أَصْرِبتَ زِيدًا . والفاعل في أَزِيدٌ ضرب عمرًا . والمنعول في ازيدًا ضربت. وإما هَل فهي لطلب التصديق فحَسَّبُ نحو هل قام زيد وهل عمر و قاعدٌ . وهذا امتنع هل زيدٌ قام امر عمرٌو. لان وقوع المُفرَد بعد أمَّ دليلٌ على كونها متَّصلةً. فهي لاتكون الالطلب التصوُّم بعد حصول النصديق بنفس الحكم. وقع هل زيدًا ضربتَ ولم يقبح هل زيدًا ضربتهُ ، لجواز نقد برالمفسَّر قبل زيدًا ، وهَلْ تخصِّص المضارع بالاستقبال. والهمزة تصيّن حالاً فلا يصعُّ هل تضرب زيدًا وهو اخوك. كما يصعُّ أنضرب زيدًا وهو اخوك. وتخنص هل بالإيجاب فلا يُفال هل لم يَفُرُ وبقال أَلم بَفُرُ. ولا تدخل على جلة الشرط فلا يصحُّ هل إنْ قامر زيدٌ قامرَ عمرُ وكَا يصحُّ أإنْ قامرَ زيدٌ قامرَ عمرٌو . ونقع بعد العاطف لا قبلهُ . نقول فَهَلْ او وَهَلْ او ثُمَّ هَلْ . بخلاف الهمزة فانها نقع قبلهُ لا بعنُ نقول أَفَهَنْ قامَ وأَوْمَنْ قامَ وأَمْرَنْ قامَ وَأَثْمُ مَنْ قامَ. ولا يصحُ فأمن او وأمن او ثُمَّ أمن قامَ

# نحولَوْ لقومُ أَقومُ ولوقُمْتَ قُمْنَا (١)

(i) لَوْ تَأْتِي على خِسة افسام الاول ان تكون للعَرَّض نحو لو تنزلُ عندنا فنصب خيرًا الثاني ان تكون للتقليل نحو خيرًا الثاني ان تكون للتقليل نحو تصدَّق ولو بظلف محرق الرابع ان تكون مصدريَّة بمنزلة أنَّ وقد نقدَّم الكلام عليها المخامس ان تكون شرطيَّة وهي المرادة هنا ولا يَلِيها غالبًا الا ماضي المعنى وفسَّرها سيبويه بانها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره وفسَّرها غيرُه بانها حرف امتناع لامتناع وقد بقع بعدها ما هو مستقبل المعنى وهي حيثيًذ بمعنى إنَّ الاانها لا تجزم ومنه قوله أ

وفي تخنصُّ بالفعل كا ان إن الشرطيَّة كذلك لكن تدخل لَوْ على أنَّ واسمها وخبرها. واختلِّف فيها واكمالة هذه. فقبل هي باقيةٌ على اختصاصها وإن ما دخلت عليه في مُوضَعِ رَفَعَ فَاعَلُ بَفَعِلِ مُحَذُوفٍ . وَالتَّقَدَ بِرَلُو ثَبَّتَ . وقيل أنها زالت عن الاختصاص وإن ما دخلت عليهِ في موضع رفع مبتدأً واكتبر محذوفٌ نقد يرُهُ ثابتٌ. ولا بدَّ للَّوْ هذه من جوابٍ ، وحكم جوابها حكم جواب لَوْلًا ولَوْمًا. فعليك بالمُراجَّعة ، وذكر ابن الحاجب من احرف الشرط أمَّا بالنَّخ والتشديد. وهي حرفٌ بسيطٌ فيهِ معنى الشرطِ بدليل لزوم الناء بعدها. والتفصيل وهو المشهور فيها. والتوكيد وقلٌ من ذكنُ . وهي قائيةٌ مقام اداة الشرط وفعل الشرط. ولهذا فسَّرها سيبويه بَهْمَا يَكُ من شيء، والمذكور بعدها جواب الشرط. فلذلك لزمنة النَّاة. نحوأُمَّا زيدٌ فمنطلقٌ. والاصل مها يَكُ من شيء فزيدٌ منطلقٌ .ثم أُخِّرت النآة الى الحبر فصاركا نَرّى. وقد جآءَ حذف هذه اللهَ في الشعر كفولو فأمَّا القنالُ لاقنالَ لدبكم، وحُذِفت في النثر ايضًا. وذلك بكان عند حذف القول معها نعو فأمَّا الذين اسُودَّت وجوهُم أَكفرتم بعد إيانكم. اب فيُقَال لهم أَكفرتم وبقالَة في ما سوك ذلك ومنهُ أمَّا بعدُ ما بالُ رجالِ يشترطون شروطًا. اي فأ بال رجال. ولا يجوز ان يتقدَّم الفات أكثرُ من اسم واحد. فلا بجوز أمَّا زبدٌ طعامَهُ فلا تأكُلُ. ولا بُفصل بين أمَّا والفَّاء بجِلةِ تامَّةِ إلا انَّ كانت دعات بشرط أن يتفدُّم الحِلة فاصلٌ نحو أمَّا اليومَ رحيك الله فالامر كذا. ويُفصل بين أمًّا والفاء بواحد من امور سنة . احدها المبتداكما مُثِّل . الثاني الخبر نحو اما في

## المطلب الثاني

في حروف التنبيه

حروف التَّنْبِيه ثلثةُ أَلا وأَما وهَا وُضِعت لتنبيه المخاطب ألا وأَمَا وفَ الْمَعْ الْمِرَة فيها وتخفيف اللام والميم تدخلان الحجلة فقط نحو أَلا ثقولُ وأَمَا تزورُ فَيْ الله على الله مواضع الاول على السم الإشارة نحو هذا وهذه الثاني على ضمير الرفع المنفصل نحو هَأَنذَا اصِلُهُ ها انا ذا فتعيبرُ ها خطًّ الالفظاً الثالث على إنَّ كقول الحكيم ها إنَّ السماء ومتى دخلت الاسم المظهر وجب اقترائها بهُوذا كقول النبي هَا هُوذَا عذراً المحبلُ والما الحروف المشبَّة بالفعل وحروف النداء وحرف الاستثناء عبلُ الما الحروف المشبَّة بالفعل وحروف النداء وحرف الاستثناء

الدامر فزيدٌ . الثالث جملة الشرط نحو فأمَّا انكان من المفرَّيين فروحٌ وربحانٌ . الرابع اسمٌ منصوبٌ بانجواب نحو فأمَّا اليتيمَ فلا نفهر . انخامس اسمُ كذلك معمولٌ لمحذوف يفسِّرُهُ ما بعد الفاء نحو أمَّا زيدًا فأضرِبهُ . السادس ظرفٌ معمولٌ لأمَّا لما فيها من معنى النعل الذي نابت عنهُ أو للفعل المحذوف نحو أمَّا اليومَ فاني ذاهبٌ . وأمَّا في الدارِ فانِ زِيدًا جالسٌ . وقد تُبدَل ميم أمَّا الأولى يا ۗ . كفولهِ

والله على المرود به به من وعد به به به به به به به وي المرود والمراف المنافي المنافي المنافي المنافي المنافية المنافية

فقد مرَّ بيانُها

البحث الثامن في مجوع العوامل العربية اجمالًا وفيو خسة مطالب

> المطلب الاول في تعريف العوامل وإقسامها

العَوَامِلُ جمع عاملِ ومعناهُ اصطلاحًا ما بهِ يتقوَّم المَعنَى المُقتضي للإعراب وهو نوعان سماعيٌ وقياسيٌّ فالسماعيُّ لفظيٌّ كلُهُ والقياسيُّ نوعان لفظيٌّ ومعنويٌّ فهذه اقسامُ ثلثةُ الاول سماعيُّ لفظيٌّ الثاني قياسيُّ معنويٌّ ويأتي بيانهُا

المطلب الثاني في العوامِل الماعيَّة اللفظيَّة

العوامل السماعيَّة اللفظيَّة ثلثة اقسام ، حروف وافعال واسما عَنه الخروف العوامل نوعان ، نوع يعل في النعل . الحروف العوامل نوعان ، نوع يعل في المفرد ، وهو حروف الحرّ وحروف فالذك يعل في الاسم إمَّا يعل في المفرد ، وهو حروف الحرّ وحروف النداء وواو مع و إلاَّ الاستثناء ، و إمَّا يعل في المجلة ، وهو الحروف

هَا التنبيه واسم الإشارة بضمير المشار اليو، نقول ها انا ذا وها نحن ذان وها نحر. أولادً وها انا ذي وها نحن تان وها نحن أولادً وها انت ذا وها انتا ذان وها انتم أولادً وها انت ذا وها انتا ذان وها ها أولادً وها أنت ذي وها انتا نان وها انتُن أولادً وها هوذا وها ها ذان وها هم أولادً وها هي تا وها ها تان وها هن أولادً وبغيره قليلاً نحوها إنَّ ذي عذرةٌ وقد نعاد بعد النصل توكيدًا نحوها انتم هو لادً وقول المصنف ومنى دخلت الاسم المظهر وجب افترانها بهوذا فيه نظر من جهة انها متى افترنت بهوذا كانت داخلة على الضمير لاعلى الاسم الظاهر فاعنبر

المشبَّهة بالفعل. ولا النافية للجنس. وما واخوانها المشبَّهات بلَيْسَ ، والذي يعل في الفعل ينصبُ وبجزمُ . فالناصب أنْ واخوانها . والجازم لم واخوانها . الافعال العوامل الربعةُ . الافعال الناقصة . وإفعال المقاربة ، وإفعال القلوب وافعال المدح والذم . الاسماء العوامل ثلثةُ . الاول ما بجزم فعلَين وهو مَنْ وإخوانها . الثاني ما بجرُ وينصب وهو اسماء العدد وكمُ وكذا . الثالث اسماء الافعال

المطلب الثالث في العوامل النباسيَّة اللفظيَّة

العوامل القياسيَّة اللفظيَّة لا نخصر في كات معيَّنة بل انها تصحُّ في كل ما نقيسه عليها وجملتها ثمانية الاول الفعل فانه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً وينصب مفعولاً الثالث اسم الفاعل فانه يرفع فاعلاً وينصب مفعولاً ويخرُّ مضافًا الثالث اسم المفعول وعله كعل اسم الفاعل الرابع الصفة المشبَّة وعلها كعل اسم الفاعل ايضًا الخامس المصدر وعله كعل اسم الفاعل ايضًا الخامس المصدر وعله كعل اسم الفاعل ايضًا والنصاف فانه بحرُّ المضاف اليه السابع الاسم المجامد التامُّ بالتنوين او بنون التننية والجمع فانهُ ينصب ما بعدهُ على التمييز الثامن المبتدأ فانهُ يرفع الخَبَرَ

المطلب الرابع في العوامل النياسيَّة المُعنويَّة

العوامل المعنويَّة القياسيَّة نوُّعارَ نَ احدها الابتداء وهو تعرية الاسم عن العوامل اللفظيَّة للإِسناد نحو بطرسُ رسولُ . فبطرسُ

مرفوع بالابتداء. وهو امر معنوي الثاني التجرُّد. وهو رفع الفعل المضارع لتجرُّده عن الناصب والحازم كقول النبي يقوم الله و نتبدَّدُ اعداؤه و يهرب مبغضوه من امام وجهه فيقوم و نتبدَّدُ ويهرب افعال مضارعة مرفوعة التجرُّدها عن الناصب والحازم وهو امر معنوي مضارعة مرفوعة التجرُّدها عن الناصب والحازم وهو امر معنوي معنوي مضارعة مرفوعة التحرُّد ها عن الناصب والحازم وهو امر معنوي منوي مضارعة المناسبة المناسب

المطلب الخامس في كيَّة العوامل الموجودة في هذا المؤلِّف

حروف الجرّ ثمانية عشر، حروف النداع خمسة ، واو مع واحدة . حرف الاستثناء واحد ، الحروف المشبّة بالافعال ستة . لا النافية للجنس واحدة ، الحروف المشبّة بليس ثلثة ، نواصب المضارع اربعة . المحروف المجازمة ستة . الافعال الناقصة ثلثة عشر افعال المقاربة النما عشر افعال المقاربة . النما عشر افعال المدح والدم اربعة . النما الما المجازمة تسعة ، مراتب العدد اربع . كم وكذا اثنتان اسم الفعل ماضيًا ومضارعًا وامرًا ثلثة ، العوامل المفظية سبعة . العوامل المعنوية اثنان فيكون مجموع العوامل الموجودة في هذا المؤلف ماية وخمسة عشر عاملاً عسمة . العامل المعنوية عشر عاملاً

-800-

القسر الحادي عشر في الجُمَّل وفيو ثلثة ابحاث المجت الاول المجت الاول في معنى الحِمَّلة وإقسامها وفيو مطلبان

## المطلب الأول

في معنى الجلة

بعد ان أنهينا الكلام في أحوال المفردات ساغ لنا الآن ان تتكلّم في احوال المركب اما مقيد كفام بطرس . في احوال المركب اما مقيد كفام بطرس . في احوال المركب الذي هو او غير مفيد نحو إن قامر بطرس . فان تمام فائدته بالحواب الذي هو قت . فالمفيد يُسمَّى كلاماً وجملة . والغير المفيد يُسمَّى جملة . فكل كلام جملة ولا يُعكس ، ثم الحجملة ان صُدِرت باسم كانت اسميَّة نحو بطرس قائم موان صدِرت فائم وان صدِرت على المن وان صدِرت بحرف كانت تابعة لما بعد الحرف نحو هل بطرس قائم وهل قام بطرس " وهل قام بطرس " والمن قام بطرس المرس والمن قام بطرس المرس ال

المطلب الثاني في اقسام الجلة

اقسام الحجلة اربعة . الاول الحجلة الصُغْرَى . اي الواقعة خبرًا نحق بطرسُ اخوهُ مومنُ . فاخوهُ مومنُ جلةُ صغرى لانها خبرُ اطرسَ . ومثلهُ بطرسُ آمَنَ اخوهُ . الثاني الحجلة الكُبرى . اي الواقع خبرُها جلةً كا في المثال المذكور . الثالث الحجلة الصُغرَى والكُبرَى معًا . اي

(١) المراد بصدر المجلة المُسنَد او المُسنَد اليهِ . فلاعبنَ بما نقدَّم عليها من المحروف ، وللعتبر ايضًا ما هو صدر في الاصل . فالمجلة من نحو راكبًا جاء زيدٌ فعليّةٌ ، لان راكبًا في نيَّة التأخير . وكذا المجلة من نحو يا زيدُ . لان صدرها في الاصل أدعُو . وإما المجملة في نحو أعند ك ريدٌ . فان قدَّرنا زيدًا المرفوع ميتدأً او مرفوعًا بمبتد إمحذوف نقد برُهُ كائنٌ او مستقرٌ فهي اسميَّةٌ ذات خبر في الاول وذات فاعل مُغْن عن المخبر في الداني . وان قدَّرناهُ فاعلاً باستقرٌ فنعليَّة ، او بالظرف فظرفيَّة ، وهكذا ما اشبه

الواقع خبرُها جلةً وهي واقعة خبرًا نحو بطرسُ اخوهُ تليذُهُ منطلق في فبطرس مبتدأً أوّل واخوه مبتدأً ثان وتليذُهُ مبتدأً ثالث ومنطلق خبرُ المبتد إالثالث والمبتدأ الثالث وخبرُه خبرُ المبتد إالثاني والمبتدأ الثاني وخبرُهُ خبرُ المبتد إالثاني والمبتدأ الثاني وخبرُهُ خبرُ المبتد إلاول والمعنى بطرسُ تليذُ اخيهِ منطلق فن بطرسَ الى منطلق جلة كُبرى لان خبرها جلة وتليذُهُ منطلق حلة صُغرَى لان خبرها المرابع الحبلة التي ليست بصغرى جلة صُغرَى لان الرابع الحبلة التي ليست بصغرى حبلة ولاكُبرى الوابع الحبلة التي ليست بصغرى ولاكُبرى الوابع الحبلة التي ليست بصغرى ولاكُبرى الوابع الحبلة التي ليست بصغرى ولاكُبرى الوابع الحبلة التي ليست خبرًا ولا تُسمَّى صُغرَى لان خبرها مفرد النها مفرد النه النها مفرد النه النها مفرد النه والمؤلد النه والمؤلد النه النها المي الوابع المجلة التي ليست بصغرى النها ليست خبرًا ولا تُسمَّى كُبرى لان خبرها مفرد النه المنهد النها اليست خبرًا ولا تُسمَّى كُبرى لان خبرها مفرد الله المنهد النها المنهد النه النها المنهد النه المنهد النه النها المنهد خبرًا ولا تُسمَّى كُبرى النه خبرها مفرد النه النه المنهد النه النها المنهد النه النها المنهد النها المنهد النها المنهد النه المنهد النها المنهد النه المنهد النه المنهد النها المنهد النه المنهد النها المنهد النه المنهد ال

البحث الثاني في محل انجلة وفيو ثلثة مطالب

المطلب الاول في الجلة التي لها محلٌّ من الإعراب

الحُجُل التي لها يحَلُّ من الإعراب سبعُ . الأُّولَى الواقعة خبرًا الاعولهِ تعالى الروحُ مُحِي، فجلةُ مُحِي في محَلِّ رفع خبرَ الروح المبتد إِ. الثانية

(١) قال ابن هشام في المُغنِي المَا قلتُ صُغْرَى وَكُبْرَى موافقةً لَم ، وإنما الوجه استعال فُعْلَى بأل او الإضافة ، قال ابو القاسم بن النضل النمويُّ ان فُعْلَى اذا كانت تأنيثَ أَفْعَلَ تعاقبتُ عليها لامُ التعريف والإضافة ولم يُجُزُّ ان تُعرَّى من احداها ، ولم يشذَّ من ذلك الا دُنْيا وأخرَى ، فانهما لكثرة مجالها في الكلام ومدارهها فيه استُعلِنا نكرتَيْنِ (٢) وموضعها رفعُ في بالني المبتدا و إنَّ . ونصبُ في بالني كانَ فيه استُعلِنا نكرتَيْنِ (٢) وموضعها رفعُ في بالني المبتدا و إنَّ . ونصبُ في بالني كانَ وكادَ ، واختُلف في نحو زيدٌ اضربه وعمرو هل جادك ، فقبل محلُّ الحجلة التي بعد المبتدا رفعٌ على الخبرية ، وهو الصحيح ، وقبل نصبُ بقولٍ مُضمر هو المُغبَرُ بنا على ان

الواقعة حالاً كقول البشير رجعوا يقرعون صدورَه . فجلة يقرعون في محل نصب حالاً من ضمير رجعوا النالغة الواقعة مفعولاً للقول "كقوله نعالى انت قلت إني ملك . فجلة إني ملك معلما النصب النها مفعول قلت ، وقس عليها كل جلة وقعت مفعولاً الرابعة الواقعة مضافة الى ظرف زمان او مكان "مثال الزمان اذا جاء ابن البشر ، ومثال المكان حيث تكون الحبية ، فكل من جاء وتكون في محل جر بالإضافة ، نقد ير الاول حين مجي ابن البشر ، ونقد ير الثاني مكان وجود الحبية الخامسة الواقعة جواباً لشرط جازم واقترنت بالفاء كقوله تعالى ان لم نتوبوا فجيعكم تهلكون ، فجلة جيعكم تهلكون معلما كتوله تعالى ان لم نتوبوا فجيعكم تهلكون ، فجلة جيعكم تهلكون علما كأناس ينتظرون . فجلة ينتظرون ، فجلة بعيعاً منهلكون عقوله تعالى كأناس ينتظرون . فجلة ينتظرون ، فجلة بعيعاً منهلكون ، فحلة الواقعة نعتاك كقوله تعالى كأناس ينتظرون . فجلة ينتظرون ، فحلة الواقعة نعتاك لأناس ، المنتظرون ، فحلة ينتظرون ، فحلة المنافعة نعتاك لأناس ، فعث للهنا بعث لأناس ، فعث للهنا بعث لأناس ، فعن للهنا بعث للهناس ، فعن للهنا بعث لأناس ، فعن للهنا بعث للهناس ، فعن لهناس ، فعن للهناس ، فعن الهناس ، فعن للهناس ، فعن الهناس ، فعن الهناس ، فعن الهناس ، فعن الهناس ، فعن ال

المجلة الانشآئية لاتكون خَبَرًا (١) والمنعوليّة اما محكيّة بالقول كما مثل المصنف .
او تالية للفعول الاول في باب ظنّ نحو ظننت زبدًا يترأ . او للفعول الثاني في باب أعلم نحو اعلت زيدًا عرّا ابوه فائم . او معلقًا عنها العامل نحو فلينظروا أيمًا أزكى طعامًا . فلو قال المصنف ابتدا الواقعة مفعولًا من دون ان يقيد بالقول لكان احسن واثيل (٢) كان حقه أن يقول المضاف اليها ظرف زمان او ظرف مكان لان قولة مضافة الى ظرف زمان او مكان بأذن بإضافة الثاني الى الاول بخلاف الوضع (٢) وإما نحو إن قام الخوك قام عرار و فحول المجزء محكوم بي للفعل وحده لا للجلة باسرها . وكذلك القول في فعل الشرط (١) كان حقه أن يقول التابعة لمفرد للنة انواع . احدها مكان قوله الواقعة نعنا ليشمل غير النعت . والمجلة التابعة لمفرد ثلثة انواع . احدها المنعوت بها . وهي في موضع رفع في نحو من قبل ان بأني يوم لا يبع فيه . ونصب في نحو وآنتوا يومًا ترجعون فيه . وجر في نحو ربنا انك جامع الناس ليوم لا ربب فيه . فعو وآنتوا يومًا ترجعون فيه . وجر في نحو ربنا انك جامع الناس ليوم لا ربب فيه . والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت الواو عاطفة على والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت الواو عاطفة على والثاني المعطوفة بالحرف نحو زيد منطلق وابوه ذاهب ان قدّرت الواو عاطفة على

السابعة التابعة لمجلة لها محلٌ من الإعراب ؟ كقول النبي اللهُ نُمِيت ومُجُبِي. فجلة بُحُبِي محلُّها الرفعُ لانها معطوفة على جلة بمُيت الواقعة خبرًا للبتد إ. وقس على هذا كلَّ جلة إسميَّة او فعليَّة او ظرفيَّة او جارٍ ومجرورٍ

المطلب الثاني في الجلة التي لا محلً لها من الإعراب المجمَل التي لا محلَّ لها من الإعراب سبعُ الأُولَى الابتداَئِيَّة ("مثل

الخبر. فان قدَّرت العطف على الحلة فلاموضع لها كما سيأتي. او قدَّرت الماق واق اكحال فلا تبعيَّةَ والمحلُّ نصبُ . وإلنا لث المُدَلة نحو واسرُّوا النَّجُوِّ الذبن ظلوا (١) ويقع ذلك في بالِّي النَّسَق والبَّدل خاصَّة . فالاول نحو زيدٌ قامر ابوهُ وقعد اخوهُ اذا لم نفدِّر المواوِّ واوَّ الحال ولا قدِّرتَ العطف على الحِلة الكبري. والثاني شرطةُ كونُ الثانية أَوْفَى من الأُولَى بتأدية المعنى المرادكةولهِ اقول لهُ ٱرحَلُ لا نُقِيمَنَّ عندنا . وقد عدَّ ابن هشام من الجُمَل لتي لها محلُّ انجلةَ المستثناةَ نحو لست عليهم بمسيطر إلاَّ من تولَّى وكفر فبعذبهُ اللهُ . فمن مبتدأً وبعذِّبهُ اللهُ الخبرُ . والجلة في موضع نصب على الاستثناء المنقطع. وإنجلة المُستَدَاليها نحو تسمعُ بالمُعيَدِينِ خيرٌ من أنَّ تراهُ اذالم نقدِّم الاصل ان تسمع بل قدَّرتَ تسمعُ قائِمًا مقامر السماع وضابط الْجُمَلُ الَّتِي لِهَا مُحَلِّ فِي الاغلب ان تكون واقعةً موفعَ مفرد (٢) وتُسمَّى ابضًا المُستأنَّفَة . وهو اوضح . لان الابتدآئيَّة تُطلَق ايضًا على الجملة المصدَّرة بالمبتدإ ولوكات لها محلٌّ . ثم الجُمَّل المسأنفة نوعان . احدها المجلة المُنتَحَ بها النطق كقولك ابتدآ وردٌ قائمٌ . الثاني انجلة المنقطعة عَّا قبلها نحو مات فلانٌ رحمهُ اللهُ . ومنهُ جله العامل المُلغَى لتأخُّره نحو زيدٌ قائمٌ أَظُرُ ۚ . فاما العامل المُلغَى لتوسُّطه نحو زيدٌ أظُنُّ قائم في الله الله على الله الالنها من باب جُمَل الاعتراض. وقد يحتل اللفظ الاستينَّاف وغيرَهُ وهو نوعان احدهما ما اذا حُيل على الاستينَّاف احتج فيهِ الى خبر يكون معهُ كلامًا نحو زيدٌ من قولك نِعْمَ الرجلُ زيدٌ. والثاني ما لا

بطرسُ قائمٌ وقامَ بطرسُ الثانية صِلَّةُ الموصول " نحو يسوعُ الذي كَفَرْتُم بهِ . فجملة كفرتم لا محلَّ لها من الاعراب لانها صِلَّة الذي . الثالثة الجملة المعترضة ما بين العامل ومعموله "مثل رايتُ ويسوعُ مصلوبُ الشمسَ مكسوفةً . فجلة ويسوعُ مصلوبُ لامحلَّ لها . لانها معترضةُ ما بين الفاعل والمفعول الرابعة الحملة المفسِّرة (٢) نحو بطرسُ رايتُهُ . فرايتُهُ لا علَّ لها لا مها مفسِّرةُ كجملةٍ مقدَّرةٍ والتقدير رايتُ بطرسَ رايتُهُ . كامرَّ بيان هذا في باب الاشتغال. الخامسة الواقعة جوايًا للقَسَم . كقولهِ تعالى أُقسِم بذاتي إِنَّنِي لأُباركَنْك · فجملة إِنَّنِي لأُباركَنَّك لامحلَّ لها لانها جوابُ للقَسَم السادسة الواقعة جوابًا لشرط غير جازم (١) مثل إذا بُعِنَاجٍ فِيهِ الى ذلك لَكُونِهِ جِلَّةً نامَّةً . وذلك كثيرٌ جدًّا نحو انجلة المنفيَّة وما بعدها في قولهِ لانخذوا بطانة من دونكم لا يأ لُونكم خبالًا. فيجوزان يكون قولُهُ لا يأ لونكم خبالاً مستأً نَنًا على وجه التعليل للنهي ويجوزان بكون صفةً . اي بطانةً غير مانعتكم خبالًا (١) سوآ كان الموصول اسميًّا كما مثَّل . او حرفيًّا نحو عجبت ممًّا قبتَ . اي من فيامِك. وما قمت في موضع جرٍّ بينْ. وإما قمتَ وحدها فلا محلٌّ لها (r) كان حفهُ ان بقول المعترضة بين شبئين ، لان الاعتراض كثيرًا مَّا يكون بين غير العامل ومعمولوكا لاعتراض بين القَسَم وجوابهِ والموصوف وصنته والموصول وصلتهِ وغير ذلك (٢) ويُزاد بالجلة المنسِّرة الفضلة الكاشفة حقيقة ما تليو. وهي ثلثة اقسام . مجرَّدةٌ من حرف التفسيركما مثَّل. ومفرونةٌ بأيُّ كفولةٍ وترميني با لطرف اي انت مذنبُ. ومقرونةُ بأنْ نحو أوحَينا الدِهِ أنِ أصنعِ ٱلنُلُكَ . قال الشلويين التحقيق ان المجملة المفسِّرة بحسب ما تفسِّرهُ، فان كان لهُ محلٌّ فهي كذلك نحو إنَّا كلَّ شيء خلفناهُ. التقدير إنَّا خلقنا كلُّ شيء خلقناهُ . مُخلقنا المذكورة مفسِّرةٌ لخلقنا المقدَّرة . وتلك في موضع رفع لانها خبرٌ لإنَّ فكذلك المذكورة ، و إلَّا فَلا نحو ضربتهُ من نحو زيدًا ضربتهُ ، التقدير ضرَّيت زيدًا ضربتهُ ، فلا محلَّ المجلة المقدَّرة لانها مستأَّ نَفَة فكذلك تفسيرها (؛) كان حنهُ ان يقول الواقعة جوابًا لشرطٍ غير جازمٍ مطلقًا او جازمٍ ولم

ولَوْ ولَوْلاَ نَحُو اذَا قُهْتَ قُهْنَا فَجِهِلَةَ قُهْنَا لا محلَّ لها لا نها جواب شرطِ غير جازم ، وقس مثلَةُ عليهِ السابعة التابعة لها لا محلَّ لها من الإعراب كقول البشير جآء رئيس واحدٌ وسَجَدَ لهُ فَجهلة سجد لهُ لا محلَّ لها لا نها ابتدائية ٌ لا محلَّ لها لا نها ابتدائية ٌ

المطلب الثالث في الجلة الحَبَريَّة

المجملة الخَبريَّة هي المحتملة الصدق والكذب فان وقعت بعد المعرفة كانت حالاً نحوجاً بطرس والشمس طالعة . فجملة والشمس طالعة في محل نصب حالاً من بطرس وإن وقعت بعد النكرة كانت نعتًا لتلك النكرة نحوجاً رجل يركض . فجملة يركض نعت لرجل وهكذا حكم الظروف والمجرورات نحوجلس يسوعُ فوق الحَبل وتحلّى على الطّور ، ورايت رجلاً عندَك اوفي الدار"

يقترت بالغاة ولا بإذا. فالاول جواب لو ولولا ولمّا وكَيْف . والناني نحو إن قست أَقُ و إِنْ قمت قبت أَقُ و إِنْ قمت قبت أَمُ و إِنْ قمت قبت أَمُ و إِنْ قمت قبت أَمُ المالاول فلظهور الجزم في لفظ الفعل ، وإما الثاني فلا والمحكوم لموضعه بالمجزم انما هو الفعل وحات لا المجلة باسرها كما سبق ، وضابط المجلة التي لا محل لها ان لا تكون واقعة موقع مفرد (۱) بالحق أن المجلة المحتبرية التي لم يسبقها ما يطلبها لزومًا بعد المكرات المحضة صفة وبعد المعارف المحضة حال كما مثل المصنف ، وبعد غير المحضة منها محتلة لها ، مثالها بعد النكرة غير المحضة مررت برجل صالح بصلي ، فإن ششت قد رت بصلي صفة ثانية لرجل ، لانه نكرة ، وإن ششت قد رت بحل صفة كنال المراد بالمحار المجنس . المحضة كنّل المحار بحل النكار المجنس . المعرفة غير وذو التعريف المجنسي كالنكرة في المعنى ، وإن ششت قد رته حالًا منه ، لان المراد بالمحار المجنس . وذو التعريف المجنسي كالنكرة في المعنى ، وإن ششت قد رته حالًا منه ، لان المحار المجنس . المغط المعرفة

2.0

Xxx

#### العث الثالث

في احكام الظرف والجار والمجرور وفيهِ مطلبان

Hell Well (marker

في متعلَّق الظرف والجارِّ والمجرور الملفوظ بو

يتعلَّق الظرفُ والحَبارُ والحَبرورُ بالفعلِ وما يشتقُ منهُ ، ثم هذا الفعل اما عامٌ وإما خاصٌ . فالعامٌ هو كلُّ فعلِ دلَّ على معنى الحصول . والخاصُ غيرهُ . فان كان المتعلَّق خاصًا وجب ذكرُ هُ نحو صمت يوم المجعة وصلَّيتُ في البيعة . فا لظرف والحَبرورُ متعلَّفان بصمتُ وصلَّيتُ الجعة وصلَّيتُ أفاد الحصرَ وغيرهُ (المثال ذلك اذا قلتَ بزيدٍ مررتُ يغُهمَ منهُ انك المئو لم توجد الابيسوع وحده المانشير به كانت الحيوة الته الكيوة المتوجد الابيسوع وحده الماذا قلت مررتُ بزيدٍ يغهم منه انك مررت به وبغيره في تنبيه . تُكسر ها الضمير اذا وقعت بعديا عساكنة مثل فيه ويرميه الو بعد حرف مكسورٍ مثل مررت به وبغلامه او بعد وفي مكسورٍ مثل مررت به وبغلامه او بعد نون المضارع المثنَّ مثل يفعلانه . فالضمير مكسورُ هنا اللحاورة اومتى نون المضارع المثنَّ مثل يفعلانه . فالضمير مكسورُ هنا اللحاورة اومتى نون المضارع المثنَّ مثل يفعلانه . فالضمير مكسورُ هنا اللحاورة اومتى زال كسرُ ما قبلَهُ ضُمَّ (ا)

(۱) لا يخفى ما في قوله ومتى أخَرْنَهُ أفاد الحصرَ وغيرَهُ من الخلاف. لانك اذا قلت مررت بزيد يُهمَ منهُ انك مررت به وبغيره ، فابن الحصر ، وهل يجتمع الحصر مع نقيضه (۱) قد جعل وقوع الهآء بعد نون المضارع المثنى مثل يفعلا به قسما برأسه ، والحال انهُ داخلٌ في القسم الذي قبلهُ وهو وقوعها بعد حرف مكسور ، وقولهُ متى زال كسرما قبلهُ لا يشهل ما قبلهُ الياة فتأمّل

ا 59 دارو المطلب الثاني في متعلَّق الظرف وامجار والجرور

في متعلَّق الظرف وانجارٌ والمجرور المحذَّوف إذا كان متعلَّق الظرف والجارّ والمحرور عامًّا وجب حذفهُ ولا يكون المتعلّق عامًّا الااذاكان الظرف والمجرور صِلَةً او صِفَةً او خَبَرًا او حالًا. مثال الصِلَة مررت بالذي عندك او في الدار. ومثال الصِفَةِ مررت برجل عندك اوفي الدام. ومثال الخَبر بطرسُ عندك او في الدار . ومثال الحال جآء بطرسٌ فوق المركبة او على الحار . فالمتعلَّق بهِ في هذه الاماكن الاربعة محذوف وجوبًا . نقديرُهُ كَائِنُ او حاصلُ اق مستقرٌّ او حَصَلَ. وما اشبه ذلك. ثم ان المتعلق بهِ سواءً كان عامًّا ان خاصًا يكون عاملًا في الظرف والحار والمجرور واما رُبُّ وكاف التشبيه وَلَوْلًا وحروف الحِبّر الزَّائِدة فلانتعلّق بشيّ ۞ تنبيه ، جميع ما ذكرناهُ في هذا المؤلِّف ينتهي الى السماع والقياس. فضابط السماع ما كان خاليًا من الحدُّ والتعريف فاسمعةُ ولا نَقِسْ عليهِ ، وضابط القياس مآكان لهُ حدُّ وتعريفٌ فاسمعهُ وقِسْ عليهِ .انتهي . فأسمِعنا اللهمَّ ذلك الصوتَ المقول نحو اهل اليمين برحمتك يا أرْحم الراحين. آمين

> الخائمة في إعراب الكلام المركب وفيها خسة الحاث المحث الاول في إعراب متعلّقات الاسم وفيه ثلثة مطالب

المطلب الاول 1. في إعراب المعارف

المطلب الثاني

في إعراب علامات الإعراب الفروع

مَرَوْتُ بِبِطِرِسَ . مَرَوْتُ فعلْ وَفَاعَلْ . بيطُوسَ جَارٌ وَمَجْرُومِ مِتَعَلَقٌ بَرَرْتُ . وعَلامة جرِّهِ الفَحّةُ لانهُ اسمُ لاينصرف . وقِسْ عليهِ ، رَأَيْتُ المُوْمِنَاتِ مَفْعُولُ رَأَى مِنصُوبُ مِنْ الكَسرة لانهُ جَعُ مُوَيَّتُ سالْ . جا آلرحلانِ الرجلانِ فَاعَلُ جا عَمُونُ اللّه مِنْ الرجلانِ فَاعَلُ جا مَن الرجلينِ مَن الرجلينِ مَن الرجلينِ مَن الرجلينِ مَن الرجلينِ مَن الرجلينِ مَن مَن مَن مَن مَن اللّهُ المَن اللهِ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَنْ مَن اللهُ مَن اللهِ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ الله

are also of the signs of the boat of inflicted warm in 179

المومنيين رأيت فعل وفاعل المومنيين مفعول رأى منصوب باليا. لانه جمع مذكر سالم ومثلة الحبر جا ابوك ابوك فاعل جا مرفوع بالواو لانه من الاسما المخسة والكاف في محل جر بالإضافة وقس البواق ولانه من الاسما المخسة والكاف في محل جر بالإضافة وقس البواق ولأيث أباك أباك مفعول رأى منصوب بالله ف لانه من الاسما المخسة مررث بابيك جار ومجرور متعلق بمر وهو مجروس باليا لانه من الاسما المخسة وقيس البواقي مفوغ مجروس باليا لانه من الانه من الافعال المخسة وقيس البواقي لن مفارغ مرفوغ يغمل حرف نصب ويفعلا منصوب بلن مجذف النون لانه من الافعال المخسة وقيس البواقي لن مفارغ مرفوغ بغملا المخسة ومثلة المجرم أن يرم محزوم بلن محرف جرم بيرم محزوم بلافعال المخسة ومثلة المحرم وقيس عليه لم يغر وم جرم بيرم محزوم بلم محذف آخر الانه ناقص وقيس عليه لم يغر ولم بخش

المطلب الثالث 3. في الإعراب التقديري

نُقَدَّر حركة الإعراب في ألقصور والناقص والمضاف الى يا المتكلم، نقول جا الفقى ، جا فعل ماض الفقى فاعل مرفوغ بضية مقدرة للتعذُّر لانه مقصور وقس عليه النصب والجرَّ ، جا القاضي القاضي مرفوغ بضية مقدرة للاستثقال لانه ناقص وقس عليه الجرَّ فقط ، جا فكر موفوغ بضية مقدرة لوجود كسر ما قبل اليا وقس عليه الجرَّ مرفوغ بضية مقدرة لوجود كسر ما قبل اليا وقس عليه النصب والجرَّ ، مَنْفَى مضارعٌ مرفوغ النجرُّد بضية مقدرة للتعذُّر وقس عليه النصب والجرَّ ، مَنْفَى مضارعٌ مرفوغ النجرُّد بضية مقدرة للتعذُّر وقس عليه النصب والجرَّ ، مَنْفَى مضارعٌ مرفوغ النجرُّد بضية مقدرة للتعذُّر وقس عليه النصب من يَوْمِنْ مضارعٌ مرفوغ النجرُّد بضية مقدرة للاستثقال ومثله يَعْرُون

البحث الثاني في إعراب الاسم المرفوع بالنواح وفيو مطلبان المطلب الاول

ا. في إعراب الاسم المرفوع

قَامَ رَيدٌ . قَامَ فعلْ ماض ، رَيدٌ فاعلْ مرفوعٌ بضيَّةٍ ظاهرة ، ضُرِبَ رَيدٌ الناعلِ مرفوعٌ مَضَوِبَ رَيدٌ الناعلِ مرفوعٌ مَضَةً ظاهرة وريدٌ قامٌ وقامٌ ويدُ منسداً مرفوعٌ بضيَّة ظاهرة والمنداء وقامٌ المنتداء وقامٌ خبرُهُ مرفوعٌ بضيَّة ظاهرة والمدرة ويدٌ عُلامهُ مُنْطَلِقٌ ويدٌ مبتدأً أوّلُ وعلامهُ مبتدأٌ ثان وكلاها مرفوعان بالابتداء ومنطلق خبرُ المبتدا الناني مرفوعٌ بضيَّة ظاهرة علام مضاف والما معرفوعُ جبرُ المبتدا الأول ومثلها المنافة وجلة علامه منطلق في محل جرّ المبتدا النول ومثلها المجلة الفعلية ما قام ويدُ ما حرف نفي قام مبتدأً مرفوعٌ ويدُ منطلق في محل من فاعلُ قام سَدَّ المعتبر هو قام منطلق المؤمن المول ومثلها المبتدأ قام أن مسدًّ المحتبر هو ضيرٌ منفصل في المحل رفع مبتدأً مرفوعٌ ويدُ مبتدأً مرفوعٌ ويدُ مبتدأً مرفوعٌ المحل ومبتدأً عام منطلق أم وعم المجلة الفعلية ما قام منطق المخبر هو ضيرٌ منفصل في المحل رفع مبتدأً قام منطق المخبرة المورة على رفع مبتدأً قام منطق المخبرة المورة على منطق المحرود المبتدأ قام منطق المخبرة المعرود على منطق المحرود المبتدأ قام منطق المحرود المبتدأ قام المناه المناه المعرود المبتدأ قام المناه المن

المطلب الثاني 2. في إعراب النواح

 فيه جوازًا وقس البواقي مازيد قائيًا ما حرف نغي يعمل عَمَل لَيْسَ رَيد اسمُهُا مرفوع ما وقائيًا خَبرُها منصوب بها وقس البواقي اليس رَيد اسمُهُا مرفوع مها وقائيً خبرُها مرفوع بها للسم ويرفع الخبر ريدًا اسمُهُا منصوب بها وقائم خبرُها مرفوع بها للهم ويرفع الخبر المنع فعل ماض والنون للوقاية واليا في ضمير متصل في (محل نصب مفعول بَلغ وأنَّ حرف مصدر ونصب وزيدًا اسمها منصوب بها وقائم خبرُها مرفوع بها وأنَّ وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على انه فاعل بلغ القديرة بلغني قيامه وقس البواقي الرَجُل في الدّار على الله في على الفع وهو غيافة المنافية المنافية المنافية المنافية فعل معدر موقع غيافة المنافية المنافية المنافية وهو على المنافية المنافية المنافية فعل وفاعل في عمل رفع خبرُ لا انقديرُهُ كَائِن في طَنْف وها الله وأن ومنطلقًا مفعوله الناني، وقس البواقي المنافية وها النواقية المنافية فعل وفاعل منصب مفعولين ويدًا مفعوله الاول ومنطلقًا مفعوله الناني، وقس البواقي المنافقة وها البواقي المنافقة وها البواقي المنافقة المنافقة وها النواقية المنافقة وها النواقية المنافقة وها النواقية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة وقس البواقية وقس المنافقة وقس البول البول وقس البول وقس البول

البحث الثالث في إعراب المنصوب الاصليّ واللّحق به وفيه مطلبان المطلب الاول المعالب الاصليّ الفي إعراب المنصوب الاصليّ

ضَرَبْتُ ضَرْبًا . ضَرَبْتُ فعلْ وفاعلْ . ضربًا مصدم منصوب بضرَبْتُ . ضَرَبْتُ منعولُ ضربتُ بضرَبْتُ . فعلْ وفاعلْ . زيدًا مفعولُ ضربتُ منصوب منصوب . صُبْتُ نعلْ وفاعل . يومًا ظرف زمان

منصوبُ على الظرفيَّة . جَلَسْتُ عِنْدَك . جَلَسْتُ فعلُ وفاعلُ . عندكَ ظرفُ مكانٍ منصوبُ على الظرفيَّة . عِنْدَ مضاف والكافُ ضيرُ متَّصلُ في محلِّ إجرِّ بالإضافة . فَهْتُ إِجْلَالاً لَكَ . فَهْتُ فعلُ وفاعلُ إِجلالاً مفعولُ لهُ منصوبُ . ولَكَ جارٌ ومجرورٌ متعلقُ باجلالاً. سِرْتُ وزيدًا . سرتُ فعلُ وفاعلُ . زيدًا مفعولُ معهُ منصوبُ بالواو

### المطلب الثاني

٤ . في إعراب اللحق بالمنصوب

يازيدُ على الضمّ وهو في النداء وريدُ عَلَمْ منادًى مبنيُ على الضمّ وهو في منصوبُ بيا النداء بيا رجلاً عن المره منادً مضاف منصوبُ بيا النداء بيا أبي بيا حرف نداء أبي اسمُ منادً مضاف منصوبُ بغنجة معدَّرة للاشتغال لوجود كسر ما قبل الياء قامَ الْقَوْمُ المن منصوبُ بغنجة معدَّرة للاشتغال لوجود كسر ما قبل الياء قامَ الْقَوْمُ اللَّهِ وَلِلَّا حَرفُ استثناء وريدًا اللهُ مَستنى منصوبُ بالله جا ويد راكبًا حالُ من ريدٍ منصوبُ عيدي رطلُ ربيًا عندي ظرفُ مكانٍ في محلٌ رفع من ربيدٍ منصوبُ عيدي رطلُ ويعا عندي ظرفُ مكانٍ في محلٌ وي الأضافة وطلُلُ مبتداً مؤخرٌ مرفوعُ ويساتيبرُ رطل وهو منصوبُ إشتعل منصوبُ الشعل منصوبُ الشعل منصوبُ الشعل منصوبُ الشعل منصوبُ الشعل منصوبُ الشعل منصوبُ ما المن منصوبُ ما المن منصوبُ المنتمرُ فيه وزيدًا مفعولُهُ منصوبُ ورجلاً تميبرُ منصوبُ ماض فاعلُ منصوبُ ورجلاً تميبرُ فعل منصوبُ ورجلاً تميبرُ فع فعلُ ماض فاعلهُ مسترُ فيه وزيدًا مفعولُهُ منصوبُ ورجلاً تميبرُ المبتدا . كُوساً الزيدِ منصوبُ وأكبرُ مؤا بعدها في الحلُ رفع مبتداً . أكرمَ الزيدِ منصوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ رفع خبرُ المبتدا . كُوساً الزيدِ منصوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ رفع خبرُ المبتدا . كُوساً الزيدِ منصوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ رفع خبرُ المبتدا . كُوساً الزيدِ منصوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ رفع خبرُ المبتدا . كُوساً الزيدِ منصوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ رفع خبرُ المبتدا . كُوساً الزيدِ منصوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ رفع خبرُ المبتدا . كُوساً المناهُ منطوبُ . وأكرم وما بعدها في الحلُ وقع خبرُ المبتدا . كُوساً المناهُ منطوبُ . وأكره منطوبُ .

أَخَذْتُمْ . كُمْ اسم مبهم في محل رفع وسكا تميهز منصوب وجلة اخذتم من الفعل والفاعل خبر كم ويلاً تميهز منصوب إياك ضمير منفصل في محل نصب عامله محذوف وجوبا . نقديره أُحذر إياك والمواو حرف عطف والموت مفعول به منصوب بفعل مُضمر . نقديره وأحد مي الموت ومثله اخاك والاحسان المه

البحث الرابع في إعراب الاسم المخفوض والتوابع وفيهِ مطلبان

> المطلب الأول 4. في إعراب الاسم المخفوض

سِرْتُ مِنَ ٱلقُدْسِ إِلَى ٱلطُّوْرِ سُرْتُ فَعَلْ وَفَاعَلْ مِنَ ٱلقَدسِ جَارٌ ومجرور متعلق بسرتُ إلى ٱلطورِ جَارٌ ومجرور متعلق بسرتُ ، وقس بواقِي حروف الجرّ جَاءَ عُلَامُ زيدٍ ، جَاءَ فعلْ ماض ، وغلامُ فاعلُ جَاء مرفوعُ ، غلامُ مضافٌ وزيدٍ مضاف اليه ، وهو مجرور بكسرة طاهرة

> المطلب الثاني في إعراب النوابع

جآة زيد العالم جآء فعل ماض وزيد فاعل مرفوع والعالم نعت الزيد يتبعه في إعرابه وأيت زيدا القائم البوه وأيت فعل وفاعل وويدًا مفعول رايت والقائم نعت سبَي لزيد يتبعه في إعرابه البوه فاعل قائم مرفوع بالواو لانه من الاسماء الخسة البو مضاف والهاء

ضير متصل في الحل جر بالإضافة جا ورد نفسه ، جا و فعل ماض ، وريد فاعل مرفوع ، ونفسه توكيد لزيد بتبعه في إعرابه ، ونفس مضاف والها في من متصل في محل جر بالإضافة ، جا مسمعان بطرس ، جا فعل ماض ، وسمعان فاعل مرفوع ، وبطرس عطف بيان على سمعان بيعه في إعرابه ، جا بطرس وبولس ، جا فعل ماض ، وبطرش فاعل بيمه في إعرابه ، جا بطرس وبولس ، جا فعل ماض ، وبطرش فاعل مرفوع ، وبولس معطوف على بطرس يتبعه في إعرابه ، جا وريد اخوك ، مرفوع ، واخوك بدل من ريد بدل كل من كل يتبعه في إعرابه ، وهو مرفوع ، واخوك بدل من ريد بدل كل من كل يتبعه في إعرابه ، وهو مرفوع ، واخوك بدل من ريد بدل كل من كل يتبعه في إعرابه ، وهو مرفوع ، واخوك بدل من الاسمة الخمسة . وأخو مضاف الرغيف مفعول به منصوب ، وثلثه لا المنا الرغيف بدل بعض من كل يتبعه في اعرابه ، وثلث مضاف بدل من الرغيف بدل بعض من كل يتبعه في اعرابه ، وثلث مضاف الما المنا المنتبي بطرس وعظه من كل يتبعه في اعرابه ، وثلث مضاف مثل نعَعني بطرس وعظه من الإضافة ، وهكذا إعراب بدل الاشتمال مثل نعَعني بطرس وعظه من الإضافة ، وهكذا إعراب بدل الاشتمال مثل نعَعني بطرس وعظه من كل يتبعه أنه الإضاب بدل الاشتمال مثل نعَعني بطرس وعظه من المن وعظه مثل نعَعني بطرس وعظه مثل مثل نعَعني بطرس وعظه المنه وعظه المثل نعَعني بطرس وعظه المثل المنتبي بطرس وعظه المثل و المثل نعَعني بطرس وعظه المثل و المثل نعَعني بطرس وعظه المثل و المثل نعَعني بطرس وعظه المثل و المثل ا

البحث الخامس في إعراب الفعل وفيو ثلثة مطالب

المطلب الاول

و في إعراب المضارع المرفوع والمنصوب

يَنْصُرُ فعلُ مضارعُ مُرفوعُ للتَّجَرُّد بضَمَّةٍ ظاهرةٍ وفاعلُهُ مستترُ فيهِ جوازًا لَنْ يَقُوْمَ لَنْ حرفُ نفي ونصب يقوم منصوبُ بلَنْ وفاعلُهُ مستترُ فيهِ جوازًا . يُعْجِبني أَنْ نَقُوْمَ . يعجبني مضارعُ مرفوع اللّحِرُّد والنونُ

study of Benjaman 3

للوقاية. واليا وضمير متَّصلٌ في محلٌ نصب مفعولُ بعجبُ. أَنْ حرفُ مصدر ونصب القوم منصوب بأنْ وفاعلهُ مستر فيه وجوبًا . وأنْ وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع فاعل بعيني القديرُهُ بعيني قيامُك. حَتَّى نَقُول حَتَّى حرفُ عايةٍ ونصب نقولَ فعلْ مضارعٌ منصوب بأنْ مضمرةً وجوبًا بعد حَتَّى لِيقُومَ اللام حرفُ تعليل وجرٌ . يقومَ منصوبُ بِأَنْ مضمرةً حِوازًا بعد اللام وأنْ وما بعدها في تأويل مصدر مجرور باللام اي لقيامه . زُرْني فأكْرِمكَ . زُرْفعلُ امر مَبْنيُ على السكون. وفاعلَهُ مسترُ فيهِ وجوبًا نقديرُهُ انتَ والنونُ حرفُ وقايةٍ والياه ضَمِيرٌ متَّصلٌ في محلَّ نصب مفعولُ زُرٌ . فأُكْرِمَكَ . الفالِمُ للسَّبَيَّة . وَأَكْرِمَ منصوبٌ بأنْ مضمرةً وجوبًا بعد الفاد. وفاعلُهُ مستثرٌ فيهِ وجوبًا. نقديرُهُ انا. والكافُ ضميرُ متَّصلٌ في محل نصب مفعولُ أكْر مر . وأنَّ وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع بالعطف على مصدر مقدَّس. والتقدير ليكُنُ مِنْكَ زِيارَةُ فَإِكْرَامُ مِنِّي لَكَ. وَمِثْلَهُ إِعراب الحِواب بالواو. وقس عليه باقي جواب الاشياء السبعة ٧٥٠

المطلب الثاني

م في إعراب المضارع المجزوم في إعراب المضارع المجزوم في وجوبًا المِيَّمُ على السكون وفاعلُهُ مستترٌ فيهِ وجوبًا المِيَّمُ اللهم للامر وقِيَّمُ مجزومُ بلام الامر وفاعلُهُ مستترٌ فيهِ جوازًا الاَقْتُلُ اللهم للامر وفاعلُهُ مستترٌ فيهِ جوازًا الاَقْتُلُ اللهم للامر وفاعلُهُ مسترٌ فيهِ جوازًا الاَقْتُلُ الله الله عبرومُ بلا الناهية الن تَقَمُّ أَقُهُ الن حرفُ شرط جازمُ وهو مجزومُ من يكرمني جازمُ وهو مجزومُ من يكرمني

أَكْرِمْهُ مَنْ المُ سُرطِ جازم عليه الرفع على الابتداء ويكرمني فعلُ الشرط مجزوم والنون للوقاية والياة ضمير متصل في محل نصب مفعول وأخرمه جواب الشرط مجزوم وفاعله مستر فيه وجوبا والماة ضمير متصل في محل نصب مفعوله وقس عليه اعراب باقب الما الشرط أطلب عجد ومر منى عليه اعراب باقب الما الشرط أطلب عجد ومن وفاعله مستر فيه وجوبا و تجد جواب الامر مجزوم وفاعله مستر فيه وجوبا و تجد جواب الامر مجزوم وفاعله مستر فيه وجوبا و المنساء السبعة ليضربن اللامر الامر ويضربن منى على الفتح لا يصاله بنون التوكيد وهو في محل جزم بلام الامر والنون حرف توكيد وفاعله مستر فيه جوازًا وقس عليه إعراب الاسون التوكيد وهو في محل جزم بلام الامر والنون حرف توكيد وفاعله مستر فيه جوازًا وقس عليه اعراب كل فعل مُوكّد

المطلب الثالث ٤. في إعراب البَّنِيَّة (سير معرفة)

بيم جارٌ ومجرورٌ متعلقٌ بفعل معذوف تقديرُهُ أَبَدِي المم مضافٌ وَلَاب مضافٌ اليه وهو مجرورٌ بكسرة ظاهرة وَالْإَبْنِ مضافٌ اليه وهو مجرورٌ بكسرة ظاهرة وَالْإَبْنِ معطوف على الآب يتبعهُ في إعرابه والروح معطوف على الابن يتبعهُ في إعرابه القُدُس نعتُ الروح يتبعهُ في اعرابه الإله بدّلٌ من التالوث بدّلُ كُلٌ من كلٌ يتبعهُ في إعرابه الواحد نعتُ للإله يتبعهُ في إعرابه وجود نعتُ للإله يتبعهُ في إعرابه وجود أن كُلٌ من كلٌ يتبعهُ في إعرابه الواحد نعتُ للإله يتبعهُ وجوز إله واحدٌ بالرفع خبر مبتدا معذوف نقديرُهُ هو إله واحدٌ بالرفع خبر مبتدا معذوف نقديرُهُ هو الله الواحدُ فهذه اربع وجوز الاله الواحدُ على القطع نقديرُهُ هو الاله الواحدُ فهذه اربع

PRUSODY

روايات افصحهنَّ الأُولَى انتهى فأُعرِب لنا اللهمَّ طريقَ الهُدَى لنكونَ من المِتدين برحمتك ياأرحمَ الراحينَ آمين

هذا نهاية ما جال القالم في ميدان تسويده وتقريره وتبييضه وتحريره والمحد لله على ما انع به علينا في الابتداء وخَمَهُ في الانتهاء اذ هو الاول والآخر وليس له اوّل ولا آخر حقاً قال موّل فه جبريل بن فرحات القسُّ الراهب الحلبُّ الماروني فرغت من بياض هذا التاليف في اول يوم من شهر كانون التاني افتناج الله الف وسبعاية وثمان مسجيّة في يوم من شهر كانون التاني افتناج الله الفيد في سفح الوادي المقدس من دير القديس اليشع النبيّ العظيم المشيد في سفح الوادي المقدس من جبل لبنان المبارك في جهات طرابلس سورية ولا تنسو المؤلّف من الرحمة والغفران

فيالعرفض

بسم الله خير الاسآء

الحمد لله الذي قال لحلقه كن فكان. وامر عباده بالفسط واقامة الميزان. اما بعد فهذه رسالة لطيفة وضعنها في علم العروض والقوافي مشتملة على ما جَلَّ وقلَّ من مُهِمَّات هذا النتَ نقريبًا لمأخذها فهًا وحفظاً على المبتدئ. وسمَّينها نقطة الدائرة لتضمُّنها ما عليه مدارُ هذه الصناعة. وإنا اسأَلُ الله أن يجعلها مُخلصة لوجهه الكرم، والتمس مَّن نظر فيها أن يرأب صدعهًا بفضله. ففوق كل ذي علم عليم، وإن النضل يبدالله يؤتيه من يشآة وإلله ذو الفضل العظيم

الباب الاول في حقيقة العُرُوضُ والشِّعْر وما يتألُّف منهُ النصل الاول في ماهيَّة العروض والشعر واجزا يُهِ

العَرُوضِ عَلَى بِعِكَ فِيهِ عن اوزان الشعر وما بُنَصَرَّفُ بِهِ فَيَها، والشِّعْر كلامِ الْعَصَدِ بِهِ الوزن والتقفية، وهو يتألَف من الاجزآء، ويُفال لها النفاعيل، وهي نتألَفُ من الاسباب والاوتاد والفواصل على طريق مخصوص كما ستقف عليهِ

الفصل الثاني في الاسباب وما يليها

السَّبَ إِمَّا خفيفٌ وهو عبارةٌ عن حرف مُخرِك بليهِ ساكنٌ . و إمَّا ثقيلٌ وهو عبارةٌ عن حرف مُخرِك بليه ساكنٌ . و إمَّا ثقيلٌ وهو عبارةٌ عن حرفين مُغرَكِين بليها ساكنٌ . والوَّتَد إِمَّا مُجوعٌ وهو عبارةٌ عن مغرَكات مِلها ساكنٌ . وإمَّا كُبرى وهي عبارةٌ عن الله مغرَكات بليها ساكنٌ . وأمَّا كُبرى وهي عبارةٌ عن اربع مغرَكات بليها ساكنٌ . وفد اجتمع كل ذلك على ترتيبه في قولك قُلُ لَهُ أَنْعٌ حَيْثُ رَبِّعَتْ إِيلَكُمٌ . فَلَيْعُنْبَرُ النصل الثالث في الاجراء

لا بُدَّ فِي كُل جزء من وَندِ بنضُ الدِهِ غيرُهُ من الاسباب او النواصل. فيكون إمَّا خماسيًّا وهو فَعُولُنْ مركبًّا من وندِ مجوع فسبّب خنيف وفاعِلُنْ وهو عكسهُ. و إمَّا سباعيًّا وهو مَعُولُنْ مركبًّا من وندِ مجوع فسبّين خنيفين. ومُسْتَنْعِلُنْ وهو عكسهُ. عكسهُ ومُفاعلُنُ مركبًّا من وندِ مجروع فناصلة صُغْرَى. ومُتفَاعلُنْ وهو عكسهُ . وفاع لائن مركبًا من وند مفروق فسبين خنيفين. ومَقْعُولاتُ وهو عكسهُ . وأمًّا الناصلة الكبرى فلا نقع في تركيب جزوصيح وإنما نقع بعد الزحاف مًّا سترى

النصل الرابع في ابيات الشعر وإحكامها نتألف الابيات من هذه الاجزآء وهي اما ان تنزج من الخاسي والسباعي فبخرج منها الطويل والمديد والبسيط واما ان تنفرد فبخرج من السباعي الوافر والكامل والهزج والرّجر والرّمَل والسريع والمنسرح والمخفيف والمضارع والمقتضب والمُجنَثُ. ومن الخاسي المتفارب والمتدارك، وسترى صورة تأليفها في تفاعيل الابحر

واعلم أن البيت بنفسم الى شطرين متساويهن أؤلها بُقَال له الصَدْر والآخر العَجْز . وآخِر الصدر يقال له العَرُوض وآخِر العجز الضَرَّب. وما في خلال ذلك يقال له المحشو . والبيت قد يستوفي اجزآه كلها ويقال له التالم . وقد بُحدَف جزء من كلا شطريه وبقال له المخزوه . وقد بُحدَف نصفُهُ ويقال له المشطور . او ثلثاه ويقال له المنهوك . والاجزآة على كل حالي قد نُستعل فيه صحيحة وقد يلحقها النغيير كاستراه في مواضعه

الباب الثاني في ما يلحق الاجزآء من النغيير النصل الاول في انواع هذا النغيير واحكامه من النغيير واحكامه من النغيير اللاحق الاجزآء ما مجنع بالاسباب وبُقَال لهُ الزحاف. ومنهُ ما

قاع لازل

يشترك بين الاسباب والاوتاد ويُقَال لهُ العلَّة ،غيران العلَّة تخنصُّ بالاعاريض والضروب لازمة لها بخلاف الزحاف فانهُ يقع في المحشوغير لازم الافي مواضعَ ستقف عليها

## النصل الناني في الزحاف

الزحاف تغييرٌ المحق المحرف الثاني من السبب، فهنهُ الحَبْنُ وهو حذف ثاني المجزء ساكنًا، والوقصُ وهو حذف محرّكًا، والإضار وهو تسكين المحرّك منهُ، والطّيُّ وهو حذف رابعهِ الساكن، والقَبْضُ وهو حذف خامسهِ ساكنًا، والعَقْلُ وهو حذفه محرّكًا، والعَصْبُ وهو تسكين المحرّك منهُ، والكف وهو حذف سابعهِ الساكن، ولا زحاف في غير هذه المواضع

واعلم أن الطبيَّ قد مجتمع مع الخبن فيُعبَّر عنها بالخَبْل. ومع الإضار فيُعبَّر عنها بالخَزْل. والكفُّ قد مجتمع مع الخبن فيُعبَّر عنها بالشَّكُل. ومع العَصْب فيُعبَّر عنها بالنَّقُص. والاول بُقَال لهُ الزحاف المنفرد، والثاني الزحاف المزدوج

## النصل الثالث في العلَّة

من العلّة ما يكون بالزيادة، ومنه التَّرْفِيْل، وهو زيادة سَبُب خفيف على وَتَدِ مَجوع، والتَّذْبِيل، وهو زيادة حرف ساكن على الوند المذكور، والتَّسْبِيغ، وهو زيادة حرف ساكن على الوند المذكور، والتَّسْبِيغ، وهو زيادة حرف ساكن على سبب خفيف، ومنها ما يكون بالنقص، ومنه الحَدْف وهو اسقاط السبب المخفيف، والقطف، وهو إسقاطه مع تسكين ما قبله، والقصر، وهو إسقاط ساكنه و إسكان مغرّكه، والقطع، وهو حذف اخر الوند المجموع وتسكين ما قبله، والتَشْعِبْث. وهو حذف اخره والوَد المغروق، والكَشْف، وهو حذف اخره والوَقْف، وهو تسكين اخره وفي اشهر العلل في الاستعال

الفصل الرابع في مواطن هذا التغيير

يدخل فَعُولُنَ التبض والحذف والقصر، وفَاعِلُنَ الخبن والقطع، ومَفَاعِيلُنْ الحبن والقطع، ومَفَاعِيلُنْ الكنث والحدّ والمحدف والقطع، ومُفَاعِيلُنْ الكنث والحدّ والخبل والذكل والقطع، ومُفَاعَلَنُ الاضار والوقص والخزل والمنوف والمخذف والترفيل والتذبيل والقطع والحَذَذ، وفَاعِلاَئُنْ الخبن والكفتُ والشكل والتسبيغ والمحذف والقصر والتشعيث، ومَفْعُولَاتُ الخبن والطبي والخبل والصلم والكشف

والوقف. وكلٌّ منها اذا صحَّ لفظهُ بعد ذلك بني عليه كما اذا خُينِ فَاعِلُنْ فانهُ يبغى على فَعِلُنْ. وإلا نُقِل الى ما يوازنهُ ممَّا يصحُّ لفظهُ ، فيُقَال في فَعُولُنْ محذوفًا فَعُلْ وفي فَاعِلُنْ مقطوعًا فِعْلُنْ. وهامَّ جرَّا فندبَّرْ

البأب الثالث في ابحر الشعر واحكامها النصل الاول في بنة هذه الابحر ومتعلقات

المشعرسة عشر بحرًا. ولكل منها اجزاً مفروضة بجرب عليها بحيث لا بخلُ منها بحرف ولا حركة الا ما ثبت استعاله من علة او زحاف و واعتبار ذلك فيه يكون بتحليله الى اجزاء توازت تفاعيله في الحروف والحركات وبُقًال له التقطيع واعلم أن التقطيع الما يُنظر فيه الى صورة اللفظ دون الخط ، فلا يُعتَدُّ بما سقط لفظًا وأن شقط خطاً كمن الوصل ، ويُعتَدُّ بما ثبت لفظاً وأن سقط خطاً كمون النوين ، وقس على ذلك

الفصل الثاني في صورة الابحر المتزجة وتفعيلها

الطويل من هن الابحر له عروضٌ واحاة مفبوضة وثلثة اضرب اولها صحيحُ والثاني مقبوضٌ والثالث محذوفٌ مع قبض الجزء الذي قبلهُ. وبيتهُ أَطَالَتْ. مَعَاذِبْرِي أَطَالَتْ. مَعَاذِبْرِي

ثفعيلة

فَعُولُنُ . مَفَاعِيْلُنُ ، فَعُولُنُ . مَفَاعِلُنْ فَعُولُنُ . مَفَاعِيلُنْ ، فَعَولُنُ . مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ . مَفَاعِيلُنْ فَعُولُنْ . مَفَاعِيلُنْ فَعَلِ فَان العروض فيهِ فَدَيْنُهُمَا . والضرب الاول مَعَاذِيرِي . فان اردتَّ الثاني فقل مَعَاذِي . والمديد لهُ ثلث اعاريض واربعة اضرب مَعَاذِري . والمديد لهُ ثلث اعاريض واربعة اضرب العروض الاولى صحيحة ولها ضرب مثلها . والثانية محذوفة ولها ضرب مثلها . وينته والثالثة محذوفة محفيونة ولها ضرب مثلها . وبينه

قَدْمُدَدْثُمُ ۚ فِي مِنِي . طَالِبِيْنَا ۚ هَلْ مُرَّوْ نِي. أَبْتَغِي . طَالِيَا نِي تفعلهُ

فَاعِلاَئُنْ. فَاعِلُنْ. فَاعِلاَئُنْ فَاعِلاَئُنْ فَاعِلاَئُنْ فَاعِلْنَ. فَاعِلْنَ، فَاعِلاَئُنْ فَاعِلاَئُن فان عروضهُ الاولى طالبينا. وضربها طالباتي . فان اردت العروض الثانية فقل طالبي. وقل في ضربها الاول طالبات وفي الثاني طالبا. وإن اردت الثالثة فقل طلّبي وقل في ضربها طَلَبًا والبسيط له عروضٌ واحدة مخبونة وضربان الاول

di wy

مثلها والثاني مقطوعٌ . وبيتهُ

أَبْسُطُ لَنَا. بَا فَنَى أَعْذَارَكُمْ فَإِذَا لَاقَتْ لَنَا لَمْ نَدَعْ فِي قَوْمِكُم عَوَجَا تَعْيلهُ تَنْع

مُسْتَفْعِلُنْ. فَاعِلُنْ. مُسْتَفْعِلُنْ. فَعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ. فَاعِلُنْ. مُسْتَفْعِلُنْ. فَعِلُنْ فان عروضهُ فَادِذَا وضربهُ الاول عَوَجَا بِفَحْنِين. فان اردت الثاني فقل عُوْجَا بضم فسكون. وإما الابحر المنفردة فستاني

الفصل الثالث في الابحر الساعيّة

الوافر من هذه الابحرلة عروضان الاولى مقطوفة والثانية مجزوءة صحيحة . ولكل واحدثم ضرب مثلها . وبيته الله والمدالم المدالم المدال

لَفَدْ وَفِرَتْ مَوَاهِبُنَا عَلَيْكُمْ كَمَاكُثُرَتْ مَذَاهِبُكُمْ ﴿ إِلَيْمَا تَعْمِلُهُ مِنَاهِبُكُمْ ﴿ إِلَيْمَا

مُفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ مُفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ مَفَاعَلَتُنْ فَعُولُنْ

فان عروضهُ الاولى عليكم وضربها البنا، فان اردت الثانية فهي مواهبنا وضربها مذاهبكم والكامل أنه ثلث اعاريض وستهمة اضرب العروض الاولى صحبحة ولها ضربات الاول مثلها والثاني مقطوع والعروض الثانية حَذَّاة ولها ضرب مثلها، والثالثة مجزوءة صحبحة ولها ثلثة اضرب الاول مثلها، والثاني مذبّل، والثالث مرقَّل، وبيته كَمَّتُ لَكُمُ وأَفادَني، خَطَرَانُ ذَا، وصَفَالِياً

مُتَفَاعِلُنْ مُنَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُنْ مُتَفَاعِلُن فان عروضهُ الاولى وَصَفَتْ لَكم وضربها الاول وصَمَالِيا . فان اردت الثاني نقل وصفالي . والعروض الثانية وصَفَتْ وضربها وَصَفا . والعروض الثالثة خَطَرَاتُ ذي . وضربها الاول خَطَرَانُ ذا . فان اردت الثاني فقل خَطَرَانُ ذَاكْ . او الثالث فقل خَطَرَانُ ذَاكا والهَرَّج لهُ عروضٌ وضربٌ صحيح . ويبتهُ

هَرَجْنَافِي مَقَادِثُكُمْ فَأَجْزَلُهُمْ عَطَابَانَا

مَفَاعِيْلُنْ . مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ مَفَاعِيْلُنْ . مَفَاعِيْلُنْ فَاعْرِيْلُنْ فَان عروضهُ بواديكم وضربهُ عطايانا والرّجزلة اربع اعاريض وخسة اضرب.

العروض الاولى صحيحة ولها ضربات الاول مثلها والثاني مقطوع والثانية مجزوءة صحيحة . والثالثة مشطورة . والرابعة منهوكة ولكل واحاقي ضرب مثلها . وبيتهُ أَرْجِزْ لَنَا . بَاصَاحِي . إِنْ زُرْتَنَا لا تَنْفِلْ . مِنْ شِعْرِنَا . مُحْنَارِيَة نفه الله

مُستَنْعِلُنَ. مُستَنَعِلُنَ. مُستَنَعِلُنَ مُستَنَعِلُنَ مُستَنْعِلُنَ. مُستَنْعِلُنَ مُستَنْعِلُنَ الردت الثاني فقل فان عروضه الاولى ان زرتنا. وضربها الاول مُختَارِية ، فان اردت الثاني فقل مختاري. والثانية يا صاحبي، وضربها من شعرنا، والثالثة ان زرتنا وهوضربها ايضًا والرابعة ارجز لنا وضربها لا لنتحل، والزمل له عروضان وستة اضرب، العروض الاولى محذوفة ولها ثلثة اضرب الاول صحبح ، والثاني مقصور ، والثالث محذوف والثانية مجزوءة صحبحة ، ولها ثلثة اضرب الاول مثلها ، والثاني مُسبَع ، والثالث محذوف ،

كَيْنَ لَاقَتْ. رَامِلَانِي. إِذْ جَرَتْ عِنْدَ تَجْبَى مَالَفِيْنَا. مِنْ هُنَاكَا تفعيلهٔ

قَدْ أَسْرَعَتْ ، فِي عَتْرِمَا . لاَ تَغِيْ مَنْ بَعْدِهَا . لاَ أَخْتَشِي ، عانبَاتْ تنعيلهٔ

مُسْتَفْعِلُنْ. مُسْتَفْعِلُنْ. فَاعِلُنْ مُسْتَفْعِلُنْ. مُسْتَفْعِلُنْ. مُسْتَفْعِلُنْ. فَاعِلَانْ فانعروضهُ الاولى الله الله الله الله فان اردت الثاني فقل عاتبا. الله الثالث فقل عَنْبا. وإن اردت الثانية وضربها فقل فيها لاتوفيك والمنسرح له عروضٌ وضربٌ مطوبًان. وبيتهُ

لَاتَسْرُحِيُّ . بَا بِيَاقُ . فِي بَلَدِي ﴿ أَنْعَامُنَا . فِي عُكَاظً . مَسْرَحُهَا

الله المنطق المنطق المنطق وفيه عنباً المنطق وفيه عنباً المنطق المنطق المنطق والمنطق وفيه عنباً المنطق المن

تفعيلة

مُسْتَنْعِلُنْ. فَاعِلَاتْ. مُنْتَعِلُنْ مُسْتَغِلُنْ مُسْتَنْعِلُنْ. فَاعِلَاتْ. مُنْتَعِلُنْ فان عروضهٔ في بَلَدِي وضربهُ مَسْرَحُها والحنيف له عروضان، الاولى صحيحة ولها ضرب مثلها. والثانية مجزوة صحيحة، وبيته

لَسْتُ أَرْجُوْ . نَغْفِيْهُمَا . مِنْ عَذَابِي عَنْ فُوّ ادِي . وَا لُوعَنِي . مِنْ هُوَاهَا تنعيلهُ تنعيلهُ

فَاعِلَانُنْ مُسْتَفْعِلُنْ ، فَاعِلاَنُنْ فَاعِلاَنُنْ فَاعِلاَنُنْ ، مُسْتَفْعِلُنْ . فَاعِلاَتُنْ فانعروضهُ الاولى من عذابي وضربها من هواها ، والثانية تخفيفها . وضربها وا لوعتي والمضارع لهُ عروضٌ وضرب صحيحان ، وبيتهُ

يُضَارِعْنَ رِدْفَ سُلَىٰ وَأَغْصَانَ ، مِعْطَنَهُمَّا تفعيلهُ

مُنَاعِيْلُ. فَاعِلاَتُنْ مَفَاعِيْلُ. فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُن فان عروضهُ ردف سلى. وضربهُ معطفيها والمُفتَضَب لهُ عروضٌ وضربٌ مطوبًان. وبينهُ

يًا فَضِيْتٍ، فَامْنِمِنَا فَدْ خُطَرْتَ، فِي كَبِدِي تفعيلهُ

فَاعِلَاتُ ، مُنْتَعِلُنْ فَاعِلَاتُ ، مُنْتَعِلَنْ فَاعِلَاتُ ، مُنْتَعِلِنْ فَاعِلَاتُ ، مُنْتَعِلِنْ صحيحان . وبيتهُ فان عروضٌ وضربٌ صحيحان . وبيتهُ أُجْنُكْ بَدِي . إِنْ أَصَابَتْ مِنْ مَالِكُمْ . بَعْضَ حَاجَهُ

مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلاَتُنْ مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلاَتُنْ مُسْتَغْفِلُنْ. فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُنْ فَاعِلاَتُن

الفصل الرابع في البعرين الخاسبين

المتقارب من هذين المجرين لهُ عروضٌ صحيحةٌ وثلثة اضربٍ . اولها صحيحٌ والثاني مقصورٌ والثالث محذوفٌ . وبينهُ

سُلامِي، عَلَى مَنْ، قُرُبْنَا، حِمَاهًا فأَمْسَى، فُوَّ ادِي. بُعَانِي، بِالأَهَا

قَعُولُن. فَعُولُن. فَعُولُن. فَعُولُن. فَعُولُن فَعُولُنِ. فَعُولُنِ. فَعُولُنِ. فَعُولُنِ. فَعُولُنِ فان عروضهُ حامًا. وضربها الاول بلاها. فان اردت الناني فقل بلاه. أو الثالث فقل بلَّى والمُتَدَارَك لهُ عروضٌ وضربٌ مخبونان. وبينهُ

سَبَقَتْ دَرَكِي، فإذَا ، نَفَرَتْ سَبَقَتْ. أَجَلِي. فَكَنَا. تَلَفِي

فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ. فَعِلُنْ فَعَلُنْ

فان عروضهُ نَفَرَتُ وضربهُ تَلَفِي ، واعلم اني قد اقتصرت من صورة هذه الابحروذكر فروعها على ما هو الحاصل من اجزامها وللأنوس في الاستعال ووضعت لها هذه الابيات محتلة النحويل الى صُور شُتَى كما رابت. وقد التزمت فيها ان تكون اجزاَّوُها مستقلَّةً لا يُضطَّرُّ فيها بالتقطيع الى تغيير شيء منها لفظاً وخطاً. ورسمت تحتها تفاعيل الاعاريض والضروب الاولى لتُعتَبَربها مقابلًا ما يرد عليه من التغيير في الأُخَر بمثلهِ من الابيات جربًا على حسب ما نقدُّمها من النصُّ على زحافاتها وعللها فيُهتَدِّي الى تفعيلها ايضًا . كل ذلك للاختصار والتسهيل على المبتدئ في هذه الصناعة

النصل الخامس في التغيير اللاحق هذه الاجزاء

اما التغيير اللاحق الاعاريض والضروب فقد ذكرناة وبو تُعلِّم اصول الاجزاَّة التي لحنها. فإن القبض في عروض الطويل يدلُّ على أن أصلها مفاعيلن ، والحبن في ضرب الْمُتَدَارَكِ بدلُ على ان اصلهُ فاعلن. وقس ما بينها. ومن تَمَّ تنطيق على الإجرَاءَ المفروضة لها في اول الرسالة . واما النغيير اللاحق سائر الاجزاء فقد ورد منهُ القبض قبل ضرب الطويل المخذوف. والطيُّ في المنسرج، والكنُّ في المضارع والمُتَنَّصَب، والخبن في المتدارك. وهو يُسمَّى حينيَّذِ بالخَبُّ . وكل ذلك لازم في الاستعال. وإما الجائز فالمسغسن منهُ القبض في خاسيّ الطويل وفي المتقارب. والخبرف في سباعيّ المديد وخاسى البسيط وسباعيَّهِ الأول، وفي الرَّجَّز والزَّمل والسريع والمنسرح والخنيف والمجنثُ. والمصبُ في الوافر. والإضار في الكامل. والكفُّ في الْهَزَج والطيُّ فِي الرَّجَزِ والسريع والمنسرح. غير انهُ كَمَا قلَّ وقوعهُ حَسُنَ موقعةُ. وغير ذلك مُسْتَهُجُنُّ . وإلله اعلم

## 

القافية من آخر الببت الى اول ساكن بليه مع المخرك الذي قبل الساكن. وهي خسة انواع الولها المنكاوس، وهو اربعة احرف مغركة بين ساكنين، كفولو زَلَّتْ به الى المحضيض قدّمه والثاني المنزاكب، وهو ثلثة احرف مغركة بين ساكنين، كفولو سلافي الظلام اخاك البدر عن سهري والثالث المتدارك، وهو حرفان مغرك بين ساكنين، كفولو بالله درعًا منبعًا لو جَهد والرابع المنواتر، وهو حرف مغرك بين ساكنين، كفولو بمعت باذني رَبَّة السهم في قلين والخامس المترادف وهو حرفان ساكنين، كفولو المنجل خير من سوال المجبل والقافية ان نحرًك رَوِيمًا قبل لها المطلقة، والأفي الم في المفافية ان نحرًك رَوِيمًا قبل لها المطلقة، والأفي المتواتدة

## فصلٌ في اجزاء الفافية

تشنل القافية على اجزا معنبرة من الحروف والحركات اما المحروف فهي المروق، وهو الحرف الذي نبنى علية النصية كاللام في قولو . قف انبك من ذكرى حبيب ومنزل والعنابا او ها فيمير كقولة با من بريد حيانة لرجالة والمخروج . وهو حرف لين بلي ها الوصل كقولة عقب الديار محله المفامها ، والردف وهو حرف لين قبل الروي ، كقولة لاخيل عندك نهديها ولاما ل ، والناسس وهو ألف بينها وبين المروي حرف واحد كقولة با نحل ذات السرو والمجداول ، والدخيل ، وهو المحرف الناصل بين التأسيس والروي كالواوفي المجداول ، وإما المحركات في المجرف وهو حركة الروي والمحدف المروي كالواوفي المجداول ، وإما المحركات في المجرئ ، وهو والمرف والموسل بين التأسيس والروي كالواوفي المجداول ، وإما المحركات في المجرئ ، وهو والمرف وهو حركة ما قبل المدف والمرس والإشباع وهو حركة الدخيل ، والتوجيه ، والروي كارايت ، وإلا فلا نُعدُ تاسيساً كافي قولة ، ومالي بحول الله لم ولا دم ، ولما الروي كارايت ، ولا فلا نُعدُ تاسيساً كافي قولة ، ومالي بحول الله لم ولا دم ، ولما كان المفتر في هذا الفن انا هو مجرد اللفظ اعنبر واحركة الروي المشبعة حرقا كان المعتبر في قولة سفيت الغيث أنها المخيام فانها عنده بمثابة الواو ، وقس عليه كالفي قولة سفيت الغيث أنها المخيام فانها عنده بمثابة الواو ، وقس عليه فصل في حكم اجزاة القافية

لابُدَّ من المحافظة على كل مَّا ذَّكِر من اجْزَآءَ القافية . فكلُّ ما وقع منهُ في اول

بيت لزم في كل ما بليه من الابيات ، غيران الردف بجوز ان يشترك بين الواق والياة دون الآلف كما في قوله ان كنت عاذاتي فسيرى ، نحو العراق ولا نجوري فان لم يُلتَزَم فهو عيث في الفافية ، وإعلم ان من عيوب الفافية تكرارها بلفظها ومعناها وبقال له الإيطآة ، وتعلّفها بما بعدها في البيت الثاني وبقال له التضمين ، وفي كل ما ذُكر كلام لاموضع له بهذا المختصر قال الفقير اليه تعالى ناصيف بن عبدالله اليازجي اللبنائي هذا ما اردت تعليقه من مهات هذا الفن تبصرة للبندي وتذكرة للنتهي وقد اقتصرت فيه على ما هو الين عربكة واكثر تداولاً واقرب تناولاً ليكون ايسر مرقاة الى ما فوقه من المصنفات المستوفية ، وإنا التمس من يقف عليه ان يُصلح ما فيه من الزّال والحيد لله رب العالمين ،

قال الفقير اليو نعالى بطرس بن بولس بن عبدالله البستانيُّ وكات الفراغ من تبييضو وطبعو بمدينة بيروت المحيَّة لثلت خلوت من شهر حزيران مُثمَّلنة مسيحيَّة. وإنا اسأل الله ان مجعلهُ خالصًا لوجهو الكريم، والحجد لله اولاً وآخرًا

ان نجد عبًّا فسدًّا لكَلَّالَ جَلَّ من لاعبت فيهِ وعَلاَّ

اصلاح غلط

| made | وجه   | ے صواب                | خطا          |
|------|-------|-----------------------|--------------|
| 12   | 0     | الهرّاء               | المرّاة      |
| ٨    | 11    | ر بني وَرَعَى وسَرُوَ | بِنِي وسِرُو |
| Y    | οA    | أَنْعَلَ اللهِ        | إِفْتَعَلَ   |
| 17   | 7:1   | س اللَّتيَّات         | اللُّنيَّات  |
|      | דדו   | ٧ للغنص               | للنصب        |
| 12   | 121   | (i) v                 | (£)          |
| 71   | TEA . | خُلُمُ                | ظَلْمُ       |
| 71.  | 177   | الزيد                 | بزيد         |

قابل ما قلتهُ في وجه ١٨٥ سطر ٢٤ بما قلتهُ في وجه ٢٩٦ سطر ١٨ وما قلتهُ في وجه ٢٤٤ سطر ١٤ و ١٥ بما قلتهُ في وجه ٢١٩ سطر ٢٥ وما بليد واعتمد قولي الاخير فيهما

| صواب       | خطا          | V | سطر | وجه |
|------------|--------------|---|-----|-----|
| فاع ٍ لائن | قاعلانن الما | ~ | 17  | EIY |
| وستة       | وسبعة        | 0 | 12  | ٤٢. |
|            |              |   |     | 211 |

قال النابر المد تعالى بعلى بي بيدر من عبدا في المسافي ولان القياع من تسمد وطعم بديات بيد الان كالمسي جان ما الم من تسمد وطعم بديات بيروت الان كالمسي جان من تبر حران ما الماع مسيعة والماسال الما الرجمة خالف الرجور الكرم والمهد في ليال والميا

ال عد علما فعد المثلا على من لاعبث فيو وعلا

.

The state of the s

THE RESERVE

的是一个的。

0 0 111 21

and the

قابل ما منافق وسع ١٨٥ معل ١٤٤ ما خالفة وإرجع ١٨١ والفلة أن وسع عدم حال عدد و الما فلك في وسع ١١٦ أعلى و آوما بلو واحد قبل

Nected



Thi Bahth el mtaleb An Arabic Grammas Termanors Farhat Communitary Called mirbale et Taleb Bilvos er Bistany







This book is due two weeks from the last date stamped below, and if not returned or renewed at or before that time a fine of five cents a day will be incurred.

| AUG 0 3 2 | 007. |     |
|-----------|------|-----|
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      |     |
|           |      | 200 |

893.74

E.SS.

Columbia University in the City of New York

LIBRARY





Kitab Misbah al-tali